#### 49 بَاب هَذم الْكَعْبَةِ

قَالْتُ عَائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الثَّكُعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ».

ح1595 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَا عُمْرُهُ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانِّي يهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا».

صلى الله عليه وسلم عن بن بُكيْر حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَة دُو السُّويَقَتَيْن مِنْ الْحَبَشَةِ».

[انظر الحديث 1591].

49 باب هَدْمِ الْكَعْبَةِ: في آخِرِ الزمان. فَبَيُفْسَفُ بِهِمْ: ببيداء مِن الأرض بين مكة والمدينة. ويحفظها الله منهم.

ح1595 كَأَنِّهِ بِهِ: أي مخرج الكعبة. أَفْهَمَ: معوج الساقين، متباعد ما بينهما. أي مَلِكُ مِن الحبشة يأتي في ثلاثمائة ألف منهم. حكاه مغلطاي. وهو وما قبله حالان مِن خَبَر كَأَنَّ، أوْ بدلان مِن الضمير المجرور. بَقُلْعُها: أيْ الكعبة، هَمَراً هَمَراً : ثم لا تعمر بعده أبدًا. وذلك بعد رفع القرآن مِن الصُّدور والمصاحف بعد موتِ عيسى عليه السلام.. قاله القرطبي والحلِيمي وغيرُهُما.

قال القرطبي: "ولا تعارض بين هذا وبين كون الحرَم آمناً لأنَّ تَخْرِيبَها إنما يكون بعد خراب الدنيا، ولعله لا يبقى إلا شرار الخلق، فيكونُ آمناً مع بقاء الدِّين وأهله، فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنى". هـ(1). ونحوه للقاضي(2) والنووي(3) وغيرهما.

<sup>(1)</sup> المفهم (7/246).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (454/8).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (35/17-36).

## 50 بَاب مَا دُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأُسُودِ

ح 1597 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ عَنْ النَّاعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَالِس بْن رَبِيعَة عَنْ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ عَاسِ بْن رَبِيعَة عَنْ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلُولًا أُنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُكَ. [الحديث 1597- طرفاه في: 1605، 1610].

50 باب مَا ذُكِرَ في الْمَجَرِ الْأُسُودِ: كأنه لم يثبت عنده فيه شيء على شرطه، وروى الإمام أحمد وابن حبّان وصحّحه عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «إن الحجر والمقام ياقوتتان مِن ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا<sup>(1)</sup> ما بين المشرق والمغرب»<sup>(2)</sup>. وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فَسَوَّدَتْهُ خطايا بني آدم»<sup>(3)</sup>. وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس أيضاً مرفوعا: «إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهد لـمن استلمه يوم القيامة بحق». (4) نقله في الفتح. (5)

ح1597 لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَعْفُعُ: أي بذلك، وإن كان امتثالُ ما شرع فيه ينفع في الثواب. قال الطبري: "إنما قال عمر ذلك لأنَّ النَّاسَ كانوا حديثي عهدٍ بعبادةِ الأصنامِ، فخشي أَنْ يَظُنُّ الجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلاَم الحجرِ مِنْ باب تعظيم بعض الأحجار، فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ الناسَ أَنَّ

<sup>(1)</sup> في الأصل: لَأَضاء -دون مَدّ-

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (214/2)، والترمذي (618/3 تحفة)، وابن حبان (24/9 مع الإحسان)، وفيه: الركن بدل الحجر. قال في الفتح (462/3): "وفي إسناده: رجاء أبو يحيى، وهو ضعيف، قال الترمذي: "حديث غريب. وَيُرْوَى عن عبد الله بن عمرو موقوفًا". وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: "وقفه أشبه، والذي رفعه ليس بقوي". الفتح (462/3).

<sup>(3)</sup> رَواهُ الترمذي كتاب الحج ح(877) (875/5 التحفة)، قال في الفتح (462/3): "وفيه عطاء بنُ السائب، وهو صدوق، لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها".

<sup>(4)</sup> صححه ابنُ خزيمة، وابن حبان، والحاكم. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم. قاله ابن حجر.

<sup>(5)</sup> الفتح (462/3).

اسْتِلاَمَه اتباعٌ لِفِعْل رَسُول اللَّهﷺ، لاَ لِأَنَّ الحَجَرَ ينفعُ ويضرُّ بذاته". هـ(١).

وما رُوِيَ مِن ردِّ علي على عمر -رضي الله عنهما- بقوله: إنه يضر وينفع، وقال: سمعت رسول الله يقول «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان دلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» فَضَعِيف جِدًّا. قاله ابن حجر (2). زاد ابنُ العربي في العارضة: "ليس له أصل ولا فصل، فلا تشتغلوا به لحظة "(3). هَا فَبَالْنُكَ: فيه الانقياد لما جاء به الشرع، وإن لم نظّع على حكمته.

## 51 بَابِ إغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

ح1598 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَهُ بْنُ زِيْدٍ وَيَلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة فَاغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أُولَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَالَتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعْمُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. [انظر الحديث 397 واطرافه].

51 باب ُ إغْلاَقِ الْبَيْتِ: أي بابه. وَيُصَلِّي في أَيِّ نواهي البيتِ شاء: مُرَادُهُ أَنَّ الصَّلاةَ في كلِّ النواحي إنما تجوز إذا أغلق الباب، أما إذا كان مفتوحاً (391/1), وصلّى إلى ناحية الباب، فصلاتُهُ باطلة، لأنه لم يستقبل مِن الكعبة شيئاً. وهذا مذهب الشافعية. ومذهب المالكية تصحّ الصلاة ولو صلّى إلى الباب وهو مفتوح.

ح1598 وعثمان بن طلعة: الحجنبي. زاد النسائي: «ومعه الفضل بن عباس» (4). قال ابن حجر: "وهي رواية شاذة" (5). الْبعبْت: أي عام الفتح. وأما في حجة الوداع، فَرَوَى

<sup>(1)</sup> الفتح (462/3-463).

<sup>(2)</sup> الفتح (462/3).

<sup>(3)</sup> انظر: العارضة (306/2).

<sup>(4)</sup> سنن النسائي في كتاب الحج (217/5).

<sup>(5)</sup> الفتح (468/3).

الأَزرقي "عن جماعةٍ مِن أهلِ العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخله". قاله ابن حجر (1). وقال القرطبي: "ليس في أحاديث حَجِّه –عليه السلام– تحقيقٌ أنه دخله إلا ما جاء في حديث ضعيف.هـ(2). ويأتي أنه لم يدخلها في عمرته أيضاً. فَأَ غُلَقُوا عَلَيْهِم الباب. زاد في رواية: «مِنْ دَاخِلِ»(3). وفي أخرى: «فَمَكَثَ نهَاراً طَوِيلاً»(4) بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ... الخ: وكان البيتُ إذ ذاك على ستة أعمدة سطرين. فصلًى بين العمودين المقابلين للباب مِن السطر الأول، وجعل الباب خلف ظهره، ثم وقع التغيير في أعمدته لَمًا بناه ابنُ الزبير.

### 52 بَاب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

ح99 حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْن عُمَر، رَضِي الله عَدْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ عَنْ ابْن عُمرَ، رَضِي الله عَدْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ ويَجْعَلُ الْبَابِ قِبَلَ الطَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قَبِلَ الْفَهُر يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قَبِلَ وَبَلْ وَجَهِهِ قَرِيبًا مِنْ تَلَاثِ أَدْرُع قَيْصَلِّي يَتُوخَى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمُعَلِي فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصلِّي فِي أَيْ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. إنظر الحديث 397 واطرانه].

52 باب الصَّلَةِ فِي الْكَعْبَةِ: أي جوازُها في دَاخِلِها. وَظَاهِرُهُ فرضها ونفلها. وَطَاهِرُهُ فرضها ونفلها. ومذهبنا فيها هو قول الشيخ: "وجازت سنة فيها وفي الحِجْر لأيِّ جهة، لاَ فَرْضٌ فَيُعَادُ فَ الوقت"(5).

ح1599 مَتَّى بَكُونَ بَبِنْنَهُ وَبَبِيْنَ الْمِدَارِ: هذه زيادة على الرواية السابقة. قال القسطلاني: "فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة

<sup>(1)</sup> الفتح (469/3).

<sup>(2)</sup> النتح (466/3).

<sup>(3)</sup> عند أبي عوانة كما في الفتح (464/3).

<sup>(4)</sup> البخاري في الجهاد والسير الحديث (2988).

<sup>(5)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص28).

أذرع، فإنه يقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كان ثلاثة أذرع سواء أو يقع ركبتاه أو يداه أو وجهه إن كان أقل من ثلاثة أذرع". (1)

#### 53 بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلُ الْكَعْبَة

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَحُجُّ كَثِيرًا وَلَا يَدْخُلُ.

ح1600 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَة؟ قَالَ: لَا. وَالْمَدِيثِ 1600- المراف في: 1791، 4188، 4255.

53 باب مَنْ لَمْ بِعَمْفُلِ الْكَعْبَةِ: أَيْ لأَنَّ دخولَها ليس مِن مناسك الحجِّ. نعم هو عندنا مستحبّ. الشيخ: "ونُدِبَ دُخُولُ مَكَّةَ نَهاراً والبَيْتِ". هـ(2). ابنُ عرفة: رَوَى محمّد: دخولُ البيتِ حسنٌ، ثم قال: "كان عمر بنُ عبد العزيز إذا دخله قال: اللهم إنك وعدت الأمان دَاخِلَ بيتِكَ وأنتَ خير منزول به، اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك"(3). وروى محمد: "لم أسمع أن النبي ﷺ اعْتَنَقَ شيئاً مِن أساطينه حين دخله".

ح1600 اعْتَمَوَ: أي عمرة القضاء سنة سبع. فَقَالَ لَهُ: أَيْ لابنِ أَبِي أَوْفَى. وَجُلٌ: لم يسمّ. قَالَ: لأَ: أي لم يدخلها، لِمَا كان فيها مِن الأصنام، ولأنه ليس مِن النُسُكِ.

### 54 بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

ح 1601 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ

<sup>(1)</sup> إرشاد السّاري (163/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص79).

<sup>(3)</sup> حاشية الرهوني على الزرقاني (444/2).

لمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ فَامَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَرْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطْ»، فَذَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. إنظر الحديث 398 واطرانه].

54 باب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَادِي الكَعْبَةِ: عند دخولها.

ح1601 لَمَّا قَدِمَ: أي مكة عام الفتح. الآلمة : الأصنام. الأَزْلاَم : جمع زلم، وهي قِداح كانوا يكتبون على أحدها "افعل"، وعلى الآخر لا "تَفعل"، والثالث خُلْوٌ مِن الكتابة أو مكتوب عليه غُفلٌ ثم يضربون. فإن خرج "افْعَلْ"، فَعَلَ، وإن خرج "لا تَفْعَلْ"، تَركَ، وإن خرج الثالث أعادوا الضرب. وَلَمْ ببُصَلِ فِيهِ: هَذَا قُول ابن عباس. والصحيح قول بلال: «إنه صلّى فيه»، لأنه حضر القِصّة وهو مثبت . وغرض المصنّف مِن الحديث إثبات التكبير لأن ابن عباس أثبته وبلال لم يَنْفِهِ فكأنهما اتفقا عليه.

### 55 بَابِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

ح1602 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بَن جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْنَّهُ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، عَلَيْهُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَامَرَهُمْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطُ النَّلَائَة وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْن، ولَمْ يَمَنْعُهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. السَّن الرُّكَنَيْن، ولَمْ يَمَنْعُهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطُ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. السَّدِي 1602- طرفه في: 4256. [م- 2-15، ب-39 و-126].

55 باب كَبيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟ أي ابتداءُ مشروعيته، وهو فوق المشي ودون الجري. حَلَّا فَكِم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه: أي في عمرة القضية. وَقُدْ جماعة وَهَنَهُمْ: أَنْ عَلَيْهُمْ اللهِ عليه الله عليه الله عليه عليه المشركين قُوتَهم، أضعفهم. هُمَّى بَنْرِبَ المدينة المشرّفة. أَنْ بَرْهُلُوا... الخ: لِيُريَ المشركين قُوتَهم، لأنه أقطعُ في تكذيبهم وأبلغُ في نكايتهم. وَأَنْ بَهُ شُوا مَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ أَيْ اليمانِيَّيْنِ لأنهم كانوا يغيبون عن المشركين في هذا الجانبِ مِن البيت لأنهم مما يلي الحَجر على قعيقعان وهذا منسوخٌ بما يأتي بعده. والسُّنَةُ (392/1) التَّابِتَةُ المستمرَّةُ استيعابُ

الْأَشْوَاطِ الثَّلاَتَةِ بالرَّمَلِ فِي كلِّ جانب لأنه هو الذي فعله النبي في حجة الوداع. إلاَّ النَّاشُوَاطِ الثَّلاَتَةِ بالرَّمَلِ فِي كلِّ جانب لأنه هو الذي فعله النبي اللَّمْقة عليهم.

56 بَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأُسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّة أُوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا حَلَمَ 1603 حَدَّثَنَا أَصِبَغُ بْنُ الْقَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْن شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّة إِذَا اسْتَلَمَ الرَّكُنَ الْأَسُودَ أُوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ تَلَائَة أَطُوافٍ مِنْ السَّبْع. الحديث 1603- اطرافه في: 1604، 1616، 1617، 1644]. الحديث 1603- اطرافه في: 1604، 1616، 1617، 1614).

56 بابُ اسْنِلاَمِ الْمَجَرِ الْأَسْوَدِ: أَيْ تَقْبِيله. حِينَ بِيَقْدُمُ مَكَةً أَوَّلَ مَا يَطُوفُ أَيْ قبل شروعه في الطواف. فيقدّم تقبيله في أوّل شوطٍ مِن الطّواف، ثُمَّ كُلّما حاداه في الأشواط السبعة قبّله، "فيكون جملة تقبيلِه ثمان مرات، الأولى منها سُنّة. والباقي مستحبّ، هذا مذهبنا. قاله الحطاب(1). "وَيُسَنُّ اسْتِلاَمهُ أيضاً عند الخروج للسعي". قاله ابن عبدالبر(2) وغيرُه. وَلَعَلَّ المُصَنِّفَ -رحمه الله- أشار هنا إلى السُّنِية. وفي "باب تقبيل الحجر" إلى النَّدْبية والله أعلم. وَبَرْمُلُ ثَلَاثًا: أي في الشوط كلّه.

ح1603 بَيْنُبُّ أي يرمل. مِنَ السَّبْعِ: أي يستوعبها كلّها بالرمل. وهذا في حجة الوداع فهو ناسخ لما وقع قبله.

#### تنبيهان:

الأول: قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى" ما نصُّه: "أبو عمرُ: الاستلامُ للرجال دون النساء. روي ذلك عن عائشة وعطاء وغيرهما، وعليه جماعةُ الفقهاء، فإذا وَجَدَتْ المرأةُ الحَجَرَ خالياً واليَمَانِيُّ اسْتلمت إن شاءت. كانت عائشة تقول للنساء: إذا وجدتن فرصة

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (120/3) بتصرف.

<sup>(2)</sup> التمهيد (416/24).

فاسْتَلِمْنَ وَإِلاَّ فَكَبِّرْنَ وامضين"<sup>(1)</sup>. وقال القرطبي: "لا يُخاطَب النساء بذلك -يعني الاستلام-عند الجميع". هـ<sup>(2)</sup>.

الثاني: قال في "المنتقى" أيضاً مانصُّه: "وأما استلامُ الرُّكْنِ ابتداءً مِن غير طواف. فقال مالك: ليس مِن شأن الناس، وما بذلك مِن بأس. ومعنى ذلك أنه لم يكن مِن فعل الناس في ذلك الوقت، ولكن لم ير به بأسًا لأنه عبادة متعلّقة بالبيت، وليس من شرط استلامِهِ طوافُ ولا رُكُوعٌ ولا غيرُه بل يصحّ أَنْ يُفْرَد. نعم مِن سُنَّةِ استلامِهِ الطَّهَارَةُ. قاله مالك. هـ منه (3).

### 57 بَابِ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

ح1604 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثْنَا قُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاتَّةَ أَشُواطِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ قَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر الحديث 1603 واطرافه.

ح 1605 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر بن أَبِي كَثِيرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِلرُكُن: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَلَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلًا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُلْمَكَ مَا اسْتُلْمَتُكَ، فَاسْتُلْمَهُ ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِلَّمَا كُنَّا رَاعِيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُ أَنْ نَثْرُكَهُ إِنظر الحبِ 1597 واطرافه].

ح1606 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا تَركَثْتُ اسْتِلَامَ هَدَيْنِ الرُكْنَيْنِ فِي شَدِّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ. [الحديث 1606- طرفه في: 1611]. إلى ح-15، ب-40، ح-1268، ا-4887].

<sup>(1)</sup> راجع الاستذكار لابن عبدالبر (199/4).

<sup>(2)</sup> المفهم (378/3).

<sup>(3)</sup> المنتقى (498/3).

57 بابُ الرَّمَلِ فِي الْعَمْ وَالْعُمْرَةِ: أي مشروعيتُه فيهما، واستمرارُ حُكْمِه، وإن ذهب سَبَبُه لأنه صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ في حجّة الوداع، وهو خاصٌّ بالرجال إجماعاً.

سَبَبُه لأنه صلى الله عليه وسلم فعَلهُ في حجّة الوداع، وهو خاصً بالرجال إجماعا. قال الشيخُ: "ورَمَلُ رَجُلٍ في التَّلاَتَةِ الأُول ولَوْ مَرِيضاً وصبيًا حُمِلاً ولِلزَّحْمَةِ الطَّاقَةُ".هـ(1). وخاصًّ أيضاً بمن أحرم مِن الميقات بحجً أو عمرة في طواف القدوم فقط، وطواف العمرة الركني دون ما عداهما مِن طواف الإفاضة والوداع وغيرهما. إلا لمراهق لم يطق للقدوم، فيرمل في الإفاضة. "أمَّا مَن أحرم مِن مكة فلا رمل عليه إجماعاً". قاله في التمهيد(2). عليما النهيك: أي أسرع المشي. أيْ رمل. في المُحجِّ: أي في طواف قدومه.

وَالْعُمْرَةِ: أي عمرة القضاء. وأما عمرة الجعرانة فلم يحضرها ابنُ عمر. وعمرةُ الحجِّ اندرجَتْ أفعالُها معه.

- 1605 فاستنكَمَهُ: تعبداً مَحْضاً. إنها كُنا رَاءَبنا: مِن الرؤية. أيْ أريناهم بذلك أنا أقوياء لاضعفاء لئلا يطمعوا فينا، فهو من باب الخداع في الحرب، لا مِن الرياء المذموم. ثم قال: حين جدد النظر. شَبِيْءٌ صَنعَهُ النبيُّ صلى الله عليه فلا نبيب أَنْ نُحِب أَنْ نَعْركهُ: فاستقر عنده أنه سُنّة ثابتة وأنه مما زال سببه وبقي حكمه. ثم رمل -رضى الله عنه-

ح1606 بَمْشِيم بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ: اليمانيين. أي ويرمل في غيرهما. إنَّمَا كَانَ بَهْشِيم... الخ. وقدَّمنا أنَّ هذا منسوخ.

ولعلَّ ابنَ عمر لم يطلّع عليه، وهذا يدل على أنَّ ابنَ عمر كان يَرْمُلُ في الباقي مِن البيت. وهو محلّ الترجمة.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص79).

<sup>(2)</sup> التمهيد (76/2).

#### 58 بَاب اسْتِلَام الرُّكُن بِالْمِحْجَن

ح 1607 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرَّكْنَ بِمِحْجَنِ. تَابَعَهُ الدَّرَاورَدِيُّ عَنْ ابْنِ أَخِي الرَّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَخِي الرَّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ. [الحديث 1607- اطرافه في: 1612، 1613، 1632].

58 بابُ اسْتِلاَمِ الرَّكْنِ بِالْمِمْجَنِ: المِحْجَنُ عَصَى مُعْوَجَّةُ (393/1) الرَّأْسِ. والاسْتِلاَمُ افتعالُ مِن السلام بمعنى التحية. أي يومئ بعصاه إلى الركن. أي ركن الحجر خاصة دون اليماني حتى يصيبه، ثم يضعها على فيه. وهذا عند عجزِهِ عن تقبيله بفمه وعن مسّه بيده. والجمهور على أنه يُقبَل ما اسْتَلَمَ به يداً أو عصًى ثم يكبِّر.

وقال الإمام مالك: "لا يقبِّلُه وإنما يجعله على فيه مِن غير تقبيلٍ، ويكبّر"(1). قال الشيخ: "ولِلزَّحْمَةِ لَمْسُ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فِيهِ ثُمَّ كَبَّرَ".هـ(2). فإن عجز عن الكلّ كبّر ومضى، ولا يشير. هذا مذهب المدونة وأكثرُ المالكية، وقال القاضي عياض: "يشير ويكبر"(3).

ح1607 عَلَى بَعِيبِر: أَيْ «لِمَرَضٍ» كما عند أبي داود (4). أو «ليراه الناس فيقتدون به ويسألونه» كما عند مسلم (5).

وفي "المنتقى" ما نصُّه: قال الإمام الشافعي: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> هو أحد القولين عن مالك في إكمال المعلم (344/4).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص79).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم (344/4) وما بعدها.

<sup>(4)</sup> سنن أبى داود في كتاب الحج حديث 1881 (177/2).

<sup>(5)</sup> مسلم في كتاب الحج حديث (1273) رقم (255).

بالبيتِ وبين الصُّفاَ والمروة راكباً مِن غيرِ مرض، لكنه أحبً أَنْ يَشُرُفَ للنَّاسِ يسألونه وليسَ أحدٌ مِثْله ".هـ(1). أَيْ فيكونُ ذلك مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم وإلا فالمشيُ في الطُّوافِ وَاجِبُ إلا لعذر يجب بتركه الدِّم، هذا مذهبنا. يَعسْنَلِمُ الرُّكْنَ بِمِمْجَنِ: أَيْ ركن الحجر فقط كما قدَّمنا. أما اليماني فمن عَجَزَ عن لمسه كبَّر ومضى.

# 59 بَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرَّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

ح1608 وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ، وَكَانَ مُعَاوِيَهُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرَّكْنَانِ، فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْر، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَسْتَلِمُهُنَّ كُلُهُنَ

ح1609 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ عَنْ أَلِيهِ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. الطر الحديث 166 واطرافه].

59 بِلْبُ مَنْ لَمْ بَسْتَلِمْ إِلاَّ الرَّكْنَيْنِ الْبَمَانِيبَيْنِ: هما رُكْنَا الحجر والذي قبله، وهو اليماني. وتسميتُهما معاً يمانيين من باب التغليب لأنَّ رُكْنَ الحَجرِ عراقي أي دون الشاميين، وهما اللذان يليان الحِجْر -بكسر الحاء-.

قال الباجي: "لأنهما كسائر حيطان البيت التي لا تستلم لأنهما ليسا بركنين على حقيقة بناء إبراهيم".هـ(2). واستلامُ الحَجَرِ بتقبيلِهِ، واليماني بوضعِ اليدِ عليه. ثم وضعَها على الفم من غير تقبيل كما مرَّ.

ح1608 ومَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ أي لا ينبني ذلك. يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ الأربعة كَلُها. هَذَانِ الرَّكْنَانِ: اللذانِ يليان الحِجْر. فقال: معاوية. لَيْسَ شَيَّءٌ مِنَ الْبَيْتِ

<sup>(1)</sup> المنتقى (148/4).

<sup>(2)</sup> المنتقى (491/3).

مَعْجُورًا: أجاب الإمام الشافعي -رضي الله عنه- عن ذلك كما في "المنتقى" و"الفتح" بقوله: "إنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت. وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركأ، ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها ولا قائل به".هـ(1). وقال القاضي عياض: "اتفق أئمة الأمصار والفقهاء على أن الشَّامِيَيْنِ لا يُسْتَلَمَان. والخلاف الذي كان في العصر الأول ذهب"(2). وَكَانَ ابْنُ ٱلزَّيبِو بَسَتَامَمُنَّ كُلَّمَنَّ: لأنه ردَّ البيت على قواعد إبراهيم، فزالت علة ترك الاستلام.

#### 60 بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَر

ح1610 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَرَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَرَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَرَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَرَنَا وَرَقَاءُ أَخْبَرَنَا وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لُولًا أُنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلُكَ مَا قَبَّلُكَ. [انظر العديث 1597 وطرفه].

ح 1611 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبُلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقَبِّلُهُ. الطر الحديث 1606].

60 باب تَقْيِبِلِ الْمَجَرِ: أي مشروعيتُه مع التكبير حينند. الشيخُ خليل: "وفي الصَّوْتِ قَوْلاَنِ"(3). الشيخُ زروق: "رَجَّحَ غيرُ واحدٍ الجواز، وكره مالك السجود عليه، وتمريغ الوجه"(4). قال بعضُ الشيوخ: "وكان مالكُ يفعله إذا خَلاَ بهِ"هـ ابنُ عرفة: ويقول عند

<sup>(1)</sup> النتح (3/474–475).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (343/4) بالمعنى.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص79).

<sup>(4)</sup> أصله في إكمال المعلم (344/4).

استلامه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيّك محمد الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك ويستحبُّ الدُّعاءُ حينئذٍ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إليك بسطتُ يدي وفيما عندك عَظُمَتْ رغبتى فَاقْبَلْ مجيئى وَقِلْ عثرتى لله علام ابن عرفة.

ح1611 رَجُلٌ هو الزبير الراوي ببَستَلِمُهُ: بيده تارة. وبيُقَبِلُهُ: تارة أخرى. الجُعَلُ أَرَأَبِنْتَ بِالْبَمَنِ: أي اتبع السنة واترك الرأي. وَخَصَّ (4/394)/ اليَمَنَ بالذِّكْرِ لأَنَّ السَّائِلَ يَمَانِيُّ وكأنه فهم منه معارضة الحديثِ بالرَّأْي. وظاهرُ كلامِ ابنِ عمر أنه لا يرى الازدحام عذراً مبيحاً لترك الاستلام. والجمهورُ أنه عدر. أبيه جَعْفَرِ (1): هو محمد بن أبى حاتم وَرُاق البخاري.

#### فائدة:

قال في التوشيح: "استنبط بعضُهم مِن تقبيل الحَجَرِ تقبيلَ الـمصحف والـمِنبر النبوي، والقبر الشريف، وقبور الصالحين، وأجزاء الحديث. ممّن قال بذلك ابنُ أبي الصيف<sup>(2)</sup> اليمني من الشافعية. هـ<sup>(3)</sup>. وأصله في الفتح.<sup>(4)</sup>

وقال الزرقاني: "ويكره تقبيل المصحف والخبز. والمعتمدُ أنَّ امتهانَ الخبز مكروة حتى بوضع الرِّجْل عليه أو وضعه عليها".

<sup>(1)</sup> في هامش صحيح البخاري (186/2): "قال محمد بن يوسف الفربري: وجدتُ في كتاب أبي جعفر. قال أبو عبداللّه الزبير...".

<sup>(2)</sup> محمد بنُ إسماعيل بن عليّ، أبو عبد الله ابنُ أبي الصّيف: فقيه شافعي يمني، لمه علم بالحديث، أصله من زبيد، أقام بمكّة وتوفي بها. لمه: "زيارة الطائف". (ت609هـ/1213م). الأعلام (36/6).

<sup>(3)</sup> التوشيح (3/1274).

<sup>(4)</sup> الفتح (475/3).

# 61 بَابِ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكُنِ إِذَا أَتَّى عَلَيْهِ

1612 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: طاف النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: طاف النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكُن أَشَارَ إليْهِ. [انظر الحديث 1607 واطرافه]. والبَيْتِ عَلَى الرُّكُن أَشَارَ إلَى الرُّكُن أَشَارَ الْمَهْ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ العَجْز عن تقبيله ومسه

باليد. أيْ ويكبّرُ. وقدمنا مذهب المالكية في ذلك مِن عدم الإشارة عند العجز عمّا ذكر. وأما قولُ ابن عباس في الحديث:

ح1612 كُلَّمًا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ: أي «بمحجن كانَ بيده» كما في باقي الروايات فمعناه، أَوْمَأَ إِلَيْهِ، حتى يضعه عليه ثم يضعه على فيه. وبه يلتئم مع حديثه السابق قبل بابين مِن قوله: «يستلم الركن بمحجن» فقد قرره ابن حجر<sup>(1)</sup> هناك كما ذكرناه هنا. وحينئذ فلا يخالف ما لأكثر المالكية -والله أعلم-.

### 62 بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

ح1613 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْرِ مَة عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكُنَ اشْارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ. انظر الحديث 1207 واطرافها.

62 باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ: أي مع التقبيل واللمس باليد وبالعود. وعند العجز عن الجميع. هذا مشهورُ مذهبنا وهو ظاهرُ الحديث.

63 بَابِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَجْعَ اللهِ بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى الصَّقَا رَكْعَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّقَا

ح1614-1615 حَدَّتَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْن وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن دَكَرْتُ لِعُرْوَةً. قَالَ: فَأَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ

<sup>(1)</sup> النتح (473/3).

أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ يِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَبْتُ مَعَ أَيِي الزَّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأُوَّلُ شَيْءٍ بَدَأ يهِ الطُّواف، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَلْصَارَ يَقْعَلُونَهُ، وقَدْ أَخْبَرَثْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتُ هِي وَأَدْتُهَا وَالزَّبَيْرُ وَقُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرَّكُنَ حَلُوا.

[الحديث 1614- طرفه في: 1641]. [الحديث 1615- طرفاه في: 1642، 1796].

ح1616 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ، رَضِي الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أُوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى تَلَاتُة أَطُوافٍ وَمَشَى أَرْبَعَة ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ يَطُوف بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُووَةِ. انظر الحديث 1603 واطرانه].

ح1617 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفَعِ عَنْ ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْفَعِ عَنْ ابْن عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ وَيَمْشِي أُرْبَعَة، وَأَلَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمُسْدِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُ وَةِ، [انظر الحديث 1603 واطرافه]. كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمُسْدِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُ وَةِ، [انظر الحديث 1603 واطرافه]. 63 باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ: أي طواف القدوم. قبل أَنْ بَوْجِمَ إِلَى بَيْنِهِ فِين المروة. بَيْنِهِ وَبِين المروة. بَيْنِهِ وَبِين المروة. وَحَمْ إِيقاعِ السعي بينها وبين المروة. أشار المصنف حرحمه الله – لِحُكْم طواف القُدُوم وحكم إيقاعِ السعي بعده.

ومشهورُ مذهبنا وجوبُ طوافِ القُدُوم على مَن أحرم من الحِل ولم يراهق، أَيْ لم يقارب الوقت، بحيث يخشى فوات الوقوف بعرفة، إن اشتغل به. ووجوبُ إيقاعِ السَّعْيِ بعده حينئذ، ومَن تركه عند توفّر شرطِهِ فعليه دَمٌ.

أمًّا مَن أحرم مِن الحرم مكيًّا كان أو غيره أو رُوهق، فلا يجب عليه طواف القدوم، وإن وقع وَفَعَلَهُ فلا يسعى بعده، لأن السعي لا يقع إلا بعد طوافٍ واجبٍ، فإن فَعَلَ فعليه دم إن لم يُعِدْهُ بعد الإفاضة.

ح1614 1615 ذَكَرْنَدُ لِعُرْوَةَ قَالَ ... الخ. فيه حذفُ سؤالِ وجوابٍ، ذكرهما مُسْلِم

وَلَفْظُه: «أَنْ رَجُلاً مِن أهلِ العراق، قال لمحمد بن عبد الرحمن(1): سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهلً بالحج. فإذا طَاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل. فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألتُه فقال: لا يحل مَن أهلّ بالحج إلا بالحج. قال: فتصدّى لي الرجل فَحَدّثتُهُ فقال: قل له: فَإِنَّ رجلاً يخبر أَنَّ رسول اللّه و قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك. قال: فجئتُه أي عروة فذكرتُ له ذلك»(2) فَذَكَرَ الحَدِيثَ أسماء والزبير فعلا ذلك. قال: فجئتُه أي عروة فذكرتُ له ذلك»(2) فَذَكَرَ الحَدِيث وقولُه: «إن رجلا يقول ذلك» عَنى به ابن عباس فإنه كان يقول: "كلُّ مَن طَافَ مِن وقولُه: عليه فقد حلَّ إلا مَن سَاقَ الهَدْيَ". فالتحلُّلُ عنده كما يكون بطواف الإفاضة يكون بطواف القدوم. قَالَ النووي: معنى كلامه أَنُ المُحْرِمَ بحِحَجٍ يَتَحَلَّلُ بطواف القُدُوم، ويفعلُ بقية المناسك مِن الوقوف وغيره، وهو حلالٌ من النِّساء والطيب وغير ذلك. ويُفعلُ بقية المناسك مِن الوقوف وغيره، وهو حلالٌ من النِّساء والطيب وغير ذلك. وأَخَذَ ذلك مِن أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ بالفسخ، والجمهورُ على خلافه، وأنَّ الفضخ خاصُّ بتلك السَّنة (3).

ثُمَّ طَافَدَ: أَيْ للقدوم. ولم يحلّ به، ففيه الردُّ على ابن عباس، وفيه شاهد الترجمة. لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ -بالرفع- على أنَّ «كان» تامَّةٌ. وبالنصب على أنها ناقصةٌ. أَيْ لم تكن تلك الفعلَةُ عُمْرَةً أَيْ مُفْرَدَة. أي ولم يحلّ بذلك الطواف. فَمَا ذَهَبَ إليه ابنُ عباس مُخَالِفٌ لِفِعْلِهِ -عليه السلام- الزَّبَيْرِ: بدلٌ مِنْ أبي. يَهُ عُلُونَهُ: أي البدء بالطواف، وهذا العموم حُجَّةٌ على ابن عباس. أَمِّي: أسماء. وَأَهْتُمَا: عائشة. أي في حجةٍ غير التي (395/1) حَجَّتُهَا مع رسول الله وقي المتعدد التقريرات لِلْعِلْم بها وَلأَنَّ الإِحْلالَ وأتموا طوافهم وسعيهم وَحَلَّةُوا، مَلُّوا: وحذفت هذه التقريرات لِلْعِلْم بها وَلأَنَّ الإِحْلالَ

<sup>(1)</sup> محمد بن عبد الرحمن، أبو الأسود النوفلي المدني، المصروف بيتيم صروة.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1235).

<sup>(3)</sup> شـرح النووي على مسلم (219/8) بالمعنى.

لاَ يَحْصُلُ بِالاسْتِلاَمِ حتى عند ابن عباس. ويدل عليها أيضاً حديثُ ابنِ عُمَرَ الآتي. ولذلك أعقبه البخاري به.

قال مغلطاي: "وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. وقال ابن التين: يريد بالركن ركن المروة. وَأَمَّا رُكْنُ البيتِ فَلاَ يَحِلُ بِمَسْحِبهِ حتى يسعى ولا بأس بما ذكره".هـ مِن شرحه.

ح1616 أُوَّلَ مَا بِيَقْدَمُ: أي طواف القدوم. سَعَى: أي رَمَلَ. سَجَدَ سَجْدَ نَبِيْنِ: أي ركع ركع تين للطواف. نُمَّ بِبَطُوفُ: أي يسعى.

ح1617 بَخُبُّ يرمل. بَسْعَى: يسرع. بَطْنَ الْمَسِبِلِ: الوادي الذي بين الصفا والمروة. وهو منصوب على الظرفية.

# 64 بَابِ طُوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

ح1618 وقالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتَنَا البُو عَاصِمِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنَا قَالَ: اُخْبَرَنِي عَطَاءٌ -إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النِّسَاءَ الطُّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ- قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ إِي لَعَمْرِي، لقَدْ الْدَرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطُنَ اللَّهِ جَالَ الْحَجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطُنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطُنَ، كَانَتْ عَائِشَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، تَطُوفُ حَجْرة من الرِّجَالَ لَا تُخَالِطُهُمْ. فقالت امراًهُ: انطلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالْتَ: الْطَلِقِي عَلْكِ. وَأَبْتُ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُقْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ الْطَلِقِي عَلْكِ. وَأَبْتُ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُقْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ الْطَلِقِي عَلْكِ. وَأَبْتُ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُقْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَ كُنَّ الْمَاعِي عَلْكِ. وَأَبْتُ مَنْ حَتَّى يَذْخُلْنَ وَأَخْرَجَ الرِّجَالُ، وكَثْنَ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وعَبَيْدُ الْمُوافِي مُمْ مَنْ حَلَى مَنْ حَلَى مُورَاتِ فَهُ اللّهُ عَمْنَ مَنْ مَا بَيْنَا وَبَيْنُهُ وَلَا عَمْنَ عَلَيْهَا دِرْعًا مُورَدًا فَي قَبْهِ لَهُ عَمْنَ عَلَيْهُا عَنْ وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ دُلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُورَدًا.

ح1619 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن نَوْقَلْ عَنْ عُرْوَة بْن الزَّبَيْر عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْتُ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة». فطقت ورَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصلِّي إلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُو يَقْرَأَ: ﴿ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصلِّي إلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُو يَقْرَأَ: ﴿ وَالطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: 1-2]. [انظر الحديث 464 واطرافه].

64 باب طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَالِ: أي جوازُه معهم مِن غير اختلاطٍ، لأنهن يَطُفُنَ مِن وراء صُفُوف الرِّجَال.

ح1618 إذْ مَغَعَ: ظرفُ لِ «قَالَ» قبله (1). ابن وشامٍ: هو إبراهيم أو محمّد بن هشام بن إسماعيل المخزومي. وكان خال هشامٍ بن عبدالملك فولاً وأمرة الحجِّ. قالَ: أي عطاء. وجملة القول مفعول «أَخْبَرَ». أي أخبرني بقوله: كذا وقت منع إلخ. أَبعَعْدَ الْهِجَابِ: أَيْ نزول آيَتِهِ. وكان سنة خمس. إلي: نعم. لَقَدْ أَمْوكُتُ (2): يعني طوافهن معهم. بَعْدَ المِجَابِ: أفاد أنه رأى ذلك لا نَقلَهُ عن غيره. هَجْوَلَةً: ناحية محجورة. وين الرِّجَالِ: أي مقترنة عنهم. اهرأة "هي دِقْرة -بدال مكسورة فقاف مسكنة -. عَنْكِ: عن جهة نفسك. وأبت الاستلام لعدم مشروعيتِه لَهُنَّ كما قدَّمناه. هُتَكَوَاتِن مستترات. مَعَ الرِّجَالِ: أي وراءهم. إذا مَقَلْنَ الْبَبَيْتَ: أردن دخوله أي الكعبة، قُمْنَ مستترات. مَعَ الرِّجَالِ: أي وراءهم. إذا مَقَلْنَ الْبَبَيْتَ: أردن دخوله أي الكعبة، قُمْنَ واقفاتٍ، حتى يخرج الرجال. وأَهْرِهَ الرِّجَالُ: أي حال كون الرجال مُخْرَجين منه. وقفاتٍ، حتى يخرج الرجال. وأَهْرِهَ الرِّجَالُ: أي حال كون الرجال مُخْرَجين منه. وكَنْتُ: هذا قول عطاء. هُجَاوِرَة " مقيمة ثيبيرٍ: جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى. تُوْكِيَةٍ: هي قبّة صغيرة تُتَخَذُ مِن لُبُود (3). وقال المازري: "هي خيمة". هِرْعًا: فيه أن الورد، زاد في رواية: «وأنا صبيّ».

ح1619 يُطلِّي: أي الصبح.

#### 65 بَابِ الْكَلَّامِ فِي الطُّورَافِ

ح1620 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلْيْمَانُ الْأَحُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَدنييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ

<sup>(1)</sup> أي قال ابن جريج أخبرني عطاء "بزمان منع ابن هـشام...

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (2/187): «أدركت».

<sup>3</sup> اللَّبْدُ: ضربٌ من البُسُط، جمعه ألَّبَادٌ وَلُبُودٌ. المعجم الوسيط.

رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ يسَيْرِ -أَوْ يخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ دَلِكَ- فَقَطْعَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ». المحديث 1620- اطرافه في: 1621، 6703، 6703].

65 بابُ الْكَالَمِ فِي الطُّوَافِ: أي بيانُ حُكمه. ولم يجزم بإباحته لاحتمال حمل الحديث على نوع خاص، كالأمر بالمعروف الواقع فيه. ومذهبنا كراهة الكلام فيه بغير ذكر الله، إلا ما خَفَّ. قاله ابن عرفة.

ومطلوبيةُ الدُّعَاءِ والذِّكْرِ فيه والصلاةِ على النَّبِيِّ اللَّهِ. قال في شرح العمدة: "والـمستحب أن يطوف بالباقيات الصالحات وهي: سبحان الله، والحمدُ للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا يقرأ القرآن، وإن كان القرآنُ أفضلَ لأنه لم يَردْ عن النبي ﷺ أنه قرأ فيه. فَإِنْ فَعَلَ فَلَّيُسِرَّ القراءة لئلا يشغل غيرَه عن الذكر ".هـ نقله الحطاب(1).

وقال ابنُ عرفة: "الشيخُ: عن ابن حبيب: "يلزم الطائف السكينة والوقار مقبلاً على الذُّكْر والتهليل والحمد. "وفيها" (2) كراهةُ القراءة فيه. اللخمي: أجازها فيه أشهب إنْ قَلَّتْ وخفَّت"هـ. وروى أصحابُ السنن عن ابن عباس مرفوعا وموقوفًا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»<sup>(3)</sup>.

ح1620 بإنسان: لعله بشر مع ابنه طلق المذكورين في "الطبراني"(4). بيعتبو: ما يقدّ مِن الجلد أي يشقّ طولًا. أوْ بِنشَبِيْءٍ: كحبل. ولعلُّ الـمقصود كان ضريراً. فَقُطَّعَهُ النّبيُّ صلى الله عليه لأنَّ القود بالأزمَّة إنما يفعل بالبهائم وهو مُثلة ولأن هذا المنكر لا يُزَالُ إلا بالقطع. ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِبَدِهِ: هذا محلّ الترجمة. وهذا الكلام خفيف فلا تدخله الكراهة.

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (116/3) طدار الفكر لسنة 1422هـ/2002م.

<sup>(2)</sup> يعنى المدونة (406/2).

<sup>(3)</sup> كذا قال في الفتح (482/3). وراجع إرواء الغليل (154/1).

<sup>(4)</sup> الفتح (482/3).

# 66 بَابِ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطْعَهُ

ح1620 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلْيْمَانُ الْأَخُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ رَبَطْ يَدَهُ إِلْى إِنْسَانِ بِسَيْرِ -أو بِخَيْطٍ أو بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ- فَقَطْعَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَهُو بَيْدِهِ ﴾.

[الحديث 1620 -اطرافه في: 1621، 6703، 6703].

66 بابُ (396/1) إِذَا رأى سَبْرًا أَوْ شَبْئًا بِكُرَهُ فِي ٱلطَّوَافِ قَطَعَهُ: نبّه على أَنَّ العَملَ اليَسْدِرَ الذي ليس فيه إعراض عن الطَّواف لا يَضُرُّه، بل يشرع إِنْ كان فيه تعليمٌ ونحوه.

# 67 بَابِ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرَكٌ

حكَّتنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّتنا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّتنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر الصَّدِيق، حَدَّتنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر الصَّدِيق، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، بَعَتُهُ فِي الْحَجَّةِ الْتِي أُمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْر فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاس «أَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّدْر فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاس «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ». [انظر الحديث 369 وطرافه]. [6-2-15 - -77 - -1347 - -8].

67 باب لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ غُوبَانُ: هذا حديثُ الباب. واحتج به مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه على اشتراط ستر العورة في الطواف، وعليه الجمهور. ولا يَبَعُمُّ وَعُدِد لا حَجَّ له لِفَقْدِ الإسلام.

ح1622 مِنَفُّهُ: أي بعث أبا هريرة، فِي الْمَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ على المَعْ الله عليه للحج بالناس سنة تسع. عُرْبِيَانٌ: ردًّا لِمَا ابَتَدَعَتْهُ قريش بعد الفيل مِن أنه لا يطوف أحدُ مِن غيرهم بالبيت إِلاَّ بِثِيَابِ قريش، فمن لم تُعْطِهِ فريش ثوباً طاف عرياناً.

#### 68 بَابِ إِذَا وَقَفَ فِي الطُّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ، فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إلى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ [فَيَبْنِي]. وَيُدْكَرُ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

68 بابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ: أي هل ينقطع طوافه أم لا؟ ومذهبنا وجوبُ الموالاة بين أشواط الطُّوافِ وَشُرطيتها إلا ما خف من ذلك.

قال الشيخُ عطفاً على شروط الطواف ما نصُّهُ: "وولاء"(1). الزرقاني: "أي لا يفرق بين أجرائه وإلا ابتدأ، إِلاَّ أن يكون يسيراً أو لعذر وهو على طهارته فلا يضر" قاله اللخمى<sup>(2)</sup>.

ثم قال الشَّيْخُ: "وابْتَداً إِنْ قَطَعَ لِجَنَازَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ نَسِيَ بَعْضَهُ إِنْ فَرَغَ سَعْيُهُ" (3). فَتَكَامُ الطَّلَاةُ: أي يقطع الطواف ويدخل في الصلاة بدليل ما بعده. ثُمَّ بعدَ الفراغِ مِن الصلاة يرجع للطواف، ويبني على ما فعل منه. فإن بقي بمكانه ابتدأ في البناء منه. وإن دُفِعَ عنه رَجَعَ إلى حيث قطع، وابتدأ البناء منه، وهذا مذهبنا. قال الشيخُ: "وقَطْعَهُ لِلْفَرِيضَةِ، ونُدِبَ كَمَالُ الشَّوْطِ وَبَنَى: إِنْ رَعَف" (4). وصَوَابُهُ: "كان رعف"، ليرجع البناء لِمَن قطع للفريضة أيضاً كما هو مذهب الموطأ والمدونة. وحكى ابنُ رشد عليه الاتفاق. وإذا انتقض وضوءه بطل طوافه وأعاده مِن أوَّلِهِ.

69 بَابِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكَّعَتَيْنَ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكَّعَتَيْن. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة: قُلْتُ لِلزَّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ ثُجْزِتُهُ الْمَكْتُوبَةُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة: قُلْتُ لِلزَّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ ثُجْزِتُهُ الْمَكْتُوبَةُ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص77).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (263/2).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص77).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

مِنْ رَكْعَتَيْ الطُّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ. لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قطُ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

ح 1623 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعْقِيانُ عَنْ عَمْرُ و سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيْقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأْتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَافَ بِالْبَيْتِ السَّقَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ: ﴿لَقَدْ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:23]. [انظر الحديث 395 واطرافه].

ح1624 قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا يَقْرَبُ المُرْأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ. [انظر الحديث 396 واطرافه].

69 باب صلّى النّبي صلى الله عليه لِسبوعه: -بضم السين-. والأفصح: أسبوع. أي عند فراغه مِن أشواط الطواف السبع. ركعتين: وحكمهما عندنا أنهما تابعتان للطواف، إن كان واجباً وجبتا، وإلا فلهما حكمه. الشيخ: "ونُدِبَا كَالإِحْرَامِ بالكَافِرُونَ والإِخْلاَص، وبالْمَقَام "(1) -أي خلف مقام إبراهيم عليه الدلام- ولا يجزئ عنهما الفرض بخلاف ركعتي الإحرام كما هو نصّ المدونة. "ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويجمع ركوعها حتى يركعها في موضع واحد، بل يركع عقب كل أسبوع ركعتين". نقله الحطاب (2) عن الجَلاَب. إلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ: أي من غير المكتوبة.

ر 1623 وَطَاكَ بَيْنَ الصَّفَا ... إلخ: أي سعى. وَمِنْ هنا يُؤْخَذُ جوابُ ابنِ عمر، حيث لم يأت فيه بحرف مُهْلة فإنه يفيد أنه سعى إثر ركعتي الطواف. ولم يفصل بينهما بتحلل.

70 بَابِ مَنْ لَمْ يَقْرَبُ الْكَعْبَةُ وَلَمْ يَطْفُ حَتَّى يَخْرُجَ الِّي عَرَفَةً وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطُّوَافِ الْأُوّلِ

ح1625 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّتَنَا فُضَيِّلٌ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة أَخْبَرَنِي كُريْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ أَخْبَرَنِي كُريْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص79).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (123/3).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة فطافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَة بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَة. [انظر الحديث 1545 وطرفه].

70 بابُ مَنْ لَمْ بَغْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ بَطُكْ بِهَا تَطَوَّعًا هَتَى بَخْرُجَ إِلَى عَرَفة وَبَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ اللَّوَّلِ: أي طواف القدوم. ومشهورُ مذهبِنَا كما جَزَمَ به الحَطَّابُ نقلاً عن "مختصر الواضحة" وَ"مناسك ابنِ الحاج"، استحبابُ الإكثارِ مِن الطَّوَافِ قبل الخروج لعرفة وبعده. وقال ابنُ عاشر:

...... الله والمسطّواف كَتَّرا الله والطُّواف كَتَّرا ما دمت في مسكَّمة... الله (1) وما "للقسطلاني" لا يعوَّلُ عليه.

ح1625 وَلَمْ بِيَقْرَبِ الْكَعْبَةَ: يعني لم يطف بها خشية توهم وجوب طوافٍ ثالث للحجّ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»(2) وَاجْتَزَأَ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت.

71 بَاب مَنْ صلَّى رَكْعَتَى الطُّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ وَصلَّى عُمَرُ رَضييَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَم

ح1626 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، شَكُونْتُ إِلَى رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح).

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هُشِنَامٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ هُشَامٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَة، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّة، وَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّة، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَة طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا لَهُ لَا لَهُ لَا الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَة طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا

<sup>(1)</sup> نظم ابن عاشر المسمّى "الـمُرْشِدُ الـمعِينُ على الضروريُّ مِن علوم الدّين". انظره في: "مجمع الـمتون" (ص641) طدار الفكر.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1297).

رَسُولُ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِذَا أَقِيمَتْ صلَاهُ الصَّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصلُّونَ». فَقَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصلُّ حَتَّى خَرَجَتْ. انظر الحديث 464 وطرفه].

71 باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَى الطَّواف خَارِجًا مِنَ الْمَسْدِد: أَيْ فَفِعْلُهُ (397/1) جَائِزٌ لِأَنْ فَعَلَهما في المسجد مستحب، لا غير. قال الشيخ: "وَنُدِبَ بالمسجد وبالمُقَام".هـ(١). أي خلفه. فمن لم يركعهما حتى تَبَاعَد، أَوْ رَجَعَ إلى بلده عليه الدم. وَصَلَّى عُمَرُ... الخ: لأنه طاف بعد الصبح وخرج، فلم تحل النافلة حتى كان بذي طُوَى وهو مِن الحل فصلّى هناك. هكذا في الموطأ(2).

ح1626 فَقَالَ لَمَا: تفسير لِقَالَ الأُولى. فَطُوفِي... النح. فيه إشكال. وهو أنَّ الطُّوَافَ يُقْطَعُ للفريضة كما سبق. فكيف يُبْتَدَأُ عِنْدَ إِقامتها؟ وأجيب بأنها كانت مضطرة لذلك لمرضها، فلو تَرَجَّلَتُ لم تستطع الطواف ولو ركبت والناسُ في غير صلاة لرمقتها الأعين. هَتَّى هَوَهَتْ: مِن المسجد أو مِن مكة فَصَلَّتْ حينئذ.

# 72 بَاب مَنْ صلَّى رَكْعَتَّى الطُّوافِ خَلْفَ الْمَقَّامِ

ح1627 حَدَّتَنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطافَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجَ، إلى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾. [الاحراب: 23]. النظر الحديث 395 واطرافه].

72 بِابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَهِ الطَّوافِ غَلْفَ الْمَقَامِ: أي مقام إبراهيم -عليه السلام- وهو الحَجْر الذي فيه موضع قدميه لمَّا وقف عليه لبناء الكعبة. وإيقاعُهُما خَلْفَهُ مُسْتَحَبُّ. فإن عسر عليه ذلك لزحمةِ صلاهما حيث شاء مِن المسجد.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خايل (ص79).

<sup>(2)</sup> الموطأ. كتاب الحج، باب 38 الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ح117. (ص 297).

### 73 بَابِ الطُّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، يُصلِّي رَكْعَتَيْ الطُّوَافِ مَا لَمْ تَطلُعْ الشَّمْسُ. وَطَافَ عُمْرُ بَعْدَ صلَاةِ الصَّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.

حُكُمُّنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمْرَ الْبَصِرْيُّ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيبٍ عَنْ عَلِيبٍ عَنْ عَلِيبً عَنْ عَلِيبًا اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ نَاسًا طَاقُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلّاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُونَ، فقالت عَائِشَهُ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتُ السَّاعَةُ التِّي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصِلُونَ.

ح1629 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، رَضِييَ اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عِن الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. النظر الحديث 582 واطرافها. حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَهُوَ الزَّعْقَرَ النِيُّ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمْدِ

ح 1030 حديثي الحسن بن محمد - هو الرعفر الي حديث عبيدة بن حميد حديث عبيدة بن حميد حديث عبيدة بن حميد حديث عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهما، يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصلِّي رَكْعَتَيْن.

ح1631 قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأْيُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنَ بَعْدَ اللَّهُ النَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا. [انظر العديث 464 وطرفه].

73 بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصَّبْمِ وَالْعَصْرِ: أي بيان حكمه. وحكمُه عندنا الجواز بعدهما دون ركعتيه، فيؤخَّرَان إلى حلّ النافلة كما في "الموطأ"(1) وغيره.

وذكر المصنّفُ اختلاف المذاهب في ذلك فقال: وَكَانَ ابنْ عُمَرَ بِبُعَلِّي... النه: مذهبُ ابن عمر قصرُ النَّهْي عن النافلة على حال الطلوع والغروب، لا قبل ولا بعد، فقوله: مَا لَمْ تَطْلَع ... النه: فِعْلُ عُمَرَ مُوَافِقٌ لمذهبنا، لأَنْ رأيه في صلاة النافلة كرأي الجمهور.

ح1628 المُذَكِّرِ: الواعظ، هَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ: أي أخذت في الطلوع ولم ترتفع

<sup>(1)</sup> الموطأ. كتاب الحج، باب 38 الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ح117. (ص 297).

قيد رمح. فمذهب عائشة كمذهب الجمهور، ولم تنكر عليهم القعود، إنما أنكرت القيام للصلاة وقت النهى عنها.

ح1630 رأينت عبداللهِ بن الزُّبير: مذهبه كمذهب ابن عمر، قال عَبْدُ العَزِيزِ: بالسَّندِ السَّابِق:

ح1631 إِلاَّ صَلاَّهُمَا: قَدَّمنا أَنَّ ذلك مِن خصائصه صلى اللّه عليه وسلم فليس لغيره العمل به.

### 74 بَابِ الْمَريضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

ح1632 حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلُمَا أَتَى عَلَى الرُّكُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. انظر العديث 590 والمرافه].

حـ1633 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ نَوْقُلٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ شَكَوْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي عَنْهَا، قَالْتُ شَكَوْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة» فَطَقْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلِّي إلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُو يَقْرَأُ يـ ﴿وَالطُورِ ﴿ وَكِتَابِ مَسْطُورِ ﴾ والطور ﴿ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: 1]. [انظر الحديث 464 واطرافه].

74 بَابُ الْمَوِيضِ بَطُوادُ رَاكِبًا: يعني أَوْ محمولاً، أي "جوازُ ذلك إجماعاً". قاله ابنُ المنذر (1).

وقال ابن عبدالبر: "لا أعلم فيه خلافاً"(2). وَمِثْلُ المرض الكِبَرُ، نقله الباجي عن ابن نافع، ثُمَّ قَالَ الباجي: "وَإِنْ طَافَ رَاكبًا فيجب أَنْ يكون راكبًا بعيرًا مِن غير الجَلاَّلة للهَارةِ بولِهِ وَرَوْثِه، لأنه لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يكون ذلك منه في المسجد، وإنْ كان محمولاً

<sup>(1)</sup> الإجماع لابن المنذر (ص20).

<sup>(2)</sup> التمهيد (95/2).

فيجب أن يكون الطائف به لا طواف عليه لأنَّ الطوافَ صلاةً، فلا يصلِّي عن نفسه وعن غيره".هـ<sup>(1)</sup>.

وأما الصحيحُ فيجبُ عليهِ المشيُ في الطواف والسعي معاً، هذا مشهور مذهبنا، وبه صرّح الباجي وغيرُه. قال ابنُ عاشر عطفاً على الواجبات:

".... مَشْيٌ فيهما 🌣 ..... مَشْيٌ

فإن ركب القادر فيهما ولم يُعِدْ وانفصلَ مِن مكّة ولم يَرْجِعْ إليه فعليه دَمٌ. قال الشيخُ: "وإلاَّ فَدَمٌ القادر لَمْ يُعِده"(3). خَالِمٌ الطحان عَنْ خَالِمِ الحذاء.

ح1632 طَلَانَ بِالبَيْنِ: أي طواف الإفاضة. وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ: ظاهرُ سَوْقِ المُصَنِّفِ له هنا أنه صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذلك لِمَرض. وبه صرّح أبو داود. ونقله في التمهيد عن سعيد بن جبير وطائفة، ثم قال: "وقال آخرون: بل كان ذلك لشدَّةِ ما غَشِيَهُ مِن الناس لِيَشْرُفَ لهم ويعلِّمهم وَيُفَقِّهَهُمْ".هـ(4).

وقال الإمام الشافعي: لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم اشتكى في حجِّه. والذي في "مسلم" عن جابر وابن عباس: «أنه صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذلك ليراه الناس ويقتدوا به ويأخذوا عنه» نقله في الفتح (5). وَقَدَّمنا نحوه عن "المُنْتَقَى". وعليه فلا شاهد فيه للترجمة.

### 75 بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

ح1634 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: اسْتَأَذْنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَلِّبِ،

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (108/3).

<sup>(2)</sup> المرشد المعين لابن عاشر (المجموع الكامل للمتون ص639) ط. دار الفكر.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص78).

<sup>(4)</sup> التمهيد (93/2).

<sup>(5)</sup> الفتح (490/3).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْ أَجَلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. [الحديث 1634- الهرافه في: 1743، 1744، 1745]. إم- ك-15، ب-60، ح-1315، ا-6707].

حَكَمُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إلى عَبُاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إلى السَّقَايَةِ فَاستَسْقَى، فقالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضَلُ ادْهَبْ إلى أُمِّكَ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فقالَ: «استقنِي» قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قالَ: «استقنِي». فَتْمَرب مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فقالَ: «اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح». ثُمَّ قالَ: لول أَنْ تُعْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبَلَ عَلَى هَذِهِ» -يَعْنِي عَاتِقَهُ-وَاشَارَ إلى عَاتِقِهِ.

75 باب سيقابية الماج في عبارة عن إحضار الماء وتهيئته للحاج ، وكان عبد مناف يحمل الماء في القررب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفيناء الكعبة للحاج ، ثم فعله ابنه هاشم ، ثم عبد المطلب ، فلما حفر زمزم كان (398/1) يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس ، ثم وَلي ذلك بعده ولده العباس فجاء الإسلام و هو بيدو ، فأقره عليه الصلاة والسلام عليه ، فلم يزل ذلك بيد ولده إلى الآن.

ح1634 فَأَذِنَ لَهُ: في ذلك على أنْ يأتي في اليوم الثالث، ويرمي لليومين قبله. وهذا حكم الرعاة أيضاً كما يأتي.

رَمُمًا أُمِّكَ: أمّ الفضل لُبابَةُ بنتُ الحارث. قال اسْقِنبِي: زاد الطبراني: «ممّا يشرب منه الناس»<sup>(1)</sup> إشارةً إلى أنَّ الماءَ طهورٌ وَإِنْ جَالَتْ فيه الأيدي. وتواضعاً وتبركاً بآثار المؤمنين، وإيثاراً للفائدة الدينية على الطبيعية النفسانية. زاد ابنُ السكن: «فناوله العباسُ الدَّلُو»<sup>(2)</sup> فَشَوَبِ مِنْهُ زاد الطبراني: «فذاقه فقطَّب، ثم دعا بماءٍ

<sup>(1)</sup> الفتح (491/3).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

فَكَسَّرَهُ<sup>(1)</sup>، ثم قال: «إذا اشْتَدَّ نَبِيدُكم فَأَكْسِرُوهُ بِالـمَاءِ»<sup>(2)</sup>. وتقطيبُه عليه السلام منه إنما كان لحموضةٍ فقط، فأزالها بزيادة الـماء فيه. لَوْلاَ أَن تُغَلِبوا لَنولتُ... الخ: أَيْ لِأَنَّ النَّاسَ إذا رَأَوْهُ يعملُ عَمَلاً ازدحموا على العمل بمثل ما عَمِلَ فَيُغْلَبُ الواقفون على زمزم وَيُمْنَعُون مِن عَمَلِهِم. وقيل: خشي أن يتَّخذها الـملوكُ سُنَّةً فَيَغْلِبُون عليها ذرية العباس، فلا يبقى اختصاصُهم بها. عَلَى هَذِهِ: يعني وَأَسْقِي مَعَكُمْ.

# 76 بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

ح1636 وقالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزّهْرِيِّ قَالَ: النّسُ بْنُ مَالِكِ كَانَ أَبُو ذَرِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُرجَ سَقْفِي وَأَنَا يِمَكَّة فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بطسنت مِنْ دَهَبٍ مُمْتَلِئُ حِكْمَة وَايِمَانًا فَاقْرَعَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ إلى السَّمَاء الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ». السَّمَاء الدُّنْيَا: اقْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ». السَّمَاء الدُّنْيَا: اقْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ». السَّمَاء الشَّر العلى السَّمَاء الدُّنْيَا: اقْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ».

حَ 1637 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -هُوَ ابْنُ سَلَامٍ- أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اللَّهِ الشَّعْنِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّتُهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلْفَ عِكْرِمَهُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ. [احديث 1637-طرفه ني: 5617].

76 باب ما جاء في زَهْزَم: -البئر الشهيرة التي بمكة، سمّيت زمزم لكثرة مائها. والماء المزموم الكثير، أو لِرُمِّ هَاجَرَ بالتُّرَابِ حين نبع كي لا يسيح على الأرض، أو لزمزمة جبريل حين ضربه بعقبيه. وَأُوَّلُ من أظهرها جبريلُ سقياً لإسماعيل -عليهما السلام- ثم حفرها الخليلُ بعد جبريل ثمَّ غُيِّبَتْ بعد ذلك حتى منحها الله عبدالمطلب، فحفرها أيْ ما جاء في فضلها.

<sup>(1)</sup> الفتح (491/3).

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود (ح3695) النسائي (326/8).

وَكَأَنَّ المُصَنِّفَ لم يثبت عنده في ذلك شيء على شرطه، فاكتفى بما ذُكرَهُ. وفي مسلم عن أبي ذر: «أنها طعام طعم»<sup>(1)</sup>، زاد الطيالسي: «وشفاء سقم»<sup>(2)</sup>، وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ماء زمزم لـما شرب له»<sup>(3)</sup> حديث صحيحٌ صحّحه الحاكمُ، والبيهقي، وابنُ عيينة، والدمياطي، وغيرُ واحد. قال القسطلاني: "وقد شربه جماعةٌ من السلف والخلف لـمآرب فنالوها وَأَوْلَى ما يُشْرَبُ لتحقّق التوحيدِ والموتِ عليه والعزة بطاعة الله".هـ<sup>(4)</sup>.

ابنُ بطال: أَرَادَ البُخارِي أَنَّ الشربَ مِن ماء زمزم مِن سُنَن الحجّ.هـ(٥).

وفي "مختصر الواضحة": "يستحبُّ لِمَن حَجَّ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِن مَاء زمزم تبرُّكاً ببركته، وَيَكُونُ منه شربَه، ووضوءَه، واغتسالَه ما أقام بمكّة، ويُكثِّرُ مِن الدُّعاء عند شربه قال: واستحبّ لمن حجَّ أن يتزوَّدَ منه إلى بلده فإنه شفاءٌ لِمَا يُسْتَشْفَى به".هـ<sup>(6)</sup>.

قال الشيخُ زكرياءُ: قال البُلْقِيني: "ماء زمزم أفضلُ مياه الدنيا والآخرة حتى الكوثر لغسل قلب النبي الشرف المياه".هـ("). الغسل قلب النبي الشرف المياه".هـ("). ابنُ زكري: "ويستثنى من ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي الشي القول بأنه

<sup>(1)</sup> مسلم في فضائل الصحابة حديث (2472).

<sup>(2)</sup> ذكره في الفتح (493/3). وأخرجه البزار (361/9) ح3929 عن أبي ذر مرفوعاً. وقال في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح". ورويت هذه الزيادة موقوفة على ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة في المصنف (273/3) ح14133 وغيره كما في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(3)</sup> المستدرك (473/1) وقال في الفتح (493/3): "رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح".

<sup>(4)</sup> إرشاد الساري (180/3–181).

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (273/4) نقلا عن المهلب.

<sup>(6)</sup> مواهب الجليل للحطاب (116/3) نقلاً عن ابن فرحون.

<sup>(7)</sup> تحفة الباري (2/223).

إيجاد معدوم. هـ(1). وعلى هذا جرى السيوطى(2) فقال:

وأفضلُ المياه ماءٌ قد نَبعَ ﴿ بين أصابع النبيِّ المتَّبَعْ يليه ماء زمزم فالكوثر ﴿ فنيل مصر ثم باقي الأنهر

ح1636 فُرِج سَقَفي: أضافه له باعتبار كونِهِ تحته، وإلا فهو لأمِّ هاني، لأَنَّ ذلك كان في بيتها. بِمَاءِ زَمْزَم: هذا يَدُلُّ على فضله. وهو محلِّ الترجمة. مِن ذَهَبٍ: مِن أواني الجَنّة وهي مباحة الاستعمال. مُمْنَلِيُّ مِكْمَةً وإيماناً: بعد تجسُّدِهما.

ح1637 فَشَرِبَ وهو قَائِمُ: فيه مطلوبية شربه، والتضلّع منه على أيّ حال كان الشخص قائماً أو قاعداً وذلك لفضله على غيره. فَهَلَفَ عكرِهَ أَسَد، الخ، عند ابن ماجه: «فحلف باللّه ما فعل» (3) أي مَا شَرِبَ قائمًا. هَا كَانَ... الخ: ولعلَّ عِكرمة إنما أنكر شُرْبَهُ قائماً لنهيه صلى اللّه عليه وسلم، لكن ثبت عن علي في الصحيح: «أنه شرب صلى الله عليه وسلم قائماً» (4) فيُحْمَلُ على بَيَان الجواز.

#### 77 بَاب طُوَافِ الْقَارِنِ

ح 1638 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَنَا يِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا». فقدمن مَكَّة وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمَّا وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا». فقدمن مَكَّة وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمَّا فَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ»، فطاف الذين أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م19/ ص1).

<sup>(2)</sup> كذا في شرح المواهب اللدنية للزرقاني (152/5) إذ عزا البيتين للسيوطي. وفي إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين لأبي بكر البكري الدمياطي (316/2) نسب البيتين للتاج السبكي.

<sup>(3)</sup> ابن ماجه في كتاب الأشربة حديث (3422).

<sup>(4)</sup> البخاري في كتاب الأشربة حديث (5615).

تُمَّ طَافُوا طُوَاقًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طُوَاقًا وَاحِدًا. [انظر الحديث 590 واطرافه].

ح 1639 حُدِّتنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّة عَنْ اليُّوبَ عَنْ نَافِعِ انَّ ابْنُ عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي النَّا عَمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي النَّالِ قَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصِدُوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَلَوْ الْقَمْتَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُقَارُ وَلَيْشٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ قَرَيْشٍ بَيْنِهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ قَرَيْشٍ بَيْنِهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حَيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزب: 2] مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةً ﴾ [الأحزب: 2] مُعَ عُمْرَتِي حَجًا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ قطافَ لَهُمَا طُواقًا وَ احِدًا. [الحدب 1639، 1804، 1815]. [م- ك-15، ب-26، و-102، ا-1813].

حُونُهُمَا، أرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزِلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبِيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ عَمْمَا، أرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزِلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبِيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصِدُوكَ! فَقَالَ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الاحزاب: 21 إِذَا أَصِنْعُ كَمَا صَنْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ حَجَّا الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ حَجَّا الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ أُوجَبْتُ حَجَّا لَا اللهُ عَلْمُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَر وَلَمْ يَحِلِقٌ وَلَمْ يُوحَلِقُ وَلَمْ يُوحَلِقُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمْ يَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَأَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ. وَوَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَأَى اللّهُ عَلْهُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ. وَمَالًا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ. وَمَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

77 باب طَوَاف القَاوِن: بين الحَجِّ والعُمْرَةِ. والمراد بيانُ الاكتفاء في القِرَانِ بِطُوَافِ وَاحدِ لاندراج أفعال العُمْرَةِ في أفعال الحج.

ر 1638 فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ: أي في ثاني حال. مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُصِلَّ... إلخ. أي فليستَمِر على ما أحرم به ولا يفسخه في عمرة. طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. أي للحجِّ والعُمرة، وهو طوافُ القُدوم. أيْ وَسعْياً واحداً لهما، ثم طافوا بعد ذلك طواف الإفاضة.

ح1639 وَظَهْرُهُ (1/399) في الدّارِ: مركوبُه الذي أعدّه للسفر حاضرٌ بها. فقال له ابنه عبدالله لا إيمَنُ (1): أصله آمَنُ فكسر أول المضارع و قلبت الألف ياءً وهذه لغة لبعض العرب. فقال: عبد الله بنُ عمر لابنه، فَرَجَ رسول الله صلى الله عليه عام الحديبية، أفْعَلُ كما فَعَلَ رسول الله صلى الله عليه: أي من إحلاله بنحر هديه، وَحَلْقِهِ في محلّه ﴿إسْوَةٌ ﴾ قدوة، ﴿مَسَنَةٌ ﴾ مِن حقّها أن يُؤتّى بها. ثم قال عبد الله أشْهِدُكُم... الخ كأنه أراد أن يبيّن لهم أنَّ حُكمَ الحجِّ والعمرةِ في الصَّدِ واحدٌ، لأنهم عَلِمُوا حكمَ العمرة مِن قضية الحديبية. فَطَافَ لهما: للحجِّ والعُمْرةِ، طَوافًا وَاحِدًا: وهذا مَوْضِعُ الترجمة.

ح1640 نَزَلَ المَجَّامُ: أَيْ التُّقَفِي الجائرُ عام اثنين وسبعين. بابِنِ الزَّبِيرِ: لِقتاله بمكة. قتالاً(2): تمييزٌ من الضمير المستتر(3).

ما شَأْنُ المهمِّ والعُمْرَةِ: في الصدّ، إلاَّ واهدٌ: خبرُ "يَكُونُ" مُقَدَّرَةً بَعْدَ «مَا». مِقَدَبِهِ: موضع قريب مِن الجُحْفة. بِطَوَافِهِ الأُوَّلِ: أَيْ طُواف القدوم لأنه كان قارناً. وطواف القدوم مُجْزِئُ عنِ الحجِّ والعمرة. وليس فيه تعرّض لطواف الإفاضة لأنه خاصٌّ بالحجِّ.

وقد ثبت في "مسلم": «أنه طاف طواف الإفاضة». قاله السِّنْدِي<sup>(4)</sup> وهو أظهرُ ممّاً لغيره هنا.

<sup>(1) «</sup>لا إيمَنُ» بياء ساكنة بين الهمزة المكسورة والميم، عزاها في الفتح (496/3) "للمستملي، فقيل: إنها إمالة، وقيل: لغة تميمية". "لأنهم يكسرون الهمزة في أول مستقبل ماضيه على فعل بالكسر، ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفتح إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو: اذهب، والمعنى أخاف". إرشاد الساري (183/3).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (192/2) وإرشاد الساري (184/3): «قِـتَـالُ».

<sup>(3)</sup> أوردَ الشبيهي: «قِتَسالاً» منصوبة على التمييز، وعليه فالجملة في موضع رفع خبر «إنَّ».

<sup>(4)</sup> حاشية السندي على البخاري (349/1).

### 78 بَابِ الطُّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عِيسَى حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ الْقُرَشِيِّ اللَّهُ سَأَلَ عُرُوةَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ، النَّهُ أُوّلُ شَيْءٍ بَدَأ يهِ حِينَ قَدِمَ اللَّهُ تَوَضَّنَا ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ لَمْ لللَّهُ عَنْهَ، فَكَانَ أُوّلُ شَيْءٍ بَدَأ يهِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ ثُمَّ لَمْ عَمْرَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ ثُمَّ لَمْ عَمْرَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ عَمْرَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ لَمْ عَمْرَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ لَمْ مَعَاوِيةً وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ أَمَّ مَجَجْثُ مَعَ أَبِي الزَّبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْمِ النَّبِيتِ ثُمَّ الْمُ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْمُ يَكُنْ عُمْرَةً مَنْ رَأَيْتُ الْمُ عَمْرَةً، ثُمَّ الْمَ يَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ الْمُ وَالْلَتِي حَيْنَ عَمْرَةً مَنْ وَالْالْونَةُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَمْرَةً مُ اللّهُ الْمُ عَمْرَةً مُنْ الْتَعْمَالُ لَهُ مَلَ الْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ الطَوافُ وَلَا الْمَدِينَ عَمْرَةً مُنْ اللّهُ مَنْ الطَوافِ اللّهِ مَا كَانُوا يَبْدَعُونَ يَشْمَى وَ حَلّى يَضَعُوا الْقَدَامَهُمْ مِنْ الطَوَافِ بِالْبَيْتِ تُمْ لَمْ الْمِي وَخَالَتِي حَيْنَ تَقْدَمَانَ لَا تَبْتَدِنَانَ بِشَيْءِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ ال

ح 1642 وَقَدْ أَخْبَرَ ثَنِي أُمِي أُنَّهَا أَهَلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، قَلْمًا مَسَحُوا الرُّكُنَ حَلُوا. إنظر الحديث 1615 وطرفها. ام- ك-15، ب-29، ح-1235. 78 بلبُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ: أَيْ وُجُوبُ كونه على طهارة تامّة، وَعَدَمُ صِحَّتِهِ بدونها. وبه قال الجمهور مِن الأئمة.

ما المحج الله المحج أو المحج الما المحج الما الموافر القدوم أم لا؟ فقال: لا يَحِلُّ مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِ إلا بِالحَجِ ثم استدَلَّ على ذلك بما ذكره. أنه توضاً: وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (1) ولم يبيِّن أنه غير واجب. نثم لَمْ نتكن عُمْرَةً: بالرفع والنصب على أنَّ «كان» تامّة أو ناقصة ، أي لم توجد عمرة ، أو لم تكن تلك الفعلة عمرة يقع بها التحليل مِن الحَجّ. نثم هم عُنْهان: هذا مِن كلام عروة ، وما قبله مِن كلام عائشة. ولا أحد عُطِفَ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.

على فاَعلِ «ينقض» وما بينهما اعتراض. أَقْدَاهَهُمْ مِنَ الطَّوَاقِدِ: قال ابنُ بطال: "لابد مِن زيادة لفظ: "أول" بعد لفظ أقدامهم"(1).

ح1642 فَلَمَّا مَسَمُوا الرُّكْنَ: أي استلموا الحَجَر وأكملوا طوافهم و سعيهم وحلَّقوا. مَلُّوا: مِن العمرة.

79 بَابِ وُجُوبِ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

ح 1643 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عُرْوَهُ سَأَلْتُ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قُولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّقَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا ﴾ [البرة: 158]. فو الله ما على أحد جُنَاحٌ أنْ لا يَطُوفَ بالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ يِنْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخْتِي! إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطُوَّفَ بِهِمَّا وَلَكِنَّهَا أَنْزِلْتُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عَنْدَ الْمُشَلِّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّقَا وَالْمَرُّوَّةِ، فَلَمَّا أُسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّقَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الآية. قالت عَائِشَهُ، رَضيى الله عَنْهَا: وقد سن رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الطُّوافَ بَيْنَهُمَا، فليس لِأحَد أَنْ يَثْرُكَ الطُّوافَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ: إَنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَدْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ -إِلَّا مَنْ ذَكَرَتُ عَائِشَهُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ بِمَنَاةً - كَانُوا يُطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطُّوافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَدْكُرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآن قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ ٱلْزَلَ الطُّواف بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْكُرُ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجِ أَنْ نَطُوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ الآية [البترة:158]. قالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلْيُهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (497/3).

يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوقُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوقُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوقُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجِلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطُّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَدَكُرُ الصَّقَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ. السَّيْفَ مَا ذَكَرَ الطُّوافَ بِالْبَيْتِ. السَّيْفَ 1643- المراف في: 1790، 4490، 4490، 4400، 1790، 140، 150، ب-43، ب-43، ع-1277.

79 بابد وبُوبِ العَّفا وَالْمَرْوَةِ: أي وجوب السعي بينهما. وَجُعِلَ: بالبناء للمفعول. ورُ شُعَائِرِ اللَّهِ: جمع شعيرة وهي العلامة. أيْ مِن أعلام مناسكه. وقوله: «جعل» مؤول بمصدر معطوف على «وجوب». أي باب بيان وجوب السعي وجعله مِن شعائر الله، كذا قرره شيخ الإسلام<sup>(1)</sup>، وهو واضح. ابن حجر: "والعمدة في وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم» واستدل عليه بعضهم بحديث أبي موسى. وفيه: «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» والجمهور على أنه ركن لا يتم الحج بدونه "(2).

م-1643 (فلا جُنام): لا إثم. (عليه أنْ بَطُوّك)، وهذا لا يدل على الوجوب. لَوْ كَانَت كَمَا أُوّلْتَمَا: أَلزَمَتُهُ أَنُ الآيةَ إنما نفت الإثم عن الفاعل، ولا يستلزم ذلك نفيه عن التارك. ولَكِنَّماً... إلخ: بينت به سرّ التعبير بنفي الجَنَاحِ دون «فعليه أنْ يَطُوّف» مثلاً. لِمَناة : اسمُ صنم كان في الجاهلية. وقوله: الطّاغية: نعت إسلامي لها. المُشَلِّل مِن تُدَيْد. قرية بين مكة والمدينة. يَتَمَوَّمُ أَنْ بيَطُوفَ بالصّفا وَالمَرْوةِ: لأجل صنمين كانا عليهما لقريش، "إساف" على الصّفا و"نائلة" على المروة. فاجتنبوا تعظيم معبود غيرهم. وَقَدْ سَنَّ رسُول الله على الله عليه الطّواف بَينْهُما: أي شرعه. والتشريع يصدق بالفرض لأن السعي بينهما فرض لا سنة، كما دَلَّ عليه آخِرُ الكلام. والحاصِلُ أنَّ وجوبَ السعي وفرضيتَه مأخودٌ مِن السُّنَةِ لا من الآية، لأنها ليست نصًا فيه. ثم أَهْبَوْتُ: «مَا» نافية، ولَقَدْ سَوِعْتُ: هذا قول نصًا فيه. ثم أَهْبَوْتُ: قَائِلُه الزهري. مَا كُنْتُ: «ما» نافية، ولَقَدْ سَوِعْتُ: هذا قول

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (2/229).

<sup>(2)</sup> النتح (498/3).

أبي بكر. الطُّوَافَ بِالبَيْتِ: في قوله: ﴿وَلْيَطُّوفُواْ بِالبَيْتِ العَتِيقَ ﴾(١)، فَأَسْمَعُ: -بقطع الهمزة- أي منك عن عائشة ومن (400/1)، رجال مِن أهل العلم، فبي الفريبةَيْنِ: الأنصار وقوم من العرب كما في "مسلم" (2). فيكون لنزولها سببان. كالهما (3): على لغة مَن يلزمها الألف دائماً هَتَّى ذَكَرَ: أي الصَّفا. بَعْدَهَا ذَكَرَ: بدلٌ ممَّا قبله.

80 بَابِ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُورَةِ

وِقَالَ ابْنُ عُمْرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا: السَّعْيُ مِنْ دَار بَنِي عَبَّادِ إلى زُقَاق بَنِي ايي حُسنين.

ح1644 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطُّوافَ الْأُوَّلَ خَبٌّ ثَلَاتًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمُسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا بَلغَ الرُّكُنَ الْيَمَانِي؟ قالَ: لا إِلَّا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكُن فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَّعُهُ حَتَّى يَسْتُلِّمَهُ. [نظر الحديث 1603 واطرافه].

ح1645 حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُڤْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِّييَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَجْلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَّوَةِ: أَيَأْتِي امْرَ آلَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وصلَّى خَلْفَ الْمَقَّامِ رَكْعَتَيْنِ قَطَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَ الْمَرْوَةِ سَبُعًا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: 2].

[انظر الحديث 395 وأطرافه].

ح1646 وَسَأَلْنَا جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، فقالَ: لَا يَقْرَبَتْهَا حَلَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ. [انظر العديث 396 واطرانه].

ح1647 حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ لِيْرَاهِيمَ عَنْ ابْن جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: قدِمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ

<sup>(1)</sup> آيـة 29 من سورة الحج.

<sup>(2)</sup> مسلم في الحج حديث (1277) رقم (261).

<sup>(3)</sup> وفي صحيح البخاري (194/2): «كليهما». وروايةُ الشبيهي وقعت في بعض الأصول.

مَكَّة فطافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:21].

[انظر الحديث 395 واطرافه].

ح 1649 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُ. وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُ. وَلَدَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا عَمْرٌ وسَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ ابْن عَبَّاسٍ مِثْلُهُ. [الحديث 1649- طرف في: 4257]. [م- ك- 15، ب- 39، ح- 126].

80 بابُ ما جاء في السَّعْي بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ: أي مِن كَيْفِيَّتِهِ وما يتعلق به مِن الأحكام. السَّعْيُ: أي الإسراعُ والخَبَبُ المطلوب في السعي بين الصفا والمروة. مَبْدَؤُهُ، من دَارِ بَنِي عَبَّادٍ: عند طرف الصفا. إلَى زُقَاقٍ بَنِي أَيِي هُسَبِيْن: عند طرف المروة. ما دَارِ بَنِي عَبَّادٍ: "وإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأخضرين المعلقين. وقال الشيخ: "وإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَخْضَرِيْن فَوْقَ الرَّمَل"(1).

م 1644 الطَّوَافَ اللَّوْلَ: طواف القدوم دون ما عداه، خَبَّ: أَيْ رَمَلَ. بِبَسْعَى: أَيْ يسرع فوق الرَّمَل، وهذا موضع الترجمة. بِطُن الْمَسِيلِ: أي المكان الذي يجتمع فيه السيل، وهو ما بين العَلَمَيْن كما سبق. وأصله ما فَعَلَتْهُ أُمُّ إسماعيل حين كان يتلوَّى وَلَدُها مِن العطش كما يأتي. وعن ابن عباس قال: «هذا ما أَوْرَتَتْكُمْ أُمُّ إسماعيل». فقات لنافع: القائل هو عبيد الله(2).

ر 1645 وطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة سَبْعًا: فيه بيانُ أشواطه، وأنها سبعة، يصعد أُوَّلاً على الصفا ثم يذهب إلى المروة فيصعد عليها وهذا شوط، ثم يرجع عن المروة إلى الصفا وهذا شوط، وهكذا، وهذا محل الترجمة. ﴿إِسْوَةٌ مَسَنَةٌ): فكما أنه

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل ص79.

<sup>(2)</sup> عبيد الله بن عمر العُمَري الثقة.

صلى الله عليه وسلم لم يتحلّل حتى سعى بينهما كذلك هذا الرجل لا يتحلّل حتى يسعى بينهما.

ح1647 ثم سعى بين الصَّفا والمروق: فيه أنَّ السَّعْيَ وقع بعد تَقَدُّم طوافِ وهو محلّ الشاهد. وَتَقَدُّمُ الطُّوَافِ عليه شرطُّ في صحته، قال الشيخ: و"صِحَّتُهُ بيتَقَدُّم طُوَافٍ ((1) وهذا قول الجمهور. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم «طُفْ ولا حرج » لمن قال له: سعيتُ قبل أن أطوف، على مَن سعى بعد طوافِ القدوم وقبل طواف الإفاضة.

ح1649 البروي المُشْرِكِين قُوننه: فيه بيان علّة مشروعيته فيه، وهو محل الشاهد. وَمِن أحكامه ما رواه مسلمُ عن جابر: «أنه صلى اللّه عليه وسلم لَمّا فرغ مِن الرّكعتين بعد الطّوافِ استلمَ الحَجَر، وخرج إلى الصّفا وقال: أبدأ بما بدأ اللّه به». هـ(2). فإنْ بَدأ مِن المروة لم يَحْتَسب به وأعاد الشوط، فإن لم يُعِدْهُ بَطَلَ سعيه. وَمِنْ أحكامه وجوبُ موالاته في نفسه، وكذا بينه وبين الطواف كما في "الحَطّاب"(3). ابنُ عرفة: "ويستحبُ وقوفُه على الصّفا حيثُ يُرَى البيت". وفي الموطأ: «يُكبَرُ –ثلاتًا– ويقولُ: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير –ثلاتًا– ويَدْعُو»(4). ابنُ حبيب: يقولُ في تَالِثِ التكبير: "اللّه أكبر كبيراً، والحمدُ للّه كثيراً، وسبحان اللّه ابكرةً وأصيلاً، ويرفع يديه في الدُّعاء وبطونهُمَا للسَّمَاء، ويفعل في المروة مثل ذلك"هـ. بكرةً وأصيلاً، ويرفع يديه في الدُّعاء وبطونهُمَا للسَّمَاء، ويفعل في المروة مثل ذلك"هـ. وفي "التمهيد" بعد قوله: «وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك –ثلاث مرات– ويدعو

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص78).

<sup>(2)</sup> مسلم في الحج حديث (1218).

<sup>(3)</sup> مواهب الجليل (84/3).

<sup>(4)</sup> الموطأ في الحج حديث (127).

ويصنع على المروة مثل ذلك»(1)، ثم قال: "في هذا الحديث أنَّ الوقوفَ على الصَّفا والمروة والمشيّ بينهما والسُّعْيَ مِن شعائر الحج، وفيه أنهما موضعُ دُعَاءٍ تُرْجي فيه الإجابة. وفيه أنَّ الدُّعَاءَ يُفْتَتَحُ بالتكبير والتهليل، وفيه أنَّ عدد التكبير في ذلك الموضِع ثلاث، والتهليل مرة واحدة، ثم الدُّعَاءُ والذِّكْرُ في ذلك الموضع وغيره مِن سائر مواقِفِ الحجِّ مندوبٌ إليه، مستحبٌّ لِمَا فيه مِن الفضل ورجاءِ الإجابةِ، وليس بفرض عند الجميع. وَمَنْ زاد على ما ذُكِرَ في هذا الحديث مِن التكبير والتهليل والذِّكر فلا حرج، وأحبّ إليَّ استعمالُ ما فيه على حَسَبه وباللّه التوفيق".هـ(2). وفي "الـمُنْتَقَى" ما نصُّه: "والوقوفُ على الصَّفا والـمروة يكونُ بأعلاهما مِن حيثُ يَرى البيتَ". قاله مالكُّ في كتابِ ابن سحنون. ثم قال الباجي: "هذا حكم الرِّجال، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَمَنْ سَعَتْ منهُنَّ في وَقَتِ خلوة". فقال ابنُ القاسم: "تقف على أعلى الصُّفا والمروة، وَمَنْ سَعَتْ بين الرِّجال فلتقف في أسفل الصُّفا والمروة، ولا ترتقي إلى أعلاه لأنَّ التَّأخُّرَ عن الرجال والاعتزالَ لموضِعِهم مشروعٌ لهن متعيّنٌ عليهن. وَيُكْرَهُ للرَّجُل أَنْ يقعد على الصَّفا والـمروة وليقف". قال مالك: "لا يعجيني ذلك، فإن فَعَلَ فلا شيء عليه". (3)

81 بَابِ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ

وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوَةِ

ح1650 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّة وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ دَلِكَ إِلَى حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ دَلِكَ إِلَى

<sup>(1)</sup> التمهيد (91/2).

<sup>(2)</sup> التمهيد (91/2).

<sup>(3)</sup> المنتقى (5/523).

رَسُولِ اللّهِ صِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ الْعَلِي كَمَا يَقْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطّهُرِي ﴾. [انظر الحديث 294 واطرافه].

حالاً حَدِّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَّى حَدَّثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّننَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصِحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَة، بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، فقالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيُ. وَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى عَيْدِ وَسَلَّمَ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَيَحِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَيَحِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَيَحِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَيَحِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَيَحِلُوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. ققالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مَنْ وَذَكُرُ أَحْدِنَا يَقْطُرُ إِ فَبَلَغَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ققالَ: «لُو وَيَطُوفُوا ثُمَّ مُونَ وَنَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُ مَنْ مَعِي الْهَدْيَ لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ وَحَاضَتُ عَائِشِهُ مَنْ مَنْ أَلِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى النَّذِيمِ فَاعْتُمْرَتُ بُعْذَ الْحَجِّ. انظر الحيث 1557 والمراف الله إلى التَّعِيمِ فَاعْتَمْرَتْ بُعْذَ الْحَجِّ. انظر الحيث 1557 والمراف .

وَ 1652 حَدِّنَنَا مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامِ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَقْصَة قَالَتَ: كُلَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقْنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزِلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَف، فَحَدَّنَتْ أَنَّ أَخْتُهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَة غَزْوَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَة غَزْوَةً وَكَانَتْ أَخْتِي مَعَهُ فِي سِبّ غَزْوَاتٍ، قالت كُلّا لُدَاوِي الكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى وكَانَتْ أَخْتِي مَعَهُ فِي سِبّ غَزْوَاتٍ، قالت كُلّ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْفُومُ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ أَنْ لَا تَحْرُجَ؟ قالَ: ﴿وَلِنَالِسْهَا صَاحِبَتُهَا لِمُنَا بَأُسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ أَنْ لَا تَحْرُجَ؟ قالَ: ﴿وَلِنَالِسْهَا صَاحِبَتُهَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُ لَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ أَنْ لَا تَحْرُجَ؟ قالَ: ﴿مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُنْ لَهَا جَلْبَابُ أَنْ لَا تَدْرُحُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُنْ لَهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعُولُ كَذَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُ وَلَاكُ الْكُولِ وَلَاكُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ كَذَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ كَذَا وَلَتُسْهَدُ كَذَا؟ واللّهُ المَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَكَذَا وَلَتُسْهَدُ كَذَا؟ واللّهُ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَولُ الْكَوْرِ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ كَذَا وَتَسْلَمُ كَذَا؟ واللّه المَعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَرَفَة وتَسُمْ كَذَا؟ وتَسْلَمُ كَذَا؟ واللّهُ المَلْمَ المَالِهُ اللّهُ اللّهُ

81 بابُ تَقْضِي الْمَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّما: أَيْ تَفْعَلها، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ: لاشتراط الطهارة فيه. وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيْ جاز وَإِنْ كانَ المستحبُّ الوضوءُ.

قال الشيخ: "ونُدِبَ لِلسَّعْي شُرُوطُ الصَّلاَةِ"(1).

ح1650 وَلَمْ أَطُفْ بِالْبِيَتْ وَلاَ بَيْنَ الْعَفَا... الخ: لتوقف السعي على سبق الطواف عليه، وهي ممنوعة مِن الطَّواف، غير ألا تطوفي بِالْبِينْ: أُخِذَ منه منع الطواف، وجوازُ السَّعْي لأنه لم يستثن إلا الطَّواف. فلو طافت ثم حاضت جاز أن تسعى بالحج مفرداً في أول الأمر.

ح1651 بِيَجْعَلُوها (٤٥١/١): أي الحجّة التي أهلّوا بها. عُمْولَةً: أي يفسخوها فيها. قالوا: أي المأمورون بالفسخ. بِيَقْطُرُ مَنِيًّا. هو مِن باب المبالغة. أيْ أنه يفضي بنا إلى مجامعة النساء، ثم نُحْرِمُ بالحَجِّ إِثْرَ ذلك فَنَخْرُجُ وَذَكَرُ أَحَدِنَا لِقُرْبِهِ مِن الجماع يَقْطُرُ. وحالة الحج تنافي ذلك. لو استقبلاً يُونْ أَمْوِهِ... الخ. أيْ لو كنتُ الآن مستقبلاً زَمَنَ الأمر الذي استدبرته. مَا أَهْدَبِثتُ: أي لو ظهر لي أولاً مِن أمرِ الفسخِ الذي أُمِرْتُ بِأَمرِكُمْ به مَا ظَهَرَ لي الآن، ما سُقْتُ هدياً. وهذا إنما هو تطييبٌ لنفوسِهِمْ، وإلا فما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل له. وما فعلوه هم هو الأفضل لهم، يبعَجَّةٍ وَعُمْواَةٍ: أي مفردة، وأَنْطَلِلُ بِعَجَّةً وَعُمْواةٍ: أي

ح1652 هَفْطَةً: بنت سيرين. عَوَاتِقَناً: جمع عَاتِقٍ، هي التي لم تُفارق بيت أهلها إلى زوجها. أَنْ بِهَفْرُجْنَ: للعيد ونحوه. امْرَأَةٌ: لم تسمّ. قَطْرَ بَنِي خَلَف: بالبصرة. أَخْتَهَا: هي أُمُّ عطية أو غيرُها. رَجُلِ: لم يسمّ، جِلْبَابٌ: ثوبٌ واسع. ألاً تَخْرُجَ: للعيد

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل ص79.

ونحْوهِ. مِأَمِيهِ: أي فَدَيْتُهُ بأبي. مِيبَهَا (أ) أيْ بِأَبِي وَأَبْدِلَتَ الهمزةُ ياءً وَقُلِبَتْ يَاءُ المتكلِّم أَلِفًا.

-1652 فَقُلْتُ: المُبَيْضُ: قَائِلُهُ حفصة، وهو استفهام تعجّب، فَقَالَتْ: أمّ عطية، عَرَفَقَ: هذا محلّ الشاهد. إذ هو أحدُ المناسك التي تفعلها الحائض.

82 بَابِ الْإِهْلَالُ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ الْمُجَاوِر يُلبِّي بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُلبِّي يَوْمَ النَّرُويَةِ إِذَا صَلَّى الظَّهْرَ وَاسْتُوَى عَلَى رَاحِلتِهِ. وقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ النَّرُويَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةً يَظَهْرِ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ. وقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر: أَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ. وقَالَ عَبَيْدُ بْنُ جُرَيْجِ لِابْنَ وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر: أَهْلَانَا مِنْ الْبَطْحَاءِ. وقَالَ عَبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمْرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأُوا الْهِلَالَ عَمْرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأُوا الْهِلَالَ عَمْرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلَّ الْنَاسُ بِوَ رَاحِلْتُهُ.

82 باب الإهلال : أي بالحج فقط من البطهاء : واد بمكة ويسمى الأبطح والمحصّب وغيرها : مِن أماكن مكة ، للمكبي : أصالة وللْحَاجِّ : الآفاقي الحال بمكة وقت إحرامه ، إذا خَرَجَ إلَى مِنى يوم التروية . تعرَّضَ هنا لبيان ميقات الحجِّ لأهل مكة المكاني والزماني أي ومَن كان حالاً بها وقت الإحرام . أمًّا المكاني فبقوله : «مِن البطحاء» وغيرها ، ومذهبنا كالشافعية ، أنه نفس مكة . قال الشيخ : "ومَكَانُهُ لَهُ الى المعرق - للمُقيم مَكَّة ، ونُدِبَ بالْمَسْجِدِ كَخُرُوجٍ ذي النَّفْس (2) لمِيقاتِه ، ولَها الى العمرة -

<sup>(1)</sup> هذه رواية المستملي. وللكشميهني: «بـابا». وفي صحيح البخاري (196/2): «بـأبـي» وراجـع: إرشاد الساري (192/3).

<sup>(2) &</sup>quot;كخروج ذي النفس" يعني الآفاقي الداخل مكة بعمرة في أشهر الحج ومعه سعة زمان وهو الـمراد بـذي النفس يندب لـه الخروج "لميقاته". شرح الزرقاني على مختصر خليل (251/2/1).

ولِلْقِرَانِ: الحِلُّ". (1) وأما الزماني فبقوله: «إذا خرج إلى مِنَى» يعني يوم التروية، هذا مذهب الجمهور وبعض المالكية. "ومشهور مذهب المالكية وهو مذهب المدونة والموطأ: أنه يستحب إحْرَامُهم عند ظهور هلال ذي الحجة لِما رَوَى مالك مِن قول عمر لِأَهْلِ مكّة: «مالي أرى الناس شعثاً وأنتم مدهنون، أحرموا إذا رأيتم هلال ذي الحجة»، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة". قاله الحطاب (2).

وقال ابنُ عرفة: "ويستحبّ إهلالُ المكِّي أول ذي الحجة"(3)، فكان عمر: كذا في نسخنا. والذي في الفتح: «ابنُ عمر»(4). وَجَعَلْنا مَكةَ بِظَمْرٍ: أي وراء ظهرنا. أَهَلَّ السَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلَالَ: بهذا أخذ المَالِكِيَّةُ. تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ: أي ليوصل إحرامه بعمل حَجِّه إذا أحرم يوم التروية، فيكون في عمل الحجِّ عَقِبَ إحرامه، هذا وجهُ استدلال ابن عمر.

# 83 بَابِ أَيْنَ يُصلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ الثَّرُويَةِ

ح 1653 حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشْنَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ النَّوْرِيَةِ؟ قَالَ بِمِنِي. قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّقْرِ؟ قَالَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ النَّقْرِ؟ قَالَ بِاللَّهُ عَلْمُ أَمْرَ اوَكَ. (الحديث 1653 - طرفاه في: 1654، 1763). بالنَّا بُطح. ثُمَّ قَالَ: اقْعَلْ كَمَا يَقْعَلُ أَمْرَ اوَكَ. (الحديث 1653 - طرفاه في: 1654، 1763). الحديث 1653 - طرفاه في: 1654، 1763].

ح1654 حَدَّتَنَا عَلِيَّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ لَقِيتُ أَنَسًا (ح). وحَدَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنْي يَوْمَ النَّرُويَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَاهِبًا عَلَى

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص76).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (21/21/3).

<sup>(3)</sup> هذا قول مالك كما في المدونة (369/2)، وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (249/2/1).

<sup>(4)</sup> وهو الذي في صحيح البخاري (197/2).

حِمَارِ فَقُلْتُ: أَيْنَ صِلَى النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الطُّهْرَ؟ فَقَالَ: انظُرْ حَيْثُ يُصِلِّى أَمَرَاؤُكَ قَصِلً. [انظر الحديث 1653 وطرنه].

83 باب أين يُعلِّم الظُّهْر بَهْم التَّرْوِبَةِ؟ يومُ التروية هو اليوم الثامن، سُمِّي يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه إبلِهم، ويَتَروُونَ مِن الماء، لأنَّ تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك ماء. وَأَمَّا الآن فقد كثرت مياهها واستغنى الناس عن حمل الماء إليها، ودلّت الشواهد على أنَّ الظهر يُصلًى يوم التروية بمِنِّى، وهو قولُ الجمهور.

قال الشيخ: "وخُرُوجُهُ لَمنَّى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ".هـ(1). ونقل مغلطاي عن "كتاب شرف المصطفى"(2): «أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم التروية لِمِنَّى ضحى»، وعن "سيرة الملا": «أنه خرج بعدما زاغت الشمس» قال: "وكره مالك أنْ يتقدَّم النَّاسُ إلى مِنَّى قبل يوم التروية وإلى عرفة قبل يوم عرفة".هـ. وفي مسلم عن جابر: «ركب النبي الله مِنَّى فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر»(3). (402/1)

قال القرطبي: "يعني كل صلاة في وقتها غير مجموعة، ثم خرج منها إلى عرفة، واستحبّ مالك دخوله إلى مِنَّى وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين. وقد استحبّ جميع العلماء الخروج إلى مِنَّى يوم التروية والمبيت بها، والغُدُوَّ منها إلى عرفة، ولا حرج في ترك ذلك، والخروج من مكة إلى عرفة ولا دَم .هـ(4).

وقال ابنُ العربي: "ليس على من بَات بعرفة شيءٌ ولكنه تَرَكَ فِعْلَ رسُول اللَّه ﷺ ولقد خاب من تركه". هـ (5).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص 79).

<sup>(2)</sup> لأبى سعيد عبدالملك بن محمد النيسابوري الخركوشي الواعظ (ت406هـ).

<sup>(3)</sup> مسلم في الحج حديث (1218).

<sup>(4)</sup> المنهم (331/3).

<sup>(5)</sup> عارضة الأحوذي (307/2).

وقال ميّارة: "هذه السنة -أعني المبيت بِمِنّى- قد أُمِيتَتْ عند كثيرٍ مِن الناس، فينبغى المحافظة على إحيائها(1)".

ح 1653 يَوْمَ النَّقْرِ: الرجوع من مِنَّى إلى مكة. بِالْأَبْطَمِ: هو المحصّب. الفُعَلُ كما يَعْمَلُ أَمْرَاوُكَ: نَبَّهَهُ أَوَّلاً على السُّنَّةِ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إلى أَنَّ ذلك لَمَّا كان غيرَ واجب، لا يخالف فيه الأمراء خوفاً مِن الشِّقاق، وكان أمراء بني أمية إذ ذاك لا يصلُّونها في مكان معيّن.

#### 84 بَابِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى

ح1655 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ شَهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنّى رَكْعَتَيْنَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ. [انظر الحديث 1653 وطرفه].

ح1656 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَة بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُبِ الْخُزَاعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنِي رَكْعَتَيْنِ. [انظر الحديث 1083].

ح 1657 حَدَّتَنَا قَبِيصَهُ بْنُ عُقْبَة حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّهِ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَنْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقْرَقْتُ بِكُمْ الطَّرُقُ، فَيَا لَيْتَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَقْرَقْتُ بِكُمْ الطَّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ. [انظر الحديث 1084].

84 باب الصَّلاَة بِمِنع: أي كيفيتُها، هل تقصر أم لا، والجمهور على سُنِّيَّة قصرِ الرُّباعيَّة بها، للآفاقي والمكي وغيره، ما عدا أهلها كما تقدَّم في أبواب القصر.

ح1655 صَدْرًا مِن خِلاَفَتِهِ: ستة أعوام ثم كَمَّلَ في باقي خلافته، إما لأنه رأى أن القصر رخصة، والإتمام أفضل، أو لأنه كثر عليه الأعراب فخاف أنْ يتوهّموا أنَّ الصَّلاَةَ ثنائيةٌ أبدًا.

<sup>(1)</sup> الدر الثمين شرح الموشد المعين لميارة ص(355).

ح 1657 ثُمَّ نَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ: أي في قصر الصلاة، فمنكم مَن يقصر ومنكم مَن يتمّ. فَيَالَبِنْ حَظِّي: نصيبي مِنْ أَرْبَعٍ: «مِن» للبدل أيْ بدلها. وَكُعْتَبِيْنِ مُتَقَبَّلْتَبِيْنِ (1): للبناء على رأي الفرَّاء الذي أجاز نصب معمولي لَيْتَ. والمعنى ليتَ عثمان صلّى بالنصب على رأي الفرَّاء الذي أجاز نصب معمولي لَيْتَ. والمعنى ليتَ عثمان صلّى ركعتين بدل الأربع كما صلّى النبيُّ وصاحباه. قاله شيخ الإسلام (2). وهو أظهر ممّا قاله غيرُه في معناه.

### 85 بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَة

ح1658 حَدَّثْنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُقْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثْنَا سَالِمً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْقَصْلِ: عَنْ أُمِّ الْقَصْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْقَصْلِ: عَنْ أُمِّ الْقَصْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَة فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَابٍ فَشَرَبَهُ. [الحديث 1658- اطرافه في: 1661، 1988، 5604، 5618، 5636].

85 باب  $\frac{1}{10}$  مَوْمِ بَرُمْ عَرَفَةَ: أي بعرفات. أيْ ما حكمه؟ وَيُفْهَمُ مِن حديث الباب أَنَّ الأفضلَ فطره للحاجِّ. ومذهبنا كراهة صومه له للنهي الوارد عنه، فقد روى الإمام أحمد وغيرُه عن أبي هريرة «نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة» (3) وَلِمَا في فطره مِنَ التَّقَوِّي على العبادة. قاله الحطاب(4) نقلا عن المتبطي(5) وغيره.

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (198/2): «ركعتان متقبّلتان» بالرفيع على الأصل. فركعتان خبر للّيت. ومتقبّلتان صفته.

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (241/4).

<sup>(3)</sup> مسند أحمد (304/2).

<sup>(4)</sup> مواهب الجليل (473/2).

<sup>(5)</sup> أبو الحسن علي بن عبدالله، الأنصاري، يعرف بالمتيطي، السبتي، الفاسي، كان قاضياً، عالـماً محققا بالشروط. وكتب للقاضي أبي موسى عِمران بن عمران. ألّـف كتاباً كبيراً في الوثائق سمّاه: "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام"، اعتمده المفتون والحكام، واختصره أعلام منهم ابن هارون. تـوفي سنة 570 هـ. شجرة النور الزكية (ص.163).

ح1658 أم الْفَضْلِ: لبابة أم ابن عباس، يشكرابو: أي «لبن» كما في رواية تأتي. فَشَرِبَهُ: زاد أَبُو نُعيم: «وهو يخطب الناس بعرفة».

86 بَابِ الثَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَة

ح1659 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أبي بَكْرِ النَّقْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْى إلى عَرَفَة كَيْفَ كُنْتُمْ تَصَنْعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَصَنْعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَنْعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهَلُّ قَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَالنَّرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ قَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، إنظر الحديث 970]. 86 باب التَّلْيِيَةِ وَالتَّكْمِيدِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنْ الله عَرَفَةَ: أَيْ استحبابُ كلّ منهما إذ

ذاك، ويقطع التلبية بمصلّى عرفة، هذا مشهور مذهبنا، وتأتي بقية الكلام عليه.

# 87 بَابِ النَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمُ عَرَفَة

-1660 حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كُتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَة حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ فَصَاحَ ابْنُ عُمَر، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَة حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَة مُعَصنْفَرَة فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ؟ فقالَ: الرَّواحَ إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّة. قالَ: هَذِهِ السَّاعَة ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: فَانْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ قَلْلَ: الْمُخْرِبِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَة فَاقَصُرُ الْخُطَبَة وَالْحَارُ الْمُ فَلَالًا وَنُوفَ فَ. الْحَبْ عَبْدُ اللَّهِ قَلْلًا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: صَدَقَ. الحَديث 160 عَبْدُ اللَّهِ قَلْلًا وَالْحَدَالُ عَبْدُ اللَّهِ قَلْمًا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: صَدَقَ. الحَديث 160 الحديث 160 المُنْ الْمُ فَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ اللَّهُ عَلْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ فَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

87 بابُ التَّمْدِيرِ بِالرَّوَامِ بِيَوْمَ عَرَفَةً: أَيْ استحباب الذهاب بأول الهاجرة من نَمِرَة إلى موضع الموقف.

ح1660 عَبْدُ المَلِكِ: بن مروان الأموي، إلَى المَجَّاجِ: بن يوسف الثَّقفي حين أرسله إلى مكة لقتال ابن الزبير. أَنْ لاَ بِبُفَالِكَ ابن عُمور... إلخ: هذا سبب دَسَّهِ عليه مَنْ طَعَنَهُ بالحربة المسمومة في قَدَمِهِ حتى مات مِن ذلك، لأنه أَنِفَ مِن دخوله تحت أمره.

وأَنا مَعَهُ: هذا قولُ سَالِمٍ (1). فَعَامَ: أي بقوله: «أين هذا»؟ كما يأتي وإنما فعل ابنُ عمر ذلك خوف الفتنة. عُورادِقِ: ما يحاط بالخيمة ونحوها. مُعَصْفُرَةٌ: مصبوغة بالعصفر، وليس ذلك جائزُ لِلْمُحْرِم، ومن ثَمَّ لم ينكرها عليه ابنُ عمر. أُفِيضَ عَلَى وأُسِيى: أغتسل. فَفَزَل: ابن عمر عن مركوبه. فَقُلْتُ (2): لِلْحَجَاجِ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ: الذي في أكثر الرواياتِ عن مالكٍ: «وَعَجِّل الصلاة». وَغُلَّطَتْ روايةُ الوقوف وأجيب بأنه يلزم مِن تعجيل الوقوف تعجيلُ الصلاة، فالمعنى: وَعَجِّلْ إلى الوقوف. بَنْطُو لِلَى عَبْدِاللهِ: كانه يستفهمه هل ما قاله وَلَدُهُ حَقُّ أم لا. صَدَلَقَ: فيما قال.

### 88 بَابِ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةً

ح1661 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْقَضْلُ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلُقُوا عِنْمَ عَرَفَة فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ النَّهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُو وَاقِفَ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. انظر الحديث 1658 والمرافه].

88 بَابِ الْوَقُوفِ عَلَى الدَّابِّةِ بِعَرَفَةَ: أي مشروعيتُه. ومذهبُ (403/1)/ الجمهورِ أَنَّ الرُّكوبَ للواقف بها أفضل، لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكباً، ولأنه أعونُ على الاجتهاد في الدُّعاء والتَّضَرُّع كما ذكر، وَأَمْثَلُهُ في الفطر.

قال الشيخ: "ونُدِبَ وُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ ورُكُوبُهُ بِهِ ثُمَّ قِيَامٌ إِلاَّ لِتَعَبِ".هـ(3). وما ورد من النهي: «عن اتخاذ ظهور الدَّواب مجالس» معناه: "لا يكون ذلك منكم أَكْثَرِياً فلا يعارض هذا". قاله ابن بطال(4).

<sup>(1)</sup> يعنى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضى الله عنهم-

<sup>(2)</sup> يعني سالم بن عبد الله.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (292/4).

وقال النووي: "الأفضل الوقوف في موقف النبي ﷺ عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان". هـ(1).

#### وقال ابن عاشر:

... ثُمَّ الجَبَلَ اصْعَدْ رَاكِبا ﴿ على وُضُوءٍ ثُمَّ كُنْ مُوَاظِبَا

على الدُّعَاءِ مُهلِّلاً مُبْتَهِلا ﴿ مُصَلِّيًا على النبيِّ مُسْتَقْبِلا .هـ(2). وقال ابنُ عرفة: "ابنُ حبيب: "إذا دعوت وسألت فَابْسُطْ يديك، وإذا رهبت واستغفرت فَحَوِّلْهُمَا، فلا تزال مستقبلَ القِبلة خاشعاً متواضعاً، كثيرَ الذِّكْرِ والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، والصلاة على النبي الله والاستغفار، والدعاء لنفسك وأبويك حتى الغروب".هـ(3). وقال الباجي في المنتقى: قال الشيخ أبو إسحاق: "يُكثِر مِن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".هـ(4).

تنبيه: قال القرطبي في المفهم: "لا خلاف في جواز استظلال المحرم في القباب والأخبية. واختلف في استظلال الراكب في حال وقوفه، فكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل، وأجازه غيرهم. وعليه عند مالك الفدية إذا انتفع به، وكذلك استظلاله في حال سَيْره أو نزوله".هـ(5). وقال ابن عرفة: روى ابن حبيب كراهة أن يستظل يومئذ من الشمس بشيء".هـ(6).

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (185/8).

<sup>(2)</sup> المرشد المعين (المجموع ص640).

<sup>(3)</sup> شَقَلَ كلامَ ابن حبيبِ الشيخُ ميارة في الدر الثمين والمورد الممين بشرح المرشد الممين (ص370).

<sup>(4)</sup> المنتقى (4/149).

<sup>(5)</sup> المفهم (331/3).

<sup>(6)</sup> شسرح زروق على الرسالة (355/1).

وذكر ابنُ العربي في "العارضة" بسنده إلى الرِّيَاشِي<sup>(1)</sup> أنه قال: "رأيتُ أحمد بن المعدَّل الفقيه<sup>(2)</sup>، في يوم شديد الحروهو ضاح للشمس، فقلت له: يا أبا الفضل! هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذتَ بالتوسعة، فأنشد:

ضحوتُ لـه كي أَسْتَظِلَّ بِظلِّهِ ﴿ إِذَا الظِّلُّ أَمْسَى فِي القِيَّامَـةِ قَالِصا فَوَا أَسَفَى إِنْ كَانَ سَعْيُكَ بَاطِلاً ﴿ وَيَا حَسْرَتِى إِنْ كَانَ أَجْرُكَ ناقصاً " هـ. منها(3) بلفظها.

## 89 بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يعَرَفَةً

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ يابْنِ الزُبْيْر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلُ عَبْدَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ يابْنِ الزُبْيْر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ مَنْ عُمْمَا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ صَدَقَ! كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَّة فَهَجِّر بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَة. فقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ صَدَق! لِنَهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَّةِ. فقلْتُ لِسَالِمِ: أَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا مِسُلِمٌ! وَهَلْ سَالِمْ: وَهَلْ تَتَبْعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَا سَنَالِمْ: وَهَلْ تَتَبْعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَا اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالَ سَالِمْ: وَهَلْ تَتَبْعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَا اللَّهِ اللهُ الْدِيثِ 1660 وطرنه].

89 باب الْبَهْمِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَة: أي الظهر والعصر. ابنُ عرفة: "جَمْعُهُمَا سنة. أبو عمر: إجماعاً".ه. أي جمع تقديم وقصر إثر الزوال لغير أهل عرفة مِن آفاقي ومكي ومِنوي ومُزدلفي، ولو وافق ذلك الجمعة ويؤذن لكلّ واحدٍ منهما على مذهب المدونة،

<sup>(1)</sup> العباس بن الفرج بن علي، أبو الفضل الرّيـَاشي، البصري، من الموالي من أهل السنة، لغوي راوية. (ت257هـ) أيام فتنة صاحب الزنج. الأعلام (264/3) وراجع الأنساب للسمعاني (111/3- 112).

<sup>(2)</sup> أحمد بن المعذل، أبو الفضل العبدي البصري، الفقيه المتكلم، تفقّه به جماعة منهم القاضي إسماعيل له مؤلفات. شجرة النور الزكية (ص65) وراجع: ترتيب المدارك (319/1).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (316/2-317). وفيها ضحيتُ.

وَيُقَامُ، وهو الأشهر. أما أهلُ عرفة فلا يُقَصَّرُون. جَمَعَ بَينْ مَهَا: أَيْ في منزله، لأنَّ هذا الجمع لا يختصُ بمن صلَّى مع الإمام، هذا قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة.

ح1662 مَزَلَ بِابْنِ الزُّمِيرِ: أي لقتاله. في السُّنَّةِ: قال الطيبي: "حالٌ مِن فاعل". (1) بَجْمَعُونَ. أيْ متوَّغلِين في السُّنَّةِ ومتمسِّكِين بها. قاله تعريضاً بالحَجَّاج.

#### 90 بَاب قصر الخُطبَةِ يعرَفة

ح 1663 حَدَّتنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتُمَّ يِعَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ فِي الْحَجِّ، قَلْمًا كَانَ يَوْمُ عَرَفَة جَاءَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حَدِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ اوْ زَالت وصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَدُا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمرَ: الرَّوَاحَ! فَقَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمرَ، الرَّواحَ! فَقَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: مَتَى خَرَجَ الْطُرْنِي أَفِيضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمرَ، رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، حَتَى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقَلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّة الْيَوْمَ فَاقْصُرُ الْحُلْبَةِ وَعَجُلْ الْوُقُوفَ. ابْنُ عُمْرَ: صَدَقَ. انظر الحديث 1660 وطرنه].

90 باب قَصْرِ الْفُطْبَةِ بِعَرَفَةَ: أي مطلوبيتُها. وَقَيْدَها بعرفة اتَّباعاً للحديث، وإلا فَقَصْرُ الخُطبة سُنُةٌ في عَرَفَةَ وفي غيرِها. وفي "مسلم" عن عمّار بن ياسر: «أنَّ النبي ﷺ قال: طُول صلاةِ الرَّجُل وقِصَرُ خطبته مَئِنَّةٌ مِن فِقْهِهِ» (2) أي دليل على فقهه.

#### 91 بَابِ الْوُقُوفِ يعرَفَة

ح1664 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا عَمْرٌ و حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أبيهِ كُنْتُ أطلبُ بَعِيرًا لِي... (ح). وحَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أبيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ:

<sup>(1)</sup> شرح الطُّيبي (3/1967).

 <sup>(2)</sup> رواه مسلم في الجمعة حديث (869). قلتُ: ودلالـةُ هذا الحديث بالـمفهوم أنَّ التطويلَ لِـخُطبة الجمعة مَـنِّـنَةُ
 عن قـلـة فـقـهـه. وتطويلُ خُطبة الجمعة يَبْدَأُ إذا زاد عن 25 دقيقة وهي ما يقارب قراءة سورة ق". واللّـه أعلم.

أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي قَذَهَبْتُ أَطَلَبُهُ يَوْمَ عَرَفَةً قَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِقًا بِعَرَفَةً فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الْحُمْسِ! فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟ [م-ك-15، ب-21، ح-120].

ح 1665 حَدَّتَنَا قَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنَ عُرُوَةَ قَالَ عُرُوَةً: كَانَ النَّاسُ يَطُوقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسُ، عُرْوَةً قَالَ عُرُورَةً النَّاسِ: يُعْطِي وَالْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ: يُعْطِي الْحَمْسُ وَلَحْمُسُ قَرَيْنَ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيهَ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ المَرْأَةُ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، الرَّجُلُ الرَّجُلُ الدَّمْسُ طَافَ بِالنِينَةِ عُرْيَانًا. وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْع. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة، رَضِي عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَرَلَتُ فِي الْحُمْسِ الْأَمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البَرَة: وَا] قالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ قَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ [الحيث النَّاسُ اللهُ عَنْهُ الله عَرَفَاتٍ [الحيث المَا عَرَفَاتٍ [الحيث الله عَرَفَاتٍ [الحَمْسُ الله عَنْهُ عَلَى الله عَرَفَاتٍ [الحيث الله عَرَفَاتٍ [الحَمْسُ الله عَنْهُ عَلَهُ الله عَرَفَاتٍ [الحيث الله عَرَفَاتِ الله عَرَفَاتِ [الحيث الله عَرَفَاتِ [الحَمْسُ الله عَرَفَاتٍ إلى عَرَفَاتٍ [الحيث المَاتِلِ الله عَرَفَاتٍ [الحيث المُنْهُ الله الله عَرَفَاتُ الله الله عَرَفَاتٍ [المَاتُ الله الله المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله المُنْ المُنْهُ الله المُنْهُ المَالِقُونُ الله الله المُنْهُ المُنْهُ المَاتِهُ المِنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ المَاتِونَ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المُنْهُ الْهُ المُنْهُ المُنْهُ

91 باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: أي وجوبُ الوقوف بها، لا بغيرها من الأماكن. قال القرطبي: "لا خلاف أنَّ الوقوف بعرفة ركنٌ مِن أركان الحج. وأنه مِن بعد الزوال وأنَّهُ لا يُجْزِئُ قبله، وأنَّ وقوف اللَّيْلِ يُجْزِئُ، وأكثرُ العلماء على أنَّ وُقُوفَ النَّهَارِ يُجْزِئُ إلاً مَالِكاً، فإنه في معروف مذهبه كَمَنْ لَمْ يَقِفْ، ولا خلاف في أفضلية الجمع بين الوقوفين ليلاً ونهاراً "(1).

ح1664 أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِبِي: فَقَدْتُه، وذلك قبل إسلامه. وَاقِفًا بِعَرَفَةَ: تَوْفِيقاً مِنَ اللَّه تعالى لأَنَّ ذلك وقع منه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وِنَ الْمُمْعِرِ: أَيْ قريش من الحماسة، وهي الشِّدَّة (404/1). فَهَا شَأْنُهُ هَا هُناً: أي واقفًا بعرفة.

ح1665 والمُمْسُ: تقف بجمع، وَمَا وَلَمَتْ: نساؤهم مِن غيرهم. بِمَثْنَسِبُونَ: يتكرمون. بِيُفْتَسِبُونَ: يتكرمون. بِيُفِيضُ جَمَاعَةُ الناسِ مِن عَرَفَاتٍ: أي يقنون بها وينصرفون منها إلى المزدلفة. وَبُغِيضُ المُمْسُ وِن جَمْعٍ: أي يقنون بها بَدَلَ عرفة لأَنَّ الشيطانَ قال لهم: إنكم إن

<sup>(1)</sup> المفهم (3/337–338).

عظّمتم غير حرمكم، استخفّ النّاسُ بحرمكم، فكانوا لا يخرجون مِن الحرم. قال: هشام. وَأَخْبَرَنِي أَيِي: عروة. (نَثُمّ أَفِيضُوا...) الخ. أيْ فيكون الخطابُ فيها لقريش، والمرادُ بالناس الجمهور. و(تُمُّ بمعنى الواو والأمر للتأكيد. والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولتكن إفاضتكم مِن حيث أفاض الناس لا مِن حيث كنتم تفيضون.

قال الخطابي: "تَضَمَّنَ قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفَيضُوا... ﴾ النج: الأمرَ بالوقوف بعرفة، لأَنَّ الإفاضة إنما تكون مِن اجتماع قبلها "(1). فَدُلِغُوا إِلَى عَرَفَا نهِ: أي أُمِرُوا بالذهاب إليها والوقوف بها.

# 92 بَابِ السِّيْرِ إِذَا دَفْعَ مِنْ عَرَفَة

ح1666 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَسَامَهُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُورَةً نَصَّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَجُورَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيعُ فَجَواتٌ وَفِجَاءٌ، وكَذَلِكَ رَكُورٌ وركاءٌ، مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ.

92 باب السِّبْر إذَا مَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ: أي بيان كيفيته.

ح1666 مَفَعَ. أي انصرف مِن عرفة إلى المزدلفة، الْعَفَلُ: سير سهل فيه رفق. فَجُولَةٌ: متسعاً. نَصَّ: أسرع. "وهذا يَدُلُ على أَنَّ أَصْلَ المشروعية في سير ذلك الموضع الإسراع". قاله القرطبي<sup>(2)</sup>. ثُمَّ إِنَّ مراد السَّلف -رضوان الله عليهم- البحثُ عن جميع أحواله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك، وإلا فليس هذا مِن المناسك.

<sup>(1)</sup> أعلام الحديث (2/887).

<sup>(2)</sup> المفهم (392/3).

الشاذلي: "ويستحبُّ أَنْ يمرّ بين المَأْزِمين -بالهَمز وكسر الزاي- جبلان بين عرفة والمزدلفة"(1)، إن لم تكن زحمة عظيمة وَإِلاَّ مَرَّ مِن ناحية أخرى. خَلِيلٌ: "وقد اعتقد بعض العوام اليوم أن مَن لم يمر بينهما لا حج له. فينبغي تركُ ذلك لِيَعْلَمَ مَن رَآهُ أنه ليس بشرط لاسيما إن كان ممّن يقتدى به".هـ. باختصار(2). مَناصٌّ: مِن قوله تعالى: ﴿ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾(3).

## 93 بَابِ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعِ

ح 1667 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَة مَالَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوضَنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُصلِّي؟ فقالَ: «الصلَّاةُ أَمَامَكَ». انظر الحديث 139 واطراقه.

ح1668 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا جُويَرْيَةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يجَمْع، غَيْرَ أَلَّهِ بْنُ عُمْرَ بِالشَّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّ وَيَدُخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّ وَلَا يُصلِّى حَتَّى يُصلِّى بجَمْع. [انظر الحديث 1091 واطرانه].

- 1669 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْقَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرنِب مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: رَبُونَ لُونَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَقَاتٍ، قَلْمًا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذِي دُونَ الْمُزْدُلِقَةِ أَنَاخَ قَبَالَ ثُمَّ جَاءَ قَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ قَتُوضَنَّا وُضُوءًا خَفِيقًا قَقْلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» قَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى المُرْدُلِقَة قَصَلَى ثُمَّ رَدِفَ الْقَصْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الشَارِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاةً جَمْع. الشَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاةً جَمْع. الشَّر اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاةً جَمْع. الشَّر اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاةً جَمْع.

<sup>(1)</sup> كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشاذلي (540/1 مع حاشية العدوي).

<sup>(2)</sup> من مناسك الشيخ خليل.

<sup>(3)</sup> آيـة 3 من سورة "ص".

93 باب النُّزُولِ ببين عَرَفَةَ وَجَمْمٍ: أي لقضاء الحاجة، وليس هو من المناسك أيضاً. وَجَمْع: هو المزدلفة سمّيت بذلك لأنَّ آدَمَ اجْتَمَعَ فيها مع حوًاء، وازدلف منها، أي دنا منها.

-1667 مَالَ إِلَى الشِّعْدِ: بقرب المزدلفة.

ح1668 أَهَذَهُ: مَلَكَهُ. فَبِيَنْتَغِضُ: يستنجى.

ح1669 وضوءاً هفيها : دلَّ على أنه شرعي لا لغوي. أي خَفَّفَ استعمالَ الماء، وَفَعَلَهُ مَرَّةً مَرَّة. وهذا معنى قوله فيما يأتى: «ولم يسبغ الوضوء».

فَصَلَّى: المغرب والعشاء.

94 بَابِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ ال

حـ1671 حَدَّتنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ حَدَّتنِي عَمْرُو بُنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى وَالْبَةَ الْكُوفِيُ بَنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالْبَةَ الْكُوفِيُ جَدَّتنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ دَفْعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَة، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرَبًا وَصَوْتًا لِلْإِيلِ، فَأَشَارَ يسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ وَضَرَبًا وَصَوْتًا لِلْإِيلِ، فَأَشَارَ يسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ وَقَالَ: مُنَاكُمْ، ﴿ وَقَجَرُنَا خِلَالُهُمَا ﴾: بَيْنَهُمَا.

94 باب أَمْرِ النّبِيِّ على الله عليه بالسّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ مِن عرفة وإشارَتِهِ اللهُ عليه بالسّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ مِن عرفة وإشارَتِهِ النّهِم بِالسّوْطِ: لأجل ذلك.

ح 1671 وَالْبِهَ : بطن مِن بني أسد. زَهْرًا: صياحاً بحثُ الإبل. عَلَيْكُم بالسَّكِيهَ : الزموا الرفق وعدم المزاحمة في السير. فَإِنَّ الْبِرْ: الخير. لَيْسَ بِالإِيضَاعِ: الإسراع.

أَوْضَعُوا من قوله تعالى: ﴿وَلأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ﴾(١)، أسرَعُوا: ركابهم ﴿وَلَاَيَةُ الثانية ذكرها استطراداً لَوَلاَية الثانية ذكرها استطراداً للأولى، والأولى استطراداً للحديث.

## 95 بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْنَلِقَةِ

ح1672 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفْعَ رَسُولُ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَة فَنَزَلَ الشَّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمْ يُسْبِغُ الْوَضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أُمَامَكَ» فَجَاءَ الْمُزْدَلِقَة فَتَوَضَّا الوصُدُع، ثُمَّ أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَصلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزلِهِ، ثُمَّ أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَصلَى وَلَمْ يُصلِّ بَيْنَهُمَا. إنظر الحديث 139 واطرافه].

95 بلب الْجَمْع بَبِيْنَ الطَّاتَيْنِ بِالْمُزْمَلِفَة: أي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، إلا لأهلها. أي اسْتِنَانُه. الشيخُ: "وإِنْ قُدِّمَتَا عَلَيْهِ، -أي على محل الجمع وهو المزدلفة بعد الشفق- أَعَادَهُمَا "(2). استحبابًا.

1672 ولَم بُسْبِغِ الْوُضُوءَ: لم يفعله ثلاثاً وَقَلَّلَ الماء. ثُمَّ أَلْمَامَ... الخ: الإناخة والنزول بها<sup>(3)</sup> من شعائر الحج وواجباته. قال الشيخُ: "ونُدِبَ بَيَاتُهُ بِهَا. وإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فَالدَّمُ"<sup>(4)</sup>. فَصَلَّى: العشاء. وَلَمْ بُصَلِّ بَيْئَهُمَا: نافلة.

# 96 بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطُوَّعُ

ح1673 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الذُّ هُرِيِّ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> آية 47 من سورة التوبة.

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(3)</sup> يعنى المزدلفة.

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء بِجَمْع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. [انظر الحديث 1091 واطرافه].

ح1674 حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلدِ حَدَّثْنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ قَالَ حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْ دَلِقَةٍ. [الحديث 1674- طرفه ني: 4414].

[م- ك-15، ب-47، ح-1287، ا-2362].

96 بِلِب مَنْ جَمَعَ بَيِنهُما -أي العشاءَيْن- وَلَمْ بِيَتَطَوَّع: أي بينهما. وهذه سُنَّةُ كلِّ صلاتين مجموعتين لأَنَّ ذلك ينافي مقصود الجمع. إلا أنه إن كان يسيراً لم يمنع الجمع. ح1674 جَمَعَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ: ولم يصلُ بينهما تطوعاً كما دل عليه

لفظ: «جمع» وكما دل عليه الحديث قبله<sup>(1)</sup>.

# 97 بَابِ مَنْ أَدَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

ح1675 حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ، رَضبيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِأَتَيْنَا الْمُزنكِفة حِينَ الْأَدَانِ بِالْعَتَّمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجْلًا فَأَدَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ ﴿أَرَى ﴿فَأَنَّنَ وَأَقَامَ – قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشُّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ – ثُمَّ صلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ قَلْمًا طَلْعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصِلِّي هَذِهِ السَّاعَة آلًا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَدَّا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُمَا صَلَاتًانِ ثُحَوَّلُانِ عَنْ وَقَتِهِمَا: صَلَّاهُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَة، وَ الْفَجْرُ حِينَ يَبْزُعُ الْفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُهُ. [الحديث 1675- طرفاه في: 1682، 1683].

97 بِلِبِ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ (405/1)، لِكُلِّ وَاهِدَةٍ مِنْهُمَا: أي المغرب والعشاء. أما تعدُّد الإقامة لهما فهو قول الجمهور. وأما تَعَدُّدُ الأَذَان فهو قولُ مالكٍ، واختارَهُ البُخاري لما يأتي. قال ابنُ عبدالبر: "لا أعلمُ مالكاً رَوَى في ذلك حديثاً فيه ذكر أذان ولا إقامة".

<sup>(1)</sup> انظر: تفصيل ذلك في المنتقى: (76/4).

قاله في المنتقى. وقال في المفهم: قال مالكٌ: "يؤذَّنُ ويقيمُ لكلِّ صلاةٍ قياساً على سائِرِ الصلوات، وهو مذهبُ عمر وابن مسعود".هـ(١).

ح1675 عبدالله: بن مسعود. رَجُلاً: لم يسمّ، فَتَعَشَّى: لأنه كان يرى جوازَ التنفّل، والأكلِ الخفيف بينهما. فَلَمَّا: حين. طَلَعَ... الخ: جوابُ لَمًا محذوفٌ أَيْ صَلَّى الصبح. تَحَوَّلاَنِ عن وَقْتِهِماً: أي "المعتاد لهما للجماعة، وليس المراد بالتحويل إيقاعُهُما قبل دخول الوقت المحدود لهما في الشرع". قاله المُهلَّبُ (2). حِينَ بِبَرْدُمُ الْفَجُو: حيث صلاً ها بنفس طلوعه. بِكَفْعَلُهُ: أي تحويل الصلاة، فيكون كلّ ما قبله موقوفاً.

98 بَابِ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَة أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدُلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ القَّمَرُ

ح-1676 حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْن شِهَابِ قَالَ: سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُقَدِّمُ ضَعَفَة أَهْلِهِ فَيَقِقُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام بِالْمُزْدَلِفَة بِلَيْلِ فَيَدْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَع، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْي لِصِنَاةِ الْفَجْر وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْ عَدْر وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْ عَمْرَ، رَضِي اللَّهُ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ دَلِكَ، قَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنْ عَمْر بَالْكُ مِنْ يَقْدَمُ مِنْ يَقْدِلُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 1677 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَرِّمَة عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْع بِلْيَّلِ. الحديث 1677 - طرفاه في: 1678، 1856.

[م- ك-15، ب-49، ح-1293، 1294، 1294].

ح1678 حَدَّثَنَا عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَنَا مِمَّنَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِقَةِ فِي ضَعَقَةِ أَهْلِهِ. [انظر الحديث 1677 وطرفه].

<sup>(1)</sup> المفهم (3/336).

<sup>(2)</sup> نقله ابنُ بطال (307/4).

ح1679 حَدِّتُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْن جُرَيْج قَالَ: حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ مَولَى السَمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْع عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فقامَتْ تُصلِّى فَصلَّتْ سَاعَة ثُمَّ قالت: سَاعَة ثُمَّ قالت: سَاعَة ثُمَّ قالت: يَا بُنَيَّ! هَلْ غَابَ القَمَرُ ؟ قُلْتُ: لَا. فَصلَّتُ سَاعَة ثُمَّ قالت: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقُمَرُ ؟ قُلْت: نَعَمْ. قالتْ: قارِنَّ حِلُوا قارِتُحَلَّنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى يَا بُنَيَّ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ! مَا رَمَتْ الْجَمْرَة ثُمَّ رَجَعَتْ فَصلَّت الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ! مَا أَرْ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَلُقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَالْتَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَعُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَلْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ

ح1680 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ القَّاسِمِ عَنْ القَاسِمِ عَنْ عَائِشُة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالت: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهَا، قالْتُ قَالِمَ اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ الْيَلَةَ جَمْع -وكَانَتْ تَقِيلة تَبْطَة - قاذِنَ لهَا.

[الحديث 1680- طرفه في: 1681]. [م- ك-15، ب-48، ح-1290].

ح1681 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَة فَاسْتَأْذَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتُ امْرَأَةً بَطِيئَة، فَأَذِنَ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقْمَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا يدَقْعِهِ، فَلَانْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ مَقْرُوحٍ بهِ. [نظر الحديث 1680].

98 بلب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ كالمرضى والنساء والصبيان، أي مِن المزدلفة، فَيَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، أي بالمشعر الحرام وَبَدْعُونَ بِهِ. والجمهورُ على أنَّ الوقوف به والدعاء عنده مستحبُّ، لا واجب. وَبِكَدِّمُ إِذَا غَلَبَ الْقَصَرُ، هذا بيانُ لوقتِ التَّقْدِيمِ. وغيبوبَةُ القَمَرِ ليلةَ عاشرِ الشهرِ تكونُ أَوَّلَ الثُّلْثِ الأخير مِن الليل. قال في الفتح: قال صاحب المُغْنِي: "لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضَّعَفة بليّل مِن جَمْعٍ إلى مِنَى "(1). وقال الشيخُ: "وَتَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ في الرَّدِ لِلْمُزْدَلِفَةِ "(2)، أيْ مِن المزدلفة إلى مِنِّي أي رخص فيه ندباً. ومَاكَ المَشْعَرِ: جبلٌ صغير بآخر المزدلفة يقال له: "قرح". وقال القرطبي في المفهم:

<sup>(1)</sup> الفتح (5/527).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

"جمع"، والمزدلفة، والمشعر الحرام، وقزح، أسماءً لموضع واحدٍ"<sup>(1)</sup>. يِلَيْلٍ: وغير الضعفة يقفون عنده بعد الصبح إلى الإسفار.

#### قال ابنُ عاشر:

قِفْ وَادْعُ بِالْمَشْعَرِ لِلْإِسْفَارِ ﴿ وَأَسْرِعَنْ فِي بَطْنِ وَادِي النَّارِ (2)

وهو واد بين المزدلفة وَمِنَّى، والطريقُ في وسطه ويسمّى بطن محسر. قيل: قدر رمية حجر. وقيل: قدر مائتي ذراع. ثمَّ بَرْهِعُونَ: عطف على قوله: «يذكرون»، أي يرجعون عن الوقوف به إلى الدفع إلى مِنَّى. ولمسلم: «ثم يدفعون»(3). قال ابنُ حجر: "وهو أظهر "(4). أولئك: أي الضَّعَفَة.

ح 1679 هَنَّى رَهَتِ الْجَهْرَةَ ... الخ: يَحْتَمِلُ أنها رَمَتْهَا قبل طلوع الفجر. ومذهبُنا أَنَّ وقت الرَّمْي يَدْخُلُ بطلوع الفجر، ويستحبُّ تأخيرُه للطلوع، ويمتد وقت الأداء إلى الغروب، والليلُ بعده قضاء.

بِهَا هَنْتَاهُ! يا هذه، غَلَسْنَا؟ جننا بِغَلَسٍ. للظُّعُنِ: جمع ظعينة، المرأة في هَوْدَجِها، ثم أُطلق على المرأة مطلقاً.

ح1680 اسْتَأَذَنَتْ سَوْدَةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، في أن تدْفَعَ قبل دفع الناس. ثَقِيلَةً، مِن عِظَم جسمها. ثَبْطَةً: بطيئة الحركة.

ح1681 مَطْمَةِ النَّاسِ: زحمتهم.

من مَعْرُومٍ به: أي مِن كُلِّ شيءٍ يُفْرَحُ به وَيُسَرُّ.

<sup>(1)</sup> المفهم (337/3).

<sup>(2)</sup> المرشد المعين لابن عاشر (المجموع الكامل للمتون ص640) ط دار الفكر.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1295).

<sup>(4)</sup> النتح (5/527).

## 99 بَاب مَتّى يُصلِّي الْفَجْر َ بِجَمْع

ح1682 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَمَارَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاهُ يغَيْر مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْن جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. [انظر الحديث 1675 وطرفيه].

[م= ك-15، ،ب-48، ح-1289، أ-3637].

ح 1683 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ بَنِ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إلَى مَكَّة ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا قَصَلَى الصَّلَاتَيْن: كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وقَائِلٌ يقولُ: لَمْ يَطَلَعُ الْفَجْرُ حَيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وقَائِلٌ يقولُ: لَمْ يَطَلَعُ الْفَجْرُ حَيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وقَائِلٌ يقولُ: لَمْ يَطَلَعُ الْفَجْرُ حَيْنَ الصَّلَاتَيْن الصَّلَاتَيْن الصَّلَاتَيْن حُولِيَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يقَدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى حُولِيَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يقَدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى عُولَاءَ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يقَدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَة» ثَمَّ وقَفَ حَتَّى السُورَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ النَّانَ أَصَابَ السُنَّة، فَمَا أَدْرِي الْقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَقْعُ عُتْمَانَ، وَصِيلَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَلْمُ يَزِلُ يُلِبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

99 باب مَتَى بُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ: أي المزدلفة.

ح1682 لِغَيْرِ وَبِيقَاتِهَا: المعهود لهم، وإلا فما صلاَّهُمَا إلا في وقتهما الشرعي. وَمَعَ... وصَلَّى... الخ. والكلُّ وقع بالمزدلفة.

-1683 ثم قال:أي عبدالله بن مسعود. يُعْتِمُوا: يدخلوا في العتمة وقت العشاء الأخيرة. فما أدري: قائله عبد الرحمن (1).

## 100 بَاب مَتَى يُذَفّعُ مِنْ جَمْع

حِ1684 حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَر، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُ، صلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحَ ثُمَّ وقَفَ

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن بنُ يزيد بنِ قيس، النخعي، أبو بكر الكوفي، الراوي عن ابن مسعود، ثقة، من كبار أوساط التابعين. مات سنة 83هـ التقريب (502/1).

فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطَلَّعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرُقْ تَبِيرُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ. الحديث 1684 - طرفه في: 3838].

100 باب مَنْكَى بِبُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ: أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام للدعاء.

ح1684 ثُمَّ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ. أَشْرِقْ ثَعِبِرُ: -بالرفع- على النداء، أي ادْخُلْ في الشّروق بأنْ تَطْلُعَ عليكَ الشمسُ. وثبيرُ جبلُ عن يَسَارِ الذَّاهِبِ إلى مِنَّى. زاد الإسماعيلي بعد قوله: «أَشْرِقْ تَبِيرٌ، كي ما نغير»(أ): أي نذهب بسرعة. خَالَفَهُم: فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس. فقوله: ثُمَّ أَفَاضَ، يرجع للنبي الله الله يَقْعَ.

101 بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ حِلَى الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ حَلَاءِ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضَلَ فَأَخْبَرَ الْقَضَلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. انظر الحديث 1544 وطرفيه].

ح1686 - 1687 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبْنِ عَبَاسٍ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبْنِ عَبَاسٍ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُمَا، كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَة إلى الْمُزْدَلِقَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْقَضَل مِنْ المُزْدَلِقَةِ إلى مِثْى. قال: فكِلهُما قال: لم يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِيِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ. [نظر الحديث 1543]. [انظر الحديث 1544 وطرايه].

101 مابُ التَّلْبِيَةِ والتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّدْرِ حِينَ نَرْمِى (2) الْجَمْرَةَ: الكبرى. وللكشميهني: «حتى» قال ابن حجر: "وهو أظهر" (3). والارْتِدَافِ (406/1) فِي السَّبْرِ: مكرَّرُ مع ما في أوَّلِ الكتاب. وَذَكَرَ ما يشهد له وللتلبيةِ. وَأَمَّا التَكْبِيرُ فليس في حَدِيثَيْ

نقله في الفتح (531/3)، وفيه "وهو أصوب".

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (204/2): «يرمى».

<sup>(3)</sup> الفتح (532/3).

الباب ذِكْرُهُ، ولكنه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أحمد وغيره عن عبدالله: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلاَّ أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرِ»(1). قاله ابن حجر(2).

ح1685 لم يزل يُلَبِّي حتَّى رمَى الجمرة: أي جمرة العقبة غداة النحر. قال القرطبي في المفهم: "أخذ بهذا جماعة من السُّلف وجمهور فقهاء الأمصار، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وَرُويَ عن مالك".

ثم قال<sup>(3)</sup>: "ومشهورُ مذهبِ مالكِ أنه يقطعها بعد الزوال مِن يوم عرفة"، ورواه عن عليً وابن عمر وعائشة (4)، وهو مذهبُ أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال أو بعد الصلاة أو عند الرواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه، وإنكارُ الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة مِن عرفة دليلٌ على أنَّ عَمَلَهُم كان على قطعها قبل ذلك وهو مُتَمَسَّكُ لِمَالِكِ على أصله في ترجيح العمل على الخبر".هـ(5).

وقال مغلطاي في "شرحه": "قال القاضي في "مَعُونَتِهِ": "إنما قلنا بقطعها بعد الزوال الإجماع الصحابة" (6). وَذَكَرَ مالكُ أنه إجماعُ دارِ الهجرة. ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج، وإذا انتهى إلى الموضع الذي دعى إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها. فقولُ مَن قال: "لم يَبْلُغِ الحَدِيثُ مالكاً غير صحيح"، لأَنَّ عملَ أهلِ المدينة

<sup>(1)</sup> المسند: (417/1). وكذا مسلم (931/2) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة. لكن بغير زيادة: «يخلطها بالتكبير».

<sup>(2)</sup> الفتح (5/533).

<sup>(3)</sup> يعنى أبا العباس القرطبي.

<sup>(4)</sup> انظر التمهيد (79/13) وشرح الزرقاني على الموطأ (344/2).

<sup>(5)</sup> المفهم (3/386–387).

<sup>(6)</sup> المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضى عبد الوهاب (524/1).

عند مالكِ مقدَّمٌ على الحديث. وقال الباجي في "منتقاه": "أكثرُ ما رأيتُ عَمَلَ النَّاسِ قَطْعَهَا بعرفة (١). وما تضمنّه الحديثُ أظهرُ عندي وأقوى في النظر.

وقال المهلّب: "وجه قطع التلبية عند الرواح إلى الموقف من يوم عرفة، لأنه آخر السفر وإليه منتهى الحاج، وما بعد ذلك فهو رجوع، فالتكبيرُ فيه أَوْلَى لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ [عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ] (2)... ) "هـ من مواضع منه.

وإلى المشهور أشار الشيخُ خليل بقوله: "وَعَاوَدَهَا -أي التلبية ندباً- بَعْدَ سَعْيِ وإِنْ بِالمَسْجِدِ لِرَواح مُصَلَّى عَرَفَةَ بعد الزوال"(3).

#### 102 بَــاب

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البرة: 196].

حِ868 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ، اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِيرَكَ فِي دَم، قَالَ: وَكَانَّ نَاسًا كَرهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجِّ مَبْرُورٌ وَمَنْعَة مُنْهُمَا، فَحَدَّثُتُهُ قَقَالَ: اللَّهُ وَمُنْعَة مُنْهُمَا، فَحَدَّثُهُ قَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُذَرٌ عَنْ شُعْبَة: «عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجِّ مَبْرُورٌ». [نظر الحديث 1567].

<sup>(1)</sup> لم أجد قول الباجي في المنتقى في باب قطع التلبية من كتاب الحج (364/3).

<sup>(2)</sup> آية 198 من سورة البقرة. سها الشبيهي رحمه الله فدمج بين قوله تعالى لآية 198: ﴿فَاإِذَا أَفْضَتُم مَنْ عرفَاتٍ ... ﴾ مع الآية 200: ﴿فَإِذَا قَضِيتُم مُنَاسِكَكُمُ فَاذَكُرُوا الله كَذَكُركُم وَابَاءُكُم ﴾. هكذا: "فإذا أفضتُم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم".

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص78).

102 باب (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ): أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام. (إلَى المَمِّةِ): أي الإحرام به، (فَهَا اسْتَيْسَرَ): سَهُل (مِنَ المَدْبِي): بيانٌ لِدها» أيْ مِن شاة فأعلى، وليس المعنى ما سهل مِن أجزاء الهدي، هذا مذهب مالك حرحمه الله إذ لا يُشتَرك عنده في هدي، لا في تَمنِه ولا في لحمه بخلاف الضحية، وقوله: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) هو المقصود بالترجمة، فهي كالمقدمة لتراجم الهدايا. إلى قوله: (هَاضِرِهِ الْمَسْمِدِ الْمَرَامِ): وهو مَن كان مقيماً بمكّة أو ما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه، هذا تفسير الحاضر الذي لا دَمَ عليه، وَمَنْ كان مجاوزًا لذلك فهو الذي عليه الدم.

ح1688 جَزُورٌ: يقع على الذكر والأنثى مِن الإبل، أو بَقَرَةٌ: ذكر أو أنثى أو شَاقةٌ: كذلك من ضَأْنٍ أو مَعِزِ. الشيخُ: "وندب إِبلٌ فَبَقَرٌ فَضَأْنٌ فَمَعِزٌ (1)، أو شِعْرْكُ فِي ﴿هَدْهِ ﴾ (2): هذا ليس مذهباً لنا. قال الشيخ: "ولا يُشْتَرَكُ في هَدْي "(3). وتقدَّم الكلام على الصَّوْمِ في باب ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي اِلْمَسْجِدِ الْحَرَام﴾.

## 103 بَاب رُكُوبِ النَّبُدُن لِقُولِهِ:

﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَنُ يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الثَّقُوى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرْ المُحْسَنِينَ ﴾ الله اللّه على مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرْ المُحْسَنِينَ ﴾ الله الله الله الله الله على مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرْ الله الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرْ الله وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُهَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص93).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل. وهـو خطـاً. والصـواب: «دُم» كما في صحيح البخاري (204/2)، والفتح (534/3)، وإرشاد الساري (212/3)، ولعل الشبيهي ساق لفظ "هدي" على الشرح.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

وَاسْتَحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ عِثْقُهُ مِنْ الْجَبَابِرَةِ. وَيُقَالُ: وَجَبَتُ سَقَطَتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَمِثْهُ وَجَبَتُ الشَّمْسُ.

ح1689 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ النَّاعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «اركَبْهَا» فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيَلْكَ» فِي التَّالِثَةِ أَوْ فِي التَّانِيَةِ.

[الحديث 1689- أطرافه في: 1706، 2755، 616]. [م-ك-15، ب-65، ح-1322، أ-10319].

<sup>(1)</sup> المنتقى (3/542-542).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(3)</sup> بل بابُهُ خَضَع، وهذا سهو قلم من الشبيهي -رحمه الله-

<sup>(4)</sup> القُنُوعُ: السؤال والتذلُّل، وبابه خضع فهو قانع وقنيع. وهو كما قال الفرّاء: الذي يسألك فما أعطَيْتَهُ قَبِلَه. والقناعة: الرضا بالقِسم، وبابه سلم فهو قَنِعٌ وقَنْعُ وأقنعه الشيءُ أرضاه. مختار الصحاح مادة ق ن ع.

قال الشاعرُ:

الْعَبْدُ حُرُّ مَا قَنِعَ ۞ والْحُرُّ عَبْدُ مَا قَنَعَ فَالْعَبْدُ مَا قَنَعَ فَا فَالْعَمْعِ فَاقْنَع وَلا تَقْنَعُ (1) فَمَا ۞ شَيْءٌ يَشِينُ كالطَّمَع

يَعْظُمْ شَعَائِرَ اللّهِ) (2): اسْتِعْظَامُ (407/1) الْبُدْنِ واسْتِمْسَانُها. هذا تفسير مجاهد، يُعَظُمْ شَعَائِرَ اللّهِ) (2): اسْتِعْظَامُ (407/1) الْبُدْنِ واسْتِمْسَانُها. هذا تفسير مجاهد، قال: استعظامُها: استحسانُها واستسمانُها. كذا في الفتح (3). وبه يفهم كلام المُصَنَّف. والعَتِيقُ: من قوله (وَلْيَطُونُواْ بِالْبَيْتِ العَتِيقِ) (4). وَجَبَتِ الشَّمْسُ: سقطت للغروب. والعَتِيقُ (5). وَجَبَتِ الشَّمْسُ: سقطت للغروب. حوالعَتِيقُ (6). وَجَبَتِ الشَّمْسُ: سقطت للغروب. حوالعَتِيقُ (6). وَجَبَتِ الشَّمْسُ: سقطت للغروب. حوالمُعَرف. ارْكَبْمَا: الأمر للإباحة إزالةً لتوهم المانع. وفي مسلم: «ارْكَبْها بالمعروف إذا احْتَجْتَ إليها حتى تجد ظَهْرًا» (6). والمقيد يقضي على المطلق. إنَّمَا بَلمعروف إذا احْتَجْتَ إليها حتى تجد ظَهْرًا» (6). والمقيد يقضي على المطلق. إنَّمَا بَدَمَةَ أيْ هدي. ظَنْ أنه لم يسمعه أوَّلاً فَمِنْ ثُمَّ أعاده. وَيِلْكَ: كلمة تقال لمن وقع في هلكة، "قالها له تأدُّبًا (7) لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مقلَّدة". قاله القرطبي (8).

<sup>(1)</sup> يَتُجِدُ قَنَع -بالفتع- وقنِعَ -بالكسر- في المضارع، فهو مفتوحٌ فيهما ممًّا. فالأول بسمعنى الرَّضا والثاني بمعنى السؤال. قاله الشيخ محمد العرائشي -ناسخُ المخطوطة- في طُرة. (130J/2).

<sup>(2)</sup> آيـة 32 من سورة الحج.

<sup>(3)</sup> النتم (536/3).

<sup>(4)</sup> آيـة 29 من سورة الحج.

<sup>(5)</sup> في الأصل والمخطوطة: رجلٌ. وهو خطأ. والصواب ما أثبتُه كما في صحيح البخاري (205/2).

<sup>(6)</sup> مسلم في الحج حديث (1324).

<sup>(7)</sup> ذكر الشبيهي في "طُرَة"، معلَقاً على لفظ: "تأذّبًا": "صَوَابُهُ تأديبًا". قلتُ: وَقَعَ في المفهم (423/3). وإكمال الإكمال (423/3): "تأديبًا"، وليس فيهما "تأدّباً". فلعلَّ النسخة التي كانت بحوزة الشبيهي -رحمه الله-فيها ما ذُكَرَهُ. -واللَّه أعلم-

<sup>(8)</sup> المفهم (423/3).

وقال الباجي: "مخرجه الدُّعَاءُ عليه إذ أَبَى مِنْ رُكُوبِها فِي أَوَّل مرَّةٍ، وقد كان عليه السلام عَلِمَ أنها بدنة فكأنه قال: الوَيْلُ لك فِي مُرَاجَعَتِكَ إِيَّايَ فيما لاَ تَعْرِفُ وَأَعْرِفُ "(1).

#### 104 بَابِ مِنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

ح1691 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيِل عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلْيَقَةِ، وَبَدَأ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْي، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصِمُمْ ثَلَاتَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». فطاف حِينَ قَدِمَ مَكَّةً وَالسَّتَلَمَ الرُّكُنِّ أُوَّلَ شَيَّءٍ، تُمَّ خَبُّ تُلَّاتُهُ ٱطُّواَفٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فْرَكُعَ حَيِنَ قَضَى طُوَافَهُ بِالْبَيْتِ عَنْدَ الْمُقَامِ رَكْعَنَّيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَف، فَأْتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَة أَطُورافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْر، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمُّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِن النَّاسِ.

ح1692 وَعَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ عَنْ اللَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ عَنْ اللَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (م- ك-15، ب-24، ح-1227، 1228، ا-6200].

104 باب مَنْ سَالٌ البُدْنَ مَعَهُ: أي مِن الحلّ إلى الحرّم. قال المهلّبُ: "أراد المصنّف

<sup>(1)</sup> المنتقى (542/3-543) بالمعنى.

أَنْ يُعَرِّفَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الهَدْيِ أَن يُسَاقَ من الحِلِّ إلى الحَرَم، فإن اشتراه مِن الحرم خرج به إذا حجَّ إلى عرفة". وهو قول مالك، فإن لم يفعل فعليه البدل"(1).

ما 1691 تنَهَنَّعَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه: تقدم أنه تَجَوَّز عن القِرَانِ لكن يبعده قُولُهُ: بِالعُمْرِة إِلَى المَمِّ: وجوابه أَنَّ المعنى بإضافة العمرة إلى الحج، ثُمَّ أَهَلَّ بِالمَعَةِ: هذا يَرُدُّ بِظَاهِرِه الجمع السابق بين مُخْتلِفِ الأحاديث في "باب التحميد والتسبيح قبل الإهلال"(2)، من أنه صلى الله عليه وسلم أحرَم أولاً بحجً ثم أدخل عليه العمرة، وأجيب بأنَّ المراد بما هنا صورة الإهلال. أيْ لَمَّا أَدْخَلَ العمرة على الحجِّ قَدَمَهَا في اللفظ، وقال: «لبيك بعمرة وحجة» بالعُمْرَةِ إِلَى الْمَجِّ: أي بدله بأن فسخوه فيها. وَلْبَحُلِلْ: أَمْرٌ معناه الخَبَرُ أَيْ صار حَلاًلاً يفعلُ كلَّ مَا كَانَ حَرَامًا عليه، فَأَتْنَى الصَّفَا: بعد ما قَبَّل الحَجَر، قَضَى: حَجَّهُ. أَيْ معظمه. مَنْ أَهْدَى، وَسَالُ المَدْيَ وِنَ المَّلِ المَحلِ في نسخةِ أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي، بخطّة الناسو: هكذا وجدتُ هذا المحلّ في نسخةِ أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي، بخطّة مكتوباً بالحمرة كأنه ترجمة مشطّبُ عليه وكتب في هامشها ما نصّه: "كذا في الأصل بصورة الترجمة والضرب عليها". هـ. مِنْ خَطّةِ طيّب اللّه تراه.

وقال القاضي في "المشارق": «مَنْ أَهْدَى» فَاعِل بِفَعَل فَهُوَ مِن نَفْس الحَدِيثِ"، كذا للمروزي، وسقط للجرجاني وغيره. وهو اختلال ونقص لا يتم معنى الحديث إلا به، ووقع عند بعض الرواة ترجمة وهو اختلال، والصواب رواية المروزي".هـ(3).

ح1692 في تَهَنَّعِهِ بِالْعُمْرَة: أي إدخالها على الحج، فَتَهَنَّعَ النَّاسُ هَعَهُ: أي بفسخهم الحج في العمرة.

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (539/3).

<sup>(2)</sup> هو الباب 27 من كتاب الحج.

<sup>(3)</sup> المشارق (313/2)، والفتح (541/3).

## 105 بَابِ مَنْ الشَّتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطُّريقِ

105 باب مَنْ اشْنتَرَى المَدْبِيَ مِنَ الطَّرِيقِ : أشار إلى أَنَّ سَوْقَهُ مِن البلد غيرُ شَرْطٍ.

ر 1693 لا إيمنُها: على لغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فَعِل، والضميرُ عائد على الجماعة التي قصدت الحج معه، وكذا ضمير. «تُعَمِد»، من الدّار: يُحتّمِلُ حَقِيقَتَها، فيكون إحراماً قبل الميقات، ويحتّمِل دار السفر وهو ذو الحلّينفة. لَهُمَا: للحجّ والعمرة طَوَافاً وَاهِدًا: وسعى سعياً واحداً.

# 106 بَابِ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْقَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

ح1696 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا أَقَلَحُ عَنْ القَاسِمِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: فَتَلْتُ قُلَائِدَ بُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلْدَهَا وَأَهْدَاهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. [الحديث 1696- اطرائه ني: 1698، 1702، 1701، 1702، 1704، 1705، 2316، 1702، 1701، 1702، 1704، 1705، 1705، 1705، 1702، 1321].

106 باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّمَ هديه بِذِي الْمُلَبِّغَة ثُمَّ أَهْرَمَ: هذا من سنن الإحرام والهدي وَالإشْعَارُ<sup>(1)</sup> شَقُّ السَّنَامِ بشفرةٍ أو بسكين مِن جهة الرَّقبة إلى المؤخَّر قدر أنملة أو أنملتين ليسيل الدم. ابنُ عرفة: "وفي أولويته في الشقّ الأيسر أو الأيمن، ثالثها: أنه السنة في الأيسر، رابعها: هما سواء".هـ<sup>(2)</sup>. ابنُ العربي: "والترجيح أنَّ الأيمنَ أَسَنُّ اللهمين».هـ<sup>(3)</sup>.

والتقليدُ جَعْلُ قِلاَدَةٍ في عُنُقِ الهَدْي، وندب كونها مِن نَبَاتِ الأرض وهو سابق على الإشعار وكلاهما علامة على أنَّ المجعول له ذلك هَدْيٌ لِيَتْبَعَهُ الفقراء، أو لأنه إذا ضَلّ أو عطب عُرِف. والإشعارُ عندنا خاصٌّ بالإبلِ والبقر ذوات الأسنمة فقط. والتقليدُ في الإبل والبقر. وأما الغنم فلا تقلد ولا تشعر<sup>(4)</sup>، والتقليدُ سُنَّةٌ إجماعاً. قاله الباجي<sup>(5)</sup>. والإشعارُ سُنَّةٌ عند الجمهورِ خلافاً لأبي حنيفة فإنه عنده مكروه. وقوله: «مِنِي المُلَيْفَة» يعني أو بغيرها مِن باقي المواقيت، قلَّدهُ: أيْ الهدي، بِالشَّقْوْرَةِ: السِّكِين العريضة.

-1696 بُدْنِ النّبيّ صلى الله عليه التي بعثها مع أبي بكر سنة تسع. ومكث صلى الله عليه وسلم بالمدينة حلالا، وكانت أربعاً وستين.

<sup>(1)</sup> الإشعار: الإعلام. والشَّعَارُ: العلامة. قال الأزهري: ولا أدري مشاعر الحج إلا من هذا لأنها علامات لسه. وأشعر البّدئيةَ: أعملها. لسان العرب مادة شعر. (414/4).

<sup>(2)</sup> انظر كلامه في حاشية الدسوقي: (88/2).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (326/2) باب ما جاء في إشعار البدن. وقد خالف ابنُ العربي مشهورَ السمذهب إذْ قال خليل: "وسُنَّ إشعار سنمها من الأيْسَر".

<sup>(5)</sup> المنتقى للباجي: (548/3–549).

#### 107 بَابِ قَتْلِ الْقُلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقْرِ

ح1697 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحَلِّلُ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي قَلَا أُجِلُّ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحَلِّلُ أَنْتَ؟ قَالَ: (اللهِ العَدِثُ 1566 واطرافه).

ح1698 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشْةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَاقْتِلُ قَلَائِدَ هَذِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَاقْتِلُ قَلَائِدَ هَذِيهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ. إنظر الحديث1696 واطرافه].

107 باب فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ : أي الإبل. والبَقَر: لأَنَّ كُلاًّ منهما يقلُّد.

ح1697 وَقَلَّدْتُ هَدْبِي: مطابقته مِن جهة أَنَّ التَّقْلِيدَ يستلزم تَقَدُّمَ الفَتْلِ عليه، والهدي يَشْمَلُ الإبلِلَ والبقر.

ح1698 بُمْدِي مِن المَدِينَة: أي يبعث هَدْيَهُ منها إلى مكّة.

## 108 بَاب إِشْعَارِ الْبُدُن

وَقَالَ عُرْوَةً عَنْ الْمِسْوَرِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

ح99 كَذَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلْمَة حَدَّتَنَا الْعَلَّحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ القَاسِمِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الشَّعَرَهَا وَقَلْدَهَا -أو قَلَّدُتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اللَّي الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّ. انظر الحديث 1696 واطرافه].

108 باب إشْعَارِ البُدْنِ: أطلقه كالترجمة قبله على الإبل خاصة، وتلحق بها البقر إن كانت بأسنمة، وأما الغنمُ فيحرُم إشعارُها لأنه تعذيبٌ لها، فَلَد النّبيبُ على الله عليه المَدْبي وَأَشْعَرَهُ: زمن الحديبُبية، وكان مِن الإبل.

ح1699 ثم أَشْعَرَهَا: وكانت إبلا أيضاً.

#### 109 بَابِ مَنْ قَلَدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

ح1700 حَدَّتنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْم عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي عَمْرِه بْنِ حَزْم عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُقْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَة، رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَذَيًا حَرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُبْحَرَ هَذَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ بِيدَيَّ تُمَّ قَلْدَهَا رَسُولُ اللّهِ فَتَلْتُ قَلْائِدَ هَدْي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدَي تُمْ قَلْدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدَيْ تُمْ قَلْدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْءٌ أَحْلَهُ اللّهُ لَهُ حَتّى نُحِرَ الْهَدْيُ الظَلُ الحديث 109 واطرانه]. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللّهُ لَهُ حَتّى نُحِرَ الْهَدْيُ الظَلُ الحديث 1696 واطرانه]. عَبْدِ وَسَلّمَ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللّهُ لَهُ حَتّى نُحِرَ الْهَدْيُ الطَلَا الحديث 1696 واطرانه].

ح1700 زِبِاَهُ بِنَ أَبِي سَعُفْيَان: ابنُ حجر: "كذا في الموطأ وَكأَنَّ شيخَ مالك حدَّث به كذلك زمن بني أمية. وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقَبْلَ استلحاق معاوية له، كان يقال له: زياد بن عُبيد وكانت أمّه سمية ولدته على فراش عُبيد، فلما كان في خلافة معاوية، شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادَ ابْنُه فاستلحقه معاوية وزوَّج ابْنَه ابْنَتَهُ وَأَمَّرَهُ على العِرَاقَيْن".هـ(١). زاد السيوطي ويقال: "إنها أول قضية غُيِّرَ فيها الحكم الشرعي في الإسلام"(2). هَنَّى نُهِرَ هَدْبُهُ: أي لم يَحْرُم عليه شيءً مِن وقتِ الإحرام إلى آخِرِه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، عدا ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين.

## 110 بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَم

ح1701 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنْمًا. [انظر الحديث 1696 واطرافه].

<sup>(1)</sup> الفتح (545/3).

<sup>(2)</sup> التوشيح (1315/3).

ح 1702 حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَقْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. [انظر الحديث 1696 واطرانه]. ح 1703 حَدَّثَنَا أَبُو اللَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ (ح). وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة، مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْبَعْتُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا. [انظر الحديث 1696 واطرانه].

ح1704 حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي الْقَلَائِدَ- وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي الْقَلَائِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. [انظر الحديث 1696 والمرافه].

وقال في "العارضة": قال مالك: "لا تقلّد الغنم"، ورواه أبو حنيفة. وقال الشافعي: تقلّد. وهذه سنة تفرّد بها الأسود عن عائشة ولم يَرْوه غيرُه عنها، ولم يظهر في الصحابة. والمعنى فيه أن الشاة إذا فارقها صاحبها لم تَلبث أن تكون فريسة، فالقلادة فيها قليلة الجدوى. ثم قال: "واعتضِد مذهبنا بفعل ابن عمر وكان أعظمَ الناس اقتداءً بالنبي ،

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(2)</sup> الأسودُ بنُ يزيد بنِ قيس النَّخَعي، أبو عمرو أو أبو عبدالرحمن، مخضرم، ثقة مكثر فقيه. مات سنة 74 أو 75هـ التقريب (77/1).

<sup>(3)</sup> المفهم (365/3).

وكان يَعْرِفُ مِن أَخباره الظاهرة أكثرَ ممّا تَعْرِفُ عائشة. فذلك ـأي تقليد الغنم عند عائشةً ـ خبرٌ وَظَنَّ حين أهدى غنماً وإبلا أنَّ الكل قُلَّد ".هـ<sup>(1)</sup>.

ح1704 لِحَدْي النّبي صلى الله عليه: أُخِذَ شاهدُ الترجمةِ مِن عمومه لأنه يشمل الإبل والبقر والغنم.

#### تنبيه:

رَأَيْتُ في شرح مغلطاي ما نصُّه: "قال أبو عمر: احتج من لم ير التقليد بأن الشارع إنما حج حجة واحدة ولم يُهد فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود الذي في "البخاري" في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة "(2). وذكر المُنْذِرِي أَنَّ بعضهم قال: "إِنَّ الأسودَ تفرَّد به". قال: "ولا يؤثِّرُ تَفَرُّدُهُ به لأنه من الثقات". هـ منه. واقتصر الحافظ على نقل صدره فاعترضه(3).

#### 111 بَابِ الْقُلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ

ح1705 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّتْنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ الثَّاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي. [انظر الحديث1696 والهرافه].

111 باب القَلاَئِدِ مِنَ الْعِصْنِ: هو الصّوف. وقيل: المصبوغ منه. وقيل: الأحمرُ خاصّة. واستحبّ مالك كونُها مِن نباتِ (409/1)/ الأرض. وقال: لا يقلدها بالأوتار.

ح1705 عن أُمِّ المَوُّه فين : يعني «عائشة»، كما عند الإسماعيلي.

قُلاَئِدَهَا: أي الهدايا.

<sup>(1)</sup> العارضة (327/2). وراجع التمهيد (219/17 فما بعدها).

<sup>(2)</sup> التمهيد (230/17).

<sup>(3)</sup> الفتح (3/547–548).

#### 112 بَابِ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

ح1706 حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَة. قالَ: «ارْكَبْهَا» قالَ: فلقدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنْقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّتَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنْقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّتَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

112 باب تَقْلِيهِ النَّعْلِ: أي استحبابُ تقليد الهدايا به أي تعليقُهُ في القلادة. قال الشيخ: "ونُدِبَ نَعْلاَن"(1). ابنُ المُنَيِّر: "وَسِرُّهُ أَنَّ العرب تَعُدُّ النعل مركوباً، فكأنَ المَهْدِيُّ (2) خرج لله عن مركوبه حيواناً وغيرَه (3).

ح1706 والنعلُ في عُنكُفِها أي معلَّق في قلادتها".

#### 113 بَابِ الْحِلَالِ لِلْبُدُن

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا يَشُقُّ مِنَ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَام، وَ إِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالُهَا مَخَافَة أَنْ يُقْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

ح1707 حَدَّثَنَا فييصنَهُ حَدَّثَنَا سُڤيَانُ عَنْ ابْنَ أَبِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَيَجُلُودِهَا. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالٍ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَيَجُلُودِهَا. العين 1707- اطرافه ني: 1716، 1716، 1718، 2299]. [م-ك-13، ب-61، ب-131، و593].

113 باب المِلاَلِ لِلْبُدُنِ: جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير مِن كساء وغيرِه. أي استحبابه للإبل فقط. الشيخ: "ونُدِبَ تَجْلِيلُهَا أي الإبل، وَشَقُّهَا إنْ لَمْ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(2)</sup> من الهَدْي.

<sup>(3)</sup> الفتح (549/3).

تَرْتَفِعْ (1) -أي أثمانها على الدرهمين-".هـ. القرطبي: "وَالجِلاَلُ ممّا مضى عليه السلف، ورواه الأئمة مالكُ والشافعي وغيرُهما، وذلك بعد إشعار الهدي لئلاَّ يتلطَّخ الجِلاَلُ، وهو ترفيهُ للبُدْن وتعظيمُ لحرمات الله، ومباهاة على الأعداء والمخالفين والمنافقين".هـ(2). وفي الموطأ: «أنَّ عبدالله بنَ عمر كان يُجَلِّلُ بُدْنَه القِبَاطي والأَنْمَاط والحُلاَ(3) ثم يبعث بها إلى الكعبة»(4) قال أبو الوليد الباجي: "القِباطي: ثيابٌ بيضٌ مِن كتّان. والأنماط: ثيابٌ بيضٌ مِن كتّان. والأنماط: ثيابُ دِيبَاج. والحُلاَ: ثياب مزدوجة، حَلَّ أحدهما على الآخر. "هـ(5).

## 114 بَابِ مَنْ اشْنَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقُلَّدَهَا

ح1708 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ قَالَ: أَرَادَ أَبْنُ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فقيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنَ بَيْنَهُمْ قِبَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فقالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب:21] إِذَا أَنْ يَصَدُّوكَ. فقالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:21] إِذَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، أَشْهَدُكُمْ أَنِي أَوْجَبَتُ عُمْرَةً. حَتَّى إِذَا كَانَ يَظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَنَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدِ، أَشْهَدُكُمْ أَنِي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَع عُمْرَةٍ. وَاهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْنَرَاهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَيَحَرَ. وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى وَلَمْ يَحْلُقُ وَيَحَرَ. وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافِهِ الْأُولِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. [انظر الحديث 1639 واطرافه].

114 باب مَن اشْتَرَى هَدْبِهَ مِنَ الطَّرِبِيِّ وَقَلَّدها: تقدَّم: باب مَن اشترى الهَدْيَ من الطريق (6) وزاد هنا: «وقلَّدُها» أي الهدايا، وتقدَّم أيضاً بابُ من أشعر وقلَّد (7).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(2)</sup> المفهم (417/3).

<sup>(3)</sup> في الموطأ: «الحُلْلُ».

<sup>(4)</sup> الموطأ في الحج، حديث 146 (305/1).

<sup>(5)</sup> المنتقى: (551/3) (ح840).

<sup>(6)</sup> هو الباب 105.

<sup>(7)</sup> هـو الباب 106.

ح1708 المَرُورِية: المراد بهم الحَجَّاجُ وَشِيعَتُه، وأُطْلِق عليهم الحرورية بجامع الخروج عن أئمة الحقّ. لأَنَّ الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي -رضي الله عنه ويدل على ذلك قوله: «في عَهْدِ ابنِ الزبير» لأَنَّ الذي حجَّ في عهده هو الحَجّاجُ وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين. ويؤيِّدُه ما سبق في باب طواف القارن<sup>(1)</sup> مِنْ قَوْلِهِ: «عَامَ نَزَلَ الحَجّاجُ بابنِ الزبير»<sup>(2)</sup> وأما حَجُّ الخَوَارِجِ فكان سنة أربع وستين، "قبل أن يَتَّسِمَ ابنُ الزبير بالخلافة". كذا بالفتح<sup>(3)</sup> وغيره. حبن قَدِمَ: أَيْ أَشْرَفَ على القدوم، وتقدّم: النه اشتراه مِن قُدَيد». طَوَافَ المَحَجَّ والعُمْرة : أي لهما. يبطَوَافِهِ الأَوَّلِ: أي طواف القدوم كما سبق.

# 115 بَابِ دَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقْرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ هِنَّ

ح907 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالْتُ: سَمِعْتُ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا ثَرَى إِلَّا الْحَجَّ، قَلْمًا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّة أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قالت: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلْحُم بَقْر، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاحِهِ. قالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلقَاسِمِ فَقَالَ: أَنَّاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاحِهِ. قالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلقَاسِمِ فَقَالَ: أَنَّكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. انظر الحديثِ 294 واطرانه].

115 باب ذَبْمِ الرَّجُلِ البَقَر عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ: أي جواز ذلك. وعبّر بالذبح إشارة إلى أنه المراد في الحديث، كما يأتي في روايةٍ<sup>(4)</sup> التعبيرُ به فيه، مع أنَّ الكُلُّ

<sup>(1)</sup> هو الباب 77.

<sup>(2)</sup> حديث (1640).

<sup>(3)</sup> الفتح (550/3).

<sup>(4)</sup> انظر حديث (1720) من الباب 124 الآتي قريبًا.

جَائِزٌ في البقر، إلا أنه يندب فيه الذبح، وقوله: «من غير أمرهن» أخذه من قول عائشة: «ما هذا؟».

ح1709 عن أَزْواَجِهِ لأجل ما وجب عليهن مِن هَدْي التمتع. أَيْ البقر. أَيْ بقرةً بقرةً عن كلّ واحدة، بدليل رواية مسلم: «ذبح عن عائشة بقرة»<sup>(1)</sup>. قاله القرطبي<sup>(2)</sup>، قال: "ومثله في النسائي مِن رواية عمّار [الدُّهْنِي] "(3).هـ<sup>(4)</sup>. "وأما رواية يونس عن عائشة: «ذبَحَ عن أزواجه واحدة» فقال القاضي إسماعيل: تفرد به يونس وخالفه غيره، أي فلا يدل على جواز التشريك في الهدي"<sup>(3)</sup>، وهذا مذهبنا. قال الشيخ: "وَلاَ يُشْتَرَكُ فِي عَدْيٍ"<sup>(6)</sup>. على وَجُهِهِ: لم تختصر منه شيئاً. وفيه جواز الإهداء عن الغير، كالرَّجل عن نسائه، وَصِحَّةُ النِّيَابَةِ في ذبح الهدي كالضحية. وهذا مذهبنا. الشيخ: "وأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ نسائه، وَصِحَّةُ النِّيَابَةِ في ذبح الهدي كالضحية. وهذا مذهبنا. الشيخ: "وأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَ غَيْرُهُ عنه مُقَلَّداً" وَلو بغير إذنه.

116 بَابِ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْي

ح1710 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمرَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَر رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر الحديث 982 واطرافه.

<sup>(1)</sup> مسلم في الحج، حديث (1319).

<sup>(2)</sup> المفهم (420/3).

 <sup>(3)</sup> في الأصل: "الذهبي" وهو خطأ. والصواب ما أثبتُه، فهو عمّار بن معاوية الدُّهني -بضم أوله وسكون الهاء
 بعدها نون- التقريب (48/2).

<sup>(4)</sup> رواه النسائي في الكبرى (452/2) (ح4129).

<sup>(5)</sup> نقله ابن بطال (336/3).

<sup>(6)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

حـ1711 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَبْعَثُ يهَدْيهِ مِنْ جَمْع مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُ وَالْمَمْلُوكُ. [انظر الحديث 982 واطرافه].

116 بابُ النَّحْرِ في مَنْحَر النّبِيِّ طي الله عليه بِمِنِي : أي عند الجمرة الأولى التي المسجد. قاله ابن التين. أي استحبابُ ذلك. ولذلك كان ابنُ عمر يسابق إليه. وَمِنَى كُلُها منحر كما نطق به عليه السلام. قاله مغلطاي. ومذهبنا في محلِّ النَّحْرِ هو قولُ الشيخ: "والنَّحْرُ بِمِنَى" -أي واجب- إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ وَوَقَفَ بِهِ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ، كَهُو بِأِيَّامِهَا وإلاَّ فَمَكَةً "(1).

## 117 بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

ح1712 حَدَّثْنَا سَهَلُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ أَنِس وَدُكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى يالْمَدِينَةِ كَبْشَيْن أَمَّلْحَيْن أَقْرَنَيْن مُخْتَصَرًا. وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ المَدِينَةِ كَبْشَيْن أَمَّلْحَيْن أَقْرَنَيْن مُخْتَصَرًا. إنظر الحديث 1089 واطرافه].

117 باب مَنْ نَحَرَ بِيَدِه (410/1): أي مطلوبية ذلك إِنْ كان يُحْسِنُه. بل رُوِيَ عن الإمام مالك أنه كره للرجل أنْ ينحر هديه غيرُه.

ح1712 وذكر المَدِيثَ: الآتي بعد بابٍ بهذا السُّنَد نفسه (2).

سبعة بُدْنٍ (3) أي البقرة، فلذا دخلت التاء وهذا عَدَدُ ما نحره صلى الله عليه وسلم بيده، ويأتي: «أَنَّهُ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَة»(4). وفي مسلم عن جابر: «نحر منها ثلاثاً وستين

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص87).

<sup>(2)</sup> الباب 119 حديث (1714).

<sup>(3)</sup> قال في إرشاد الساري (225/3): "«سبع بُدن»، وفي بعض النسخ: «سبعة» بالتأنيث، قال التيمي: على إرادة أبعرة".

<sup>(4)</sup> البخاري في الحج حديث (1718).

بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غَبَرَ»<sup>(1)</sup>. والجمع بينهما أنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أخبر بما رآه فلا تنافِيَ بينهما".

#### 118 بَابِ نَحْرِ الْإِيلِ مُقَيَّدَةً

ح1713 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَيَادِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَتَّى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّة مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَهُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادً.

118 باب نَعْر الإِيلِ الْمُقَبَّدَةِ: أي التي ضُمَّتْ إحدى يديها إلى الأخرى بحبل بلا عُقْل، بل تبقى قائمة على قوائمها الأربع.

ح1713 رَجُلِ: لم يسمّ، بَنْ مَرُهَا: مناخة، ابْعثُهَا:أقمها قياماً منصوب على المصدرية.. سُنَّةً: مفعول بمحذوف أي مُتّبعًا سنته... إلخ.

#### 119 بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿صَوَافَ ﴾ قِيَامًا.

-1714 حَدَّثَنَا سَهِلُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْقَةِ رَكْعَتَيْن، قَبَاتَ بِهَا. قَلْمًا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهِلِّلُ وَيُسَبِّحُ، قَلْمًا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، قَلْمًا ذَخَلَ مَكَّة أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدُن قِيَامًا، وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْن. [انظر الحديث 1885 واطراف]. عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلْابَة عَنْ أَنَس بْن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ مَالِكِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ مَالِكِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَنْهُ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ بِالْمَذِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْقَةِ رَكْعَتَيْنٍ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْهِ بَعْ رَجُلُو عَنْ أَيْسٍ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلُ عَنْ أَنْس، اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْسٍ بْنَ أَلْمَا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْقَةِ رَكْعَتَيْنٍ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْهِ بَعْمُ أَنْ أَيْسُهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسُ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسُ عَنْ أَيْسٍ عَنْ أَيْسُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1218).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتُوَتْ يهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. [انظر الحديث 1089 واطرانه].

119 بابُ نَهْرِ البُدْنِ فَائِمَةً: إمّا مقيدة كما سبق أو معقولة. أي مثنية اليد اليسرى إلى عضدها وشدها بعقال فتبقى قائمة على ثلاث قوائم، وهذا معنى قول الشيخ: "ونَحْرِهَا قَائِمَةً أو مَعْقُولَةً".هـ(1). وقال القرطبي: "نحرها قائمة مستحبٌ عند كافّة العلماء".هـ(2). وقال أبو عمر: "ما أظن -واللّه أعلم- استحبُوا نحرها قياماً إلا لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (3) من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (3) من قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُواْ السُمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ﴾ (4) فيبامًا: زاد البيضاوي: "قد صففن أيديهن وأرجلهن" (6).

ح1714 وضعَّى: ضَمَّنَهُ معنى ذَبَحَ. أَمْلَمَينِ: يخالط بَيَاضَهُما سواد، أَقْرَنَبِيْنِ: تثنية أقرن. ح1715 عن رجل لا يضر جهله لأنه في المتابعة (6).

## 120 بَابِ لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْي شَيْئًا

ح1716 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُڤْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَتَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدُنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لَحُومَهَا نُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جَلَالَهَا وَجُلُودَهَا. [نظر الحديث 1707 واطرانه].

ح1716م قَالَ سُقْيَانُ وَحَدَّتَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ مِلْكَى اللَّهُ عَلْيُهِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدُن وَلَا أَعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدُن وَلَا أَعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. الطر الحديث 1707 والمرافي.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

<sup>(2)</sup> المفهم (420/3).

<sup>(3)</sup> آيـة 36 من سورة الحج.

<sup>(4)</sup> آية 36 من سورة الحج.

<sup>(5)</sup> أنوار التنزيل (127/4).

<sup>(6)</sup> بمعنى أن البخاري لم يرو عن هذا المبهم أصالة، بل تبعًا لغيره.

120 باب لا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِن الْمَدْي شَيْئا: أي في مقابلة عمله، لأنه إجارة. والهدايا كالضحايا يمنع بيعها والاستئجار بها.

ح1716 فَقَسَمْتُ لُمُومَهَا: أي بين المساكين صدقة. فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا: أي بين المساكين المساكين أيضاً. ويجوز إعطاؤه منها بين المساكين أيضاً. ويجوز إعطاؤه منها صدقةً وهديةً.

## 121 بَاب يُتَصدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْي

ح1717 حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتُنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسَلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيلِمِي أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنَّ النَّبِي وَلَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُهَا: لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارِيّهَا شَيَئًا، إنظر الحديث 1707 واطرافه].

121 باب بُتَعَدَّلُ بِجُلُودِ الْعَدْبِي: أي وجوبًا فيما لا يحلّ الأكل منه. وأما ما يباح أكله فيجوز الانتفاع بِجِنْدِهِ وَجِلاَلِهِ، ويأتي بيانُ ما يباح أكله وما لا.

ح1717 بَقْسِمَ: على المساكين. شبئًا: منها.

## 122 بَابِ يُتَصدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدُنِ

ح1718 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلِي أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ قَالَ: أَهْدَى لِلْنَبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَة بَدَنَةٍ، فَأَمْرَنِي بِلْحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِلْحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِيلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِلِحُومِهَا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّتُهَا أَمْرَنِي بِلْحُومِهِا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِلِحُومِهِا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِلْحُومِهِا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِلِحُومِهِا فَقْسَمْتُهَا ثُمَّ أَمْرَنِي بِلِي أَمْرَانِي إِلَيْهِ الْفَالِي إِلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُنْ لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْحُومِي اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُرَانِي اللَّهُ الْمُقْسَمِنُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُرافِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُرْفِي الْمُولِي الْمُعْلِقُهُ الْمُ الْمُرَافِي الْمُعْلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

122 باب بيتَصَدَّقُ بِجِلاً لِ البُدْن: أي ما يُجْعَلُ عليها مِن الثياب.

<sup>(1)</sup> مسلم في الحج حديث (1317) رقم (349).

ح1718 مِائَة بَدَنَة: نحر منها بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين، ونحر علي القيها كما في "مسلم" (1) قال القرطبي: "قيل: إنما نحر النبي الله ثلاثاً وستين لأنه منتهى عمره على ما هو الأصح في ذلك، فكأنه أهدى عن كل سنة مِن عُمره بَدَنة "(2). فَقَسَمْتُهُا : أي بين المساكين. وفي مسلم: «أَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاًلِ البُدْنِ وبِجُلُودِهَا» (3).

#### 123 بـــاب

﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرَكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالثَّائِمِينَ وَالرَّكْعِ السَّجُودِ ﴿ وَأَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿ تُمَ لَيقضُوا تَقَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوقُوا وَأَلْبَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ ثُمَّ لَيقضُوا تَقَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلَيَطُوقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 26 - 30].

123 باب (وإذْ بَوَأْنَا) بينا (لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ): لِيُبَيِّنَهُ. وكان قد رجع زمن الطوفان وَأَمَرْنَاهُ (أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَبِعًا). ابنُ حجر: "المرادُ مِن سوق الآية قولُه فيها: (فَكُلُوا مِنْهَا) ولذلك عطف عليه قوله:

## 124 وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِكَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَا يُؤكَّلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّدْرِ، وَيُؤكِّلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطَّعِمُ مِنْ الْمُثْعَةِ.

ح1719 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّتَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُوم بُدُنِنَا فَوْقَ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث (1218).

<sup>(2)</sup> المفهم (341/3).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في الحج، حديث (1317).

تُلَاثِ مِنْى فَرَخُصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكُلْنَا وَتَزَوَّدُنَا. قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَة؟ قَالَ: لَا.

ح1720 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِمَ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ، قالت عَائِشَةُ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ، قالت عَائِشَةُ، رَضِي اللَّهُ عَلْهَا، فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَر فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُ عَلْهَا، فَدُخِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: انْتُكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. [انظر الحديث 294 واطرافه].

124 وما يأكلُ ون البُدْنِ وما يُتَعَدَّلُ: أي بيان حكم ذلك"(أ). وحكم ما يُؤكلُ مِن البُدْن، وما لا يؤكل عندنا هو ما أشار إليه الشيخُ بقوله: "ولَمْ يُؤكلُ مِنْ نَدْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطلَقًا"(2)، أي كانوا مُعَيِّنِينَ أم لا، عكس الجميع، أي كهدي الفسَادِ والمتعة والقِران وكلً دم وجب لترك واجب فله الأكل منه، وإطعام الغني والقريب، وكُره لِذِمِّي إلا نندرًا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحلّ، وهدي تطوع إن عَطِبَ قبل محلّه. لاَ يبُوْكُلُ ون جزاء بهزاء المحلّ، وهدي تطوع إن عَطب قبل محلّه أنَّ جزاء بهزاء المحلّ، وهدي المعلّ، والمعلّ، ومحصّله أنَّ جزاء الصيد إن وصل لمحلّه لم يؤكل منه لبراءة ذِمَّتِه منه، وإن عطب قبل محلّه فله الأكل منه، لأنَّ عليه بدله. وأما النّذر فإن كان معيّناً فلا يأكل منه مطلقًا، وإن كان غيرَ معيّن فيأكلُ منه إن عطب قبل محلّه لأن عليه بدله لا بعده يأكل ... ون المُنْعَةِ : أي مِن فيأكلُ منه إن عطب قبل محلّه لأن عليه بدله لا بعده يأكل ... ون المُنْعَةِ : أي مِن هديها، هذا مذهبنا أيضاً.

م1719 بُدْنِفاً: أي التي أبيح أكلها.

<sup>(1)</sup> الفتح (558/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص88).

## 125 بَابِ الدَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

ح1721 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَدْبَحَ وَنَحْوهِ قَقَالَ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ». النظر الحديث 84 واطرافه].

- 1722 حَدَّتَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ اَحْبَرَنَا الْبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : حَلَقَتُ قَبْلَ انْ أَرْمِيَ قَالَ : لَا حَرَجَ». قَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ انْ أَرْمِيَ قَالَ : لَا حَرَجَ». وقَالَ عَبْدُ الْبَحِرِ قَالَ : لَا حَرَجَ». وقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ: عَنْ ابْنِ خُتَيْمٍ اَحْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّتَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّتَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّتَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ الْقَاسِمُ بَنْ يُحْبَيِ وَسَلَّمَ. وقَالَ الْقَاسِمُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَبَاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ مَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ حَرَبُهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ. واللَّهُ عَلْهُ واللَّهُ عَلْهُ وَلَالَهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ. واللَّهُ عَلْهُ والْمُرَافِهِ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ وَالْمُ الْعَلْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ الْمُ الْعُلْهُ عَلْهُ وَلَالَ عَلْهُ وَالْمُ الْعُلْهُ عَلْهُ وَالْمُ الْعُلُهُ عَلْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ الْعُلُهُ عَلْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ الْهُ عَلْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْعُلْه

ح1723 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ» وَالله عَرَجَ» وانظر العديث 84 واطرافه].

- 1724 حَدَّتُنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ قَقَالَ: «أَحَجَجْت؟ » قُلْتُ: نَعْمْ. قَالَ: «بِمَا أَهْلَات؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «أَحْسَنْت! انْطَلِق قَطْف بِالْبَيْتِ وَبِالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ». ثُمَّ التَيْتُ الْمَرْأَة مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْسٍ قَقَلْت رَأسِي ثُمَّ أَهْلَات بِالْحَجِّ قَكْنْت أَقْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةٍ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَاخُدُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَاخُدُ بِسُلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَاخُدُ بِكِتَابِ فَإِنْ نَاخُدُ بِسُلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ قَقَالَ: إِنْ نَاخُدُ بِكِتَابِ فَالِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

125 باب الذَّبْمِ قَبْلَ المَلْقِ: أي مطلوبيتُه.

واعلم أنَّ الأمور المطلوبة مِن الحاجّ يوم النحر أربعةُ: الرَّمْيُ، ثم النَّحْرُ، ثم الحلقُ، ثم الطُّوافُ، على هذا الترتيب. وحكى القاضي في "الإكمال": "الإجماع على ذلك"(1).

ومشهورُ مذهبنا أنَّ مَن قَدَّمَ الحلق على الرمي عليه الفدية، وَمَن قَدَّمَ الطوافَ على الرمي عليه الهدي، ومن خالف في الباقي لا شيء عليه، هذا معنى قول الشيخ: ""وتقديمُ الحَلق أو الإفاضة على الرمى"(2).

وَوَجْهُ وُجُوبِ الدَّمِ فِي الفرعين مع قوله صلى اللّه عليه وسلم فيهما: «لا حرج»، الصَّادِقُ بنفي الفساد والإثم والدَّمِ وغير ذلك هو أنَّ عمومَ النفي في الفرع الأول خصصته قاعدة أخرى مأخوذة من صحيح الأخبار، وهي وجوبُ الفِدية بإلقاء التفث<sup>(3)</sup> عن المُحْرم". قاله الأُبِيُ (4). أي فحيثُ أدَّى عكس الترتيب إلى إلقاء التَّفَثِ بالحَلْقِ عن المحرم قبل المحلل وجبت الفِدية مِن هذه الحيثية لا مِن حيثية عكس الترتيب.

وقال في "المنتقى" نقلاً عن أبي عمر: "إنما وجبت عليه الفدية لأنه حرام عليه أنْ يَمَسً مِن شَعْرِه شيئاً أو يلبسَ مخيطاً أو يمس طيباً حتى يَرْمِيَ جمرة العقبة. وقد حكم صلى الله عليه وسلم على مَن حلق رأسه قبل محلّه مِنْ ضرورةٍ بالفِديةِ فكيف مِن غيرِ ضرورة". هـ(5). وفي الفرع الثاني خَصَّصَهُ أيضاً وقوعُ التحلُّل الأكبرِ قبل الأصغر فلم يبق للأصغر أثرٌ فَصَارَ وجودُه كعدمه، فلزوم الدُّم فيه لِفَقْدِ الرَّمْي المعتبر الذي استلزمه عكس الترتيب

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (389/4).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(3)</sup> التُّفَتُ في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار، والشارب، وحلق الرأس والعانبة، ورمي الجمار، ونحر البُدن، وأشباه ذلك. مختار الصحاح مادة ت ف ث.

<sup>(4)</sup> إكمال الإكمال (370/4) بتصرف.

<sup>(5)</sup> المنتقى (141/4) بتصرف.

لاَ لِعَكْسِ الترتيب. قاله ابن زكري<sup>(1)</sup>. وقيل: "إن معنى «لاَ حَرَجَ» لا إثْمَ، لأَنَّ معظمَ سؤالِ السَّائِلِ إنما كان عن ذلك. والدَّمُ مسكوتُ عنه فيبقى الحكمُ المقرَّرُ على مَن أخلّ بشيءٍ مِن سُنَن الحجُ على أصله مِن وجوب جَبْرهِ بالدَّم". قاله القرطبي<sup>(2)</sup>.

ح1721 عَمَّنْ هَلَلَ قَبْلَ أَنْ بِيَذْبِهِ: هذا محلُّ الترجمة لأَنَّ السؤالَ عن ذلك دَالُّ على أَنَّ السَّائِلَ عرف أَنَّ الحكم عكسه. «لاَ هَوَجَ» أي لا إثم ولا دم.

ح1722 وَجُلٌ : لَمْ يُسَمّ. زُونتُ: أي طفْتُ، لاَ هَرَجَ: لا إثم وعليه دم.

ح1723 بَعْدَهَا أَمْسَبِنْتُ: المساءُ ما بعد الزوال إلى اشتداد الظلمة، فليس فيه تأخيرُ الرمي إلى الليل.

ح1724 مِنْ نِسَاءٍ: أي مِن محارمه. فَغَلَتْ وَأْسِيهِ: تَتَبَّعَتِ القَمْلَ منه. حَتَّى بِلَغَ المَدْيُ مَدِلَّهُ: هذا محل الترجمة لأنَّ مَفَادَهُ تقديمُ الذبح على الحلق.

# 126 بَاب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلْقَ

ح1725 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْن عُمَرَ عَنْ حَمَرَ عَن حَقْصَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهَا قالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا يِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيَى فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ». إنظر الحديث 1566 واطرافه].

126 باب مَنْ لَبَد رَأْسَهُ: جمع شَعره بنحو صمغ لئلا ينتثر، عِنْدَ الإحرام وَهَلَلْ : أي رأسه عند الإحلال. قيل: أشار بالترجمة إلى الخلاف فيمَن لَبُد رأسه هل يتعين عليه الحلق دون التقصير أم لا؟ والجمهور ومنهم الإمام مالك على تعيين الحلق.

ح1725 مِنْ عُمْرَتِكَ؟ أي بِعُمْرَتِك، فَ«مِنْ»: بمعنى الباء. لَبَّدْتُ وَأَسِيم: هذا محلّ

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م20 /ص6).

<sup>(2)</sup> المفهم (408/3 – 409).

الترجمة، وهو وإن لم يكن فيه تعرض للحلق، لكنَّ المعلومَ مِن حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق في حجّه. وسيأتي ذلك صريحاً قريباً.

## 127 بَابِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

ح1726 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، وَحَدَّا، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، وَالمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، وَالمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْرَ، وَالمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

ح1727 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ» اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ» الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقْصِرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَالْمُقْصِرِينَ». وَقَالَ: اللَّيْثُ حَدَّتَنِي قَالُوا: وَ المُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّتَنِي نَافِعٌ نَافِعٌ وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّتَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَ الْمُقُصِرِينَ». إم - 2-15، ب - 25، و 1716.

ح1728 حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيِّلِ حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قالوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا تَلَاثًا، قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ، قَالَةًا، قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: وَلِلْمُقَصِرِينَ، قَالَهَا تَلَاثًا، قَالَ: «وَلِلْمُقَصِرِينَ».

ح1729 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُويَرِيَهُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحَايِهِ وَقَصَّرَ بَعْضَهُمْ. [انظر الحديث 1639 واطرافه].

ح1730 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قُصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ عَنْ أَبْنِ عَبْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقُصِ. [م-ك-13، ب-33، ح-1246].

127 باب المَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإَهْلاَلِ: أي وجوبُ أَحَدَهِمَا، وَإِنْ كَانَ الحَلْقُ أَفضلُ كما دلَّ عليه الحديث. فالواو بمعنى أَوْ. هذا مذهب الجمهور، أَيْ لأنهما مِن النُّسُك،

وَمَنْ أَخَّرَهُمَا لِبَلَدِهِ فعليه الدم. قال الشيخ: "كتَأْخِيرِ الْحَلْقِ لِبَلَدِهِ"<sup>(1)</sup>. ولا بد مِن استئصال الرَّأْس بهما عندنا، وَمَنْ برأسه وَجَعٌ لا يقدِرُ على الحِلاقَ أَهْدَى".

قال الحَطَّاب: "فإن صح فالظاهر أنه يجب عليه الحلق"<sup>(2)</sup>.

ح1727 اللَّهُمُّ ارْهَمِ المُعَلِّقِينَ: خصّهم بالدعاء لتركهم عادتهم لأنهم كانوا يكرهون الحلق لأنَّ الشَّعْرَ زينة وهذا الدعاء خاصُّ بالرجال. وأما النساء فالمشروع في حقّهن إنما هو التقصير إجماعاً. قاله في المنتقى<sup>(3)</sup>. وقال الشيخ: "وهُوَ -أي التقصير سئنة الْمَرْأَةِ تَأْخُذُ قَدْرَ الأَنْمُلَةِ والرَّجُلُ (412/1)، مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ ".هـ(4). وهذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي حجة الوداع أيضاً، كما قاله القاضي عياض (5). قال ابن حجر: "وهو المتعيّن "(6) قالوا: لم يعرف القائل".

وَالْمُقَصِّرِينَ» الواو عاطفة على محذوف. أي قل: «وَارْحَمِ الـمُقَصِّرِينَ» ويسمّى بالعطف التلقيني.

قال في الرابعة: وَالمُقَصِّرِينَ: هذا يدل على أفضلية الحلق على التقصير.

ح1729 مَلَنَ النّبيّ طلى الله عليه: رأسه الشريف أي في حَجِّهِ بِمِشَى، حَلَقَهُ معمرُ بنُ عبد الله بن نَضْلَة فيما قيل. وَفَرَّقَ أبو طَلْحَةَ شَعْرَه صلى الله عليه وسلم الشريف بإذن منه بَيْنَ النَّاس شَعْرَةً وَشَعْرَتَيْن.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (130/3) وقد نقله عن "سَنُد".

<sup>(3)</sup> المنتقى (54/4).

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم (383/4-384) بتصرف.

<sup>(6)</sup> الفتح (564/3).

ح1730 عن معاوية بن أبي سنيان قَطَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه: أي عن رأسه الشريف، أي في عمرة الجعرانة كما رجّحه النووي<sup>(1)</sup>. ولا يصح حملُه على عمرة القضاء لعدم إسلام معاوية حينئذ لأنه إنما أسلم عام الفتح، ولا على حَجّه لأنه حَلَقَ فيه بلا خلاف. يوشُقُصٍ: نصل عريض يُرْمَى به الوحش. زاد مسلم: «على المروة»<sup>(2)</sup>.

# 128 بَاب تَقْصير الْمُتَمَثِّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ

ح1731 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَيالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقْصِرُوا. إنظر الحدث 1545 وطرفها.

128 باب تُغْصِبرِ المُتَمَتِّعِ بَعْدَ العُمْرَةِ: أي عند الإحلال منها، وهو أفضل لمن حلَّ مِن العمرة في أيام الموسم وتقارب الحج ليقع حلقه في أكمل العبادتين. ابنُ عرفة: "وسمع ابن القاسم: "حَلْقُ المعتمر أفضل إلا أن يعقبه الحج بيسير أيَّامٍ فتقصيره أحب إليِّ "(3). ح1731 وَبَهْلِقُوا أو بُلُقَطِّرُوا: للتنويع كما سبق.

## 129 بَابِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْر

وقال أبو الزُبَيْرِ عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ. ويَدْكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنِّى. حَرَّاللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنِّى. حَمَّنَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ طَوَاقًا وَاحِدًا تُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنِّى حَيْنِي يَوْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ طَوَاقًا وَاحِدًا تُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنِّى حَيْنِي يَوْمَ النَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ طَوَاقًا وَاحِدًا تُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنِّى حَيْنِي يَوْمَ النَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ طَوَاقًا وَاحِدًا تُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنِّى حَيْدُ اللَّهِ. النَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ عَبْدُ اللَّهِ. اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَافَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُمَاء أَنَّهُ عَنْهُمَاء أَنْهُ عَنْهُمَاء أَنَّهُ عَنْهُمَاهُ أَنَّهُ عَنْهُمَاهُ أَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمَاء أَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُعَلِلُهُ عَنْهُمَاء أَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (231/8).

<sup>(2)</sup> مسلم في الحج حديث (1246).

<sup>(3)</sup> ورد نحوه في تهذيب المدونة للبراذعي (550/1).

ح1733 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعة عَنْ اللَّهُ الْعُرْجِ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَافَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتُ صَفِيَّةُ فَأْرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ فَحَاضَتُ صَفِيَّةُ فَأْرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: «حَايِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: «اخْرُجُوا». ويُدْكَرُ عَنْ القاسِم رَسُولَ اللَّهِ! أَفَاضَتُ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: «اخْرُجُوا». ويُدْكَرُ عَنْ القاسِم وَعُرْوَةً وَالْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَفَاضَتُ صَفَيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. النظر الحديث 294 والمرافه.

[م- ك-15، ب-67، ب-121، ا-24579].

129 باب الزّبارة ببَوْمَ النّعْوِ: أي طواف الإفاضة. وكره مالك أن يقال له طواف الزيارة (١) لأن الزيارة تقتضي التخيير مع أنه ركن. وكذا كرة قول القائل: "زرنا قبر النبي "". قال أبو عمران: "لأن حكم الزيارة الإباحة، وزيارته صلى الله عليه وسلم واجبة. أَشَّرَ النبي عليه الله عليه إلى الليل (١): أي طواف الإفاضة. "وهذا مُخَالِفُ لما رواه ابنُ عمر وجابرُ: «عن النبي الله النه النهار الأخير المتصل بالليل وهو ما بعد الزوال.

عن أَمِي هَسَّانٍ: مسلم بن عبدالله العدوي. وليس هو مِن شرط البخاري، لكن لروايته هذه شاهدٌ مرسلٌ أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عُيَيْنَة نَا ابنُ طاوس عن أبيه: «أنَ النبي الله كان يفيض كل ليلة »(أ) أي يزور البيت.

أَبَّام مِنَّى: أي بعد اليوم الأول.

<sup>(1)</sup> المدونة (370/2).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (214/2)، وإرشاد الساري (236/3): «أَخُرَ النبي ﷺ الزيارة إلى الليل».

<sup>(3)</sup> هذا القول ذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم ولإيهام (2/لـ108أ).

<sup>(4)</sup> نقله في الفتح (568/3).

ولعل زيارتَهُ صلى الله عليه وسلم له كانت للنظر والصلاة لا للطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طواف القدوم، والإفاضة، والوداع كما سبق، خشية أَنْ يُتَوَهَّمَ مشروعية طوافِ آخَرَ لِلنُسُكِ، فاقتصرَ على ما هو مِن المناسك.

#### فائدة:

رأيتُ في "شرح مغلطاي" ما نصُّه: "ثبت في صحيح مسلم مِن حديث ابنِ عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم صلّى الظهر يوم النحر بمِنًى (1). وثبت فيه أيضاً من حديث جابر أنه صلّى الظهر بمكة "(2). قال ابنُ حزم: "وكذا قالته عائشة فأشْكِلَ الجمع بينهما وَنُسِبَ أحدهما إلى الوهم". قال ابنُ حَزم: "إلا أنَّ الأغلبَ عندنا أنه صلَّى الظهرَ بمكة لوجوهِ ذكرها منها: اتَّفاقُ عائشة وجابر. ومنها: أنَّ حجَّة الوداع كانت في شهر آذار (3) وهو وقتُ تساوي الليل والنهار. وَفَعلَ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحْرِ أفعالَهُ مِن الرَّمْي، والخُطبة، والتوجّه لـمكة لا تسع معها صلاته الظهر بمنى". وقال القرطبي: "حديثُ جابر أصحّ، ويعضده حديثُ أنس: «أنه صلّى العصر يوم النحر بالأبطح». وفي حديثِ ابنِ عُمر وَهُمٌ من بعض الرواة". هـ منه.

ح1733 فَأَفَضْناً: طفنا طواف الإفاضة. مَا يُرِيدُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ: أي الجماع، مَا يستنتُنا هيه؟ فإن قيل: إن لم يعلم صلى الله عليه وسلم طوافها فكيف يريد ذلك منها، وَإِنْ عَلِمَهُ فكيف قال: «حَابِسَتُنَا هي!» أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم كان أَذِنَ لنسائه في الطواف يوم النحر، فلما قيل لَهُ: إنَّهَا حَائِضٌ، شكَّ هل طافت معهن أو منعها الحيضُ مِن الطواف.

<sup>(1)</sup> مسلم في الحج حديث (1308).

<sup>(2)</sup> مسلم في الحج حديث (1218).

<sup>(3)</sup> ورد في الأصل: آدار -بالمهملة- وآذار هو شهر مارس.

130 بَابِ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَدْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلَا حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَيِهِ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيلَ لَهُ فِي الدَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ». وَالتَّاذِيرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ». واظر الحديث 84 واطرافه.

ح1735 حَدَّتَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عَبْاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُمَا وَاللَّهَ يُعْلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يُسْأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقَتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ قَالَ: «النَّبِحُ وَلَا حَرَجَ». وقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ حَلَقتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ قَالَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ». وقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ». وَقَالَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ». وَقَالَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ». وَقَالَ: ﴿ وَلَا حَرَجَ ».

130 باب إذا رَمَى بَعْدَ [مَا]<sup>(1)</sup> أَمْسَى: أي بعد الزوال. أوْ مَلَقَ قَبْلَ أَنْ بَهْبَمَ نَاسِبًا أوْ جَاهِلاً: أي لا حرج عليه. وقيد بالنسيان والجهل أخذاً مِن قول السائل: "لَمْ أَشْعُر"، فيقتضي أَنَّ العامد عليه الحرجُ فيلزمه الدَّمُ. ومشهورُ مذهبنا استواءُ العامد وغيره فيما فيه الدَّمُ، وفيما لا دم فيه كما بينّاه. وقول السائل: "لم أَشْعُر" طرديُّ بدليل قول الراوي «فيما سئل عن شيء...» الن (٤٠): غير أَنَّ حدِيتَيْ الباب ليس فيهما: «لَمْ أَشْعُر»، ولكنه أشار (413/١)، إلى ما في بعض طرقه مِن زيادتها فيه، وبذلك تقع المطابقة مع الترجمة.

ح1734 لَهُ هَرَجَ: لا إثم ولا فساد ولا دم إلا ما خصّ مِن ذلك بدليل آخر مِن حيثية أخرى. حريد من عبيد أيْ بعد دخول المساء، ودخوله بالزوال.

## 131 بَابِ الْقُثْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

ح1736 حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> زدتُها لأنها في هذا الموضع باتفاق جميع روايات صحيح البخاري.

<sup>(2)</sup> يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن البخاري (ح84)، ومسلم (ح1306).

وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ. قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ. قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْم وَلَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخْرَ لِنَا أَخْرَ لِللَّا قَالَ: «اقْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [انظر الحديث 83 واطرافه].

رَحَبِي الزُّهْرِيُ عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَة أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، حَدَّتَنِي الزُّهْرِيُ عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَة أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَا، ثُمَّ قَالَ انْ عَدْرَتُ قَبْلَ أَنْ الْحَرَ، نَحَرَتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، وَالسَّبَاهَ دَلِكَ. فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَلْ وَلَا حَرَجَ» أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَلْ وَلَا حَرَجَ». انظر الحديث 83 واطرافه إلى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا حَرَجَ».

رُوسَرِ اللهِ عَنْ الْبُرَافِيمَ حَدَّتُنَا السِّحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْن شِهَابٍ حَدَّتَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَة بْن عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْى نَاقَتِهِ... قَدْكُرَ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ. الظر الحديث 8 واطرافه].

131 باب العُتْيا عَلَى الدَّابة عِنْدَ الجَمْرَة: تقدَّمَتْ هذه الترجمة في كتاب العلم(1).

ح1736 وَقَفَ: أي على ناقته كما في الحديث الأخير. أي أوقفها وهو قاعد عليها. والناقة يطلق عليها عُرفاً دابة. لَمْ أَشْعُر: أنَّ الذبح قبلَ الحلق.

# 132 بَابِ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنْي

ح1739 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّتَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: هَذَا؟ » قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: «قَانَ بِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: «قَانَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ

<sup>(1)</sup> الباب 23 من كتاب العلم.

عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» فأعادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فقالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ» -قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَ الذِي نَسْبِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ - «فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضُ . الحيث 1739 - طرفه في: 7079].

ح1740 حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مِانَ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو. الحيث 1740- اطرافه في: 1841، 1843، 5803.

ح1742 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى: «أَنَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ! افْتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالَـوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ! افْتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ! قَالَ: «قَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ». قَالَ: «قَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ». قَالَ: «قَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

وَ الْمُو الْكُمْ وَ اعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا». وقال هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا وقالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» قَطْفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الشُهَدُ» وَوَدَّعَ النَّاسَ، ققالُوا هَذِهِ حَجَّهُ الْوَدَاعِ. يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الشَهْدُ» وَوَدَّعَ النَّاسَ، ققالُوا هَذِهِ حَجَّهُ الْوَدَاعِ. السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْفَالَةُ الْمَالَةُ الْفَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

132 باب الخُطْبَةِ أَبَّامَ مِنَّى: أي مشروعيتُها.

واعلم أنَّ خُطَبَ الحجِّ عند المالكيةِ ثلاثُ: خطبة بعد ظهرِ السابع بمكة. وهل يجلس في وسطها وأولها أو لا؟ قولان. يُعلَّمُهم فيها ما يفعلون إلى مصلّى يوم عرفة. وَخُطْبَتَان بمسجد نَمِرة بعد الزوال مِن يوم عرفة قبل الصلاة يجلسُ بينهما يعلَّمُهم فيهما باقي الأحكام. وخطبة بعد ظهر الحادي عشر واحدة فقط، مِن غير جلوس في أثنائها، وهذه لم يبق بها عَمَلُ اليوم. قاله ميارة (1). وقال الباجي عن مُطرِّف وابن المَاجِشُون: "يَفْتَتِحُ هذه الخطب الثلاث بالتكبير كالأعياد، ويكبِّر في خلال كلّ خطبة (2). ونقل الحطابُ عن ابن الجَلاب: "أنه يَفْتَتِحُ الأولى بالتلبية (3). قال الحطاب: "والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام مُحرماً، وَأَنُّ الأولى له التلبية، لأنها مشروعة الآن وهي شِعَار المُحرم. وَإِنْ كَانَ غيرُ مُحْرِمٍ فيتعين التكبير، والله أعلم (4). وزاد الشافعية: خُطبة رابعة تكون يوم النحر كما في أحاديث الباب. وقال مالكُ وأبو حنيفة -رحمهما الله-: "إنها وعظعام لا خُطبة، إذ لم تذكر فيها المناسك. وإطلاق الخُطبة عليها مجاز". وقوله: «أيًّامَ مِنَى»: هي أربعة : يومُ النحر، والثلاثة بعده. وليس في أحاديث الباب، ذِكْرٌ لغير يومِ النَحْر،

<sup>(1)</sup> الدر الثمين لميارة ص (368).

<sup>(2)</sup> المنتقى (70/4).

<sup>(3)</sup> مواهب الجليل (126/3).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

ولعلّه أشار إلى ما في بعض طرقها، وهو ما عند الإمام أحمد بلفظ: «خطبنا أوسط أيام التشريق»<sup>(1)</sup>. فهو يدل وقوع ذلك أيضًا في اليوم الثاني أو الثالث. وعند أبي داود: «خطبنا يوم الرُّؤُوس<sup>(2)</sup> وهو اليوم الثاني واللّه أعلم»<sup>(3)</sup>. قاله في الفتح<sup>(4)</sup>.

ح1739 قالوا: ببوم مرام. هذا قول فريق منهم. وقال فريق آخر: الله أعلم. وفريق آخر سكت، وبهذا يجمع بين الروايات. وقولهم: حرام أي يَحْرُمُ فيه القتال. ويقال مثله في الشهر والبلد، وليس المراد تحريمَ عين ما ذكر. قَإِنَّ دِمَاءَكم... إلخ: أي انتهاك ما ذكر الشامل لِسفكِ الدِّمَاءِ وأخذِ الأموال وَتُلْبِ الأعراض. هَوام: والعِرْضُ مَا يُمدَح به الإنسان وَيُدَمُّ. كَعُرمة بَوْوِكُم... إلخ: لَمَّا كانت حُرمة اليوم والشهر والبلدِ في أنفسهم أعظمُ مِن حُرمة انتهاكِ الدِّماءِ والأموال والأعراض، حَسُنَ تشبيهها بها لأنَّ المُشَبَّة به أقوى مِن المُشَبَّة في اعتقاد المُخَاطَب، وَإِنْ كَانَ في نفس الأَمْرِ دُونَه. إنها المُفَادُ في الجملة الأخيرة، وهي قوله: قَلْيبُ لِغِ... إلخ. كُقاراً: أي تُشْبِهُ أَفْعَالُكُم أفعالَ الكُفّار في ضَرْب الرِّقَابِ بغير حق.

ح1740 بخطُب بعرفات: قال الحافظُ مغلطاي: "لا مدخل لهذا الحديث هنا". وأجاب ابن المنتير (5): "بأنه ساقه ليرد على مُنْكِر خُطْبَةِ يومِ النَّحْرِ، فإنَّ الرَّاوي سمّاها خُطبةً كما سَمَّى التَّذْكِرَةَ يومَ عَرَفَة خُطبةً. وقد اتفقوا على خُطبةِ يوم عرفة، فَأُلْحِقَ المُخْتَلِفُ فيه بالمُتَّفَقِ عليه، أَوْ يَكُونُ لَمَّا ذَكَرَ حديثَ ابن عباس في يوم النَّحْر أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَيْضًا

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المسند (72/5).

<sup>(2)</sup> يوم الرُّؤوس: هو ثاني أيام التشريق. سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رُؤُوس الأضاحي.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود عن سَرًاء بنتُ نبهان. (ح1953).

<sup>(4)</sup> الفتح (574/3).

<sup>(5)</sup> كما في "حاشيته على البخاري". الفتح (574/3).

أنه روى خُطبةً يوم عرفة لئلا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمُ أنهما حديثُ واحدٌ". هـ.

ح1741 أليس ببوم النهر؟ برفع «يوم» اسم ليس وخبرُها محذوفٌ. أي هذا اليوم، ونصبه أيْ أَلَيْسَ اليومَ يومُ النَّحْر. فَرُبَّ مُبلَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (414/1): وفي رواية «فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إلى مَنْ هُو أَفْقَهُ منه»(١)، وقد وُجدَ الأمرُ كما أخبر صلى الله عليه وسلم.

م 1742 بصدا: متعلّق بأخبرنا أي بالحديث السابق. هذا بوم الحمّ الله كبور: والحج الأصغر هو العمرة.

#### فائدة:

لستة أيام متوالية من ذي الحِجَّة أسماءً، فالثامنُ يومُ التروية، والتاسعُ عرفة، والعاشرُ النّحر، والحادي عشر القرَّ، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني، وقيل: إن السابع يسمّى يوم الزينة، كذا في "الفتح"(2) و"التوشيح"(3). ووجه تسمية اليوم الثامن بالتروية قدمناه في باب(4) "أين يصلِّي الظهر يوم التروية". ووجه تسمية الحادي عشر بيوم القرر، لأنَّ الناس يقرّون فيه بمِنِّي. قاله مغلطاي.

133 بَابِ هَلْ يَبِيتُ أَصِحَابُ السَّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّة لَيَالِيَ مِنِّى حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ 1743 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ

عَرَبُهِ اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَخَّـصَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهِ عَنْهُمَا، رَخَّـصَ النَّبِيُّ صَلَّمَ... [انظر الحديث 1634 وطرفيه].

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (ح3660)، والترمذي (415/7-417 تحفة)، وابسن ماجه (ح230)، وأحمد والدارمي. وقال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.

<sup>(2)</sup> النتح (5/5/5).

<sup>(3)</sup> التوشيح (3/1332).

<sup>(4)</sup> الباب 83.

ح1744 (ح) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ... [انظر الحديث 1634 وطرفيه].

ح1745 (ح) وحَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرِ حَدَّتْنَا أَبِي حَدَّتْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّتْنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الْعَبَّاسَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. الطر الحديث 1634 وطرفيه].

تَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةً وَعُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ وَأَلْبُو ضَمْرَةً.

133 باب هَلْ بَيِيتُ "أَهْلُ "(1) السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ: مِن أهل الأعذار كالرعاة والمرضى. يمكَّة أو غيرها. أي بغير منّى. ليالي مِنتى؟ نعم يُرَخَّصُ لهم في ذلك، وهذا مذهبنا. قال الشيخُ: "ورُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ العَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ، ويَأْتِيَ التَّالِثَ فَيَرْمِي لِيَوْمَيْنِ "(2). وَأَمَّا مَن لا عُذْرَ له فيجب عليه المبيتُ بمنّى أيام الرمي ثلاث ليال لِمَنْ لم يتعجّل. أوْ ليُلتَيْنِ لِمَنْ تَعَجَّل. الشيخُ: "وإنْ تَرَكَ جُلًّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ "(3).

# 134 باب رمي الحمار

وقالَ جَايِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى ورَمَى بَعْدَ دَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

ح1746 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةً قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمْرَ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهُ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

134 باب رَمْبُ الجِمَارِ: أي بيانُ وقت رميها.

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل. وفي صحيح البخاري (217/2)، والفتح (578/3)، وإرشاد الساري (244/3): بـاب هـل يبيتُ أصحاب...

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80-81).

والجمار ثلاث: "الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف بينها وبينه ألف ذراع (1) ومائتا ذراع وأربعة وخمسون ذراعًا وسدسُ ذراع. والثانية: الوسطى وبينها وبين الأولى مائتا ذراع وخمسة وتسعون ذراعًا. والثالثة: العقبة وهي أسفل الجبل عن يمين الذاهب إلى مكة وهي الكبرى، وبينها وبين الوسطى مائتا ذراع وثمانية أذرع، والكلّ بذراع الحديد" قاله القسطلاني (2). والعقبة لَيْسَتْ مِن مِئي، بل هي حدُّها مِن جهة مكة، وهي التي بايع النبي الأنصار عندها في أول الإسلام. بيوهم النّعْر نعُمّى وَرَمَى بعَهْم فَلِكَ النّوال قبل الظهر". هذا مذهبنا. قال الشيخُ: "ورَمَى العَقبَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ طُلُوعَ الشَّمْس، وإلاَّ إِثْرَ الزّوال قَبْلَ الظّهر". هذا . وفي يوم النحر لا ترمى إلا العقبة. وفيما بعده ترمى الجمار الثلاث. قال في "الإكمال": "وليس مِن سُنّة رَمْي العقبة يوم النحر الركوبُ ولا الترجُّل ولكن يرمي على هيئتِه التي يكون عليها مِن ركوبٍ أو مشي. وأما في اليومين بعده فيرمي ولكن يرمي على هيئتِه التي يكون عليها مِن ركوبٍ أو مشي. وأما في اليومين بعده فيرمي ماشياً لأنَّ الناس نازلون بمنازلهم، فيمشون للرمي ولا يركبون. هذا مذهب مالك وحمه الله "(4).

ح1746 مَتَى أَرْمِي المِمَارَ؟: يعني في غير يوم النحر. قَال: كُنَّا نَتَمَبَّنُ: نترقب الحين والوقت، كَأَنَّ ابنَ عمر خاف عليه ضرر المخالفة أَوُّلاً، فلمّا أعاد السؤال لم يسعه إلا بيان السنة. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا: قال الشيخُ: "ورَمِيَ كُلَّ يَوْمٍ التَّلاَثَ، وخَتَمَ بِالْعَقَبَةِ مِنَ الزَّوَال لِلْغُرُوبِ"(5).

<sup>(1)</sup> الدَّراع مقياسٌ، أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي 64 سَنْتِيمِتْرًا.

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (246/3).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (379/4).

<sup>(5)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

## 135 بَاب رَمْى الْحِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

ح 1747 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُقْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا! فَقَالَ: وَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا! فَقَالَ: وَ الّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي عَبْدِ الرَّ مَنْ الْوَلِيدِ: أَنْ الْوَلِيدِ: الْمُنْ الْوَلِيدِ: مَنْ الْوَلِيدِ: مَنْ الْوَلِيدِ: مَنْ الْوَلِيدِ: مَنْ الْوَلِيدِ: اللهِ مَنْ الْوَلِيدِ: 1750، مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ الْعَمْسُ بَهَذَا. المَدينَ 1741 المرافِيدِ : 1748، 1749، 1750، مَا اللهُ عَمْشُ اللهُ الْولِيدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَالَ اللهُ اللهُو

135 باب رَمْبُ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي: التي تُرْمَى مِن بطن الوادي هي العقبة خاصة دون غيرها، فَتُرْمَى مِن أعلاها. وبه يُجْمَعُ بين حديث الباب وبين ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبي «كانَ يَعْلُو إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ»(1)، فقولُ المُصَنِّف: "رَمْيُ الجمار" أي بعضها لا كُلُها.

# 136 بَاب رَمْي الْجِمَار بِسَبْع حَصنيَاتٍ

ذكرَهُ ابْنُ عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ النَّهَى إلى الْجَمْرَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ النَّهَى إلى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمَنِّى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْع، وقالَ: هَكَذَا رَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النظر الحديث 1747 وطرفيه]. رَمَى الذِي أَنْزِلْتَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النظر الحديث 1747 وطرفيه]. 136 باب رَمْي الجِمَهور الثلاث بِسَبْعِ مَصَبَاتٍ: لكلِّ جمرةٍ. هذا قولُ الجمهور خلافاً لعظاء في قوله: "بإجزاء الخَمْس"، ولمجاهد وأحمد في: "إجزاء الست"(2).

<sup>(1)</sup> ذكره في الفتح (580/3).

<sup>(2)</sup> فتح الباري (582/3).

ح1748 وَرَهَى بِسَبْعٍ: أي بسبع حصيات، زاد مسلم: «مثل حصى الخَذف»(1)، قال القرطبي: "اختُلِف في مقدارها وأكثر ما قيل في ذلك ما رُوِيَ عن ابن عباس أنَّ حَصَاهُ كان مثل البُنْدُقة". وقال عطاء: "مثل طرف الأصبع.

وقال الشافعي: "أصغر مِن الأُنْمُلَةِ طولا وعرضًا". وروي عن ابنِ عمر مثل: بعر الغنم، وروي عن النِ عمر مثل: بعر الغنم، وروي عن مالكِ: أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ أَعْجَب إليَّ".هـ(2).

قال عبدالحق: "استحب مالك الزيادة على حصى الخِذف احتياطا لئلا ينقص منه"ه. نقله الحطاب<sup>(3)</sup>. الجَمْوَةِ الكُبْوَى: هي العقبة.

# 137 بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

ح1749 حَدَّتُنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ حَدَّتَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بِن يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْن مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكَبْرَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِثَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ. إنظر الحديث 1747 وطرفيه].

137 باب (415/1) مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ بَسَارِهِ: أي وَمِنَى عَنْ يَسَارِهِ:

## 138 بَابِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصناةٍ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح1750 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُدْكَرُ فِيهَا الْبَقْرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُدْكَرُ فِيهَا يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُدْكَرُ فِيهَا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1299).

<sup>(2)</sup> المفهم (401/3).

<sup>(3)</sup> مواهب الجليل (144/3).

<sup>(4)</sup> عند الباب 140 (ح1751).

آلُ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُدْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْن مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ عَنْهُ، حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ قالَ: مِنْ هَا هُلِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - قَامَ الذِي أَنْزِلْتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر الحديث 1747 وطرفيه إ

138 بلب ببُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ: رَمَى بها، أيْ استحباباً تكبيرةً واحدة، رافعاً بها صوته. قال القرطبي: "وكان ابنُ عمر وابنُ مسعود يقولان عند رمي الجمار: «اللهم اجعله حجًّا مبروراً وذنباً مغفوراً»"(1). قاله ابن عمر: فيما يأتي قريباً.

ح1750 مَاذَى بِالشَّجَرَة: التي كانت هناك أي قَابَلَها. اعْتَرَضَمَا: يعني الجمرة. أيْ أَتَاهَا مِن عرضها.

139 بَابِ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

139 باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة وَلَمْ يَقِف: إثر الرَّمْيِ للدعاء لعدم الوارد في ذلك، قاله المناوي: "عليه إجماع الأربعة"(2).

140 بَابِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

حـ1751 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا يسَبْع حَصيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إثر كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ طُويلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسُطَى، ثُمَّ يَاخُدُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طُويلًا،

<sup>(1)</sup> المفهم (398/3).

<sup>(2)</sup> فيض القدير (141/5).

وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنَ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرَفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُهُ. الديث 1751-طرفاه في: 1752، 1753].

140 باب إذا رَمَى الجَمْرَتَيْنِ: أَيْ الأولى والوسطى. بِلَقُومُ: أَي يَمْكُثُ ولو جالساً، مُسْنَقْبِلَ القِبْلَقِ: أَي للدُّعَاءِ وغيره مَكثاً طويلا. قال الشيخُ: "وندب وقوفه إثر الأولين قَدْرَ إسراع -سورة- البقرة"(1) أي للدعاء والتهليل والتكبير والصلاة على النبي الذي قال الزرقاني: "ولا يرفع يديه للسنة"(2). وأما العقبة فلا يقف عندها كما سبق. وفي "النوادر" قال ابن حبيب: "وكلما رَمَى أو عَمِلَ شيئاً مِن أمرِ الحَجّ قال: اللهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً"(3). وَبُسُمِلَ: ينحدر إلى السهل وهو بطن الوادي الدنيا- أيْ القريبة مِن مسجد مِنْي.

ح1751 وبرَوْفَعُ بِمَدِيهِ: في الدعاء، بِذَاتِ الشِّمَالِ: أي يتياسر عنها ليقف داعياً في مكان لا يصيبه الرمي، أي يقف في جهة يسارها وتكونُ هي مِن جهة يمينه، وهذا معنى قول الشيخ: "وتياسره في الثانية"(4).

# 141 بَاب رَقْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

ح 1752 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، رَضِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طُويلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ تُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوسُطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُدُ دَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيُسْهِلُ وَيُسْهِلُ فَيُسْهِلُ وَيُسْهِلُ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على مختصر خليل (279/2/1).

<sup>(3)</sup> النوادر والزيادات (403/2)، وفيه قال ابن حبيب: "وكان ابن مسعود كلما رمى...". مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة ساقطة من بعض النسخ الخطية لكتاب النوادر.

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرِفْعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُ. [انظر الحديث 1751 وطرفه].

141 باب رَفْع البَدَبن في الدعاء عِنْدَ الجَمْرَةِ الدَّنْبَا وَالوسُطَى: أي مطلوبية وَلعهما عند الدعاء فيهما. والمشهور عندنا وهو مذهب المدونة عدم رَفْعِهما إذ ذاك.

وقال ابنُ الحاجب: ضَعَّف مالك –رحمه الله– رفع اليدين في جميع الـمشاعر". هـ (1).

ابنُ المنذر: "ولا أعلم أحدًا يُكْرَهُ رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة، إلا ما حكاه ابنُ القاسم عن مالك".هـ(2). وأجاب عنه ابنُ المنير بـ"أَنَّ الرَّفْعَ هنا لو كان سنة ثابتة ما خَفِيَ عن أهلِ المدينة". يعني ومالكٌ يُقدَّمُ عملَ أهل المدينة على خبرِ الواحد لدلالته على نَسْخِهِ وَتَرْكِ العمل به واللَّه أعلم.

# 142 بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ

حـ 1753 وقالَ مُحَمَّد: حَدَّتنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْخَبْرِنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ النَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنِي يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى يحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوقَفَ مُسْتَقْيلَ الْوَقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِية فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَمَى يحَصَاةٍ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِية فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَمَى يحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ النَّانِية فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلُّمَا رَمَى يحَصَاةٍ، ثُمَّ يَأْتِي الْوَادِي فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْقَالِي الْوَادِي فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْمَامِرَةَ الْتَعَقِبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَأْتِي الْمَامِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْجَمْرَةَ الْتَعِقِ عَنْ النَّهِ يُحَدِّنُ اللَّهِ يُحَدِّثُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ يَنْطِر الحَدِي فَيْهُ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْعَلُهُ. وَسَلَّمَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْعَلُهُ. وَسَلْمَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْعَلُهُ. الطر الحديث 1751 وطرفه.

142 باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَبِينِ: الأوليين. أيْ مطلوبيتُه.

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (583/3).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

ح1753 عن الزَّهْرِي أن رسول الله على الله عليه ... الخ: هذا مِن تقديم بعض المتن على بعض المتن على بعض السند، فهو موصول اتفاقاً، وإنما اختُلِفَ في جوازه بمثل هذا. أي بنفسه. فائدتان:

الأولى: اختُلِفَ في سبب رمي الجمار. فرُوي: «أنَّ إبراهيم —عليه السلام— لَمَّا أَمْرَهُ اللَّهُ ببناءِ البيتِ انطلق مع جبريل فمرَّ بالعقبة فعرض له الشيطانُ، فأمره جبريل برميه فرماه، ثم مرّ بالثانية فعرض له فرماه، ثم بالثالثة فعرض له فرماه، فكان ذلك سبب الرمي». حكاه ابنُ رشد في المقدمات<sup>(1)</sup>. وروي: "«أنه لما ذهب إبراهيمُ بابنهِ ليذبحه تعرَّض له الشيطان فقال له: "إِنَّ أباك ذاهبُ بك ليذبحك، فرماه، ثم تعرَّض له ثانياً فرماه، ثم ثالثاً فرماه، فكان ذلك سبب الرمي»، حكاه الخِرشي في شرح "المختصر"(2). وروي: «أنَّ إبراهيم لما فُدِيَ ابنُه مِنَ الدَّبح بكبش، أَرْسَلَ ابْنَهُ وَاتَّبعَ الكبش ليأخذه فأحرجه عند الجمرة الأولى فرماه، فأفلتَ عندها، فجاء الوسطى فرماه، ثم جاء العقبة فرماه، فأخذه فجاء به المنحر فذبحه، رُوي ذلك عن ابن عباس، حكاه ابنُ رشد فرماه، فأخذه فجاء به المنحر فذبحه، رُوي ذلك عن ابن عباس، حكاه ابنُ رشد في "المقدمات"(3) أيضاً. قال القلشاني في شرح "الرسالة": "أقربُ المقالات في "المقدمات"(3) أيضاً. قال القلشاني في شرح "الرسالة": "أقربُ المقالات في شرح "الرسالة": "أقربُ المقالات في ذلك هو الأول". هـ (4).

قلتُ: رأيتُ في مسند الإمام أحمد عن ابنِ عباس: «أنَّ إبراهيم -عليه السلام- لما أُمِر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه فسبقه إبراهيم -عليه السلام-ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى

<sup>(1)</sup> المقدمات الممهدات (389/1).

<sup>(2)</sup> شرح الخرشي على المختصر (334/2).

<sup>(3)</sup> المقدمات الممهدات (433/1).

<sup>(4)</sup> حاشية الرهوني (451/2).

ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم ذهب به إلى الجمرة القصوى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ».هـ(١). وهو يؤيّد الرواية الأولى والله أعلم. الثانية:

قال ابن عرفة ما نصُّه: "أبو عمر: أحسنُ ما قيل في قلّة الجمار بمِنَّى قولُ أبي سعيد وابن عباس: "أنها قربانٌ، ما تُقُبِّلَ منها رُفع، وَلولاه كانت أعظم من ثبير"(2).هـ(3).

قلتُ: ما ذكره أبو عمر عن أبي سعيد وابن عباس موقوفًا (416/1) رواه ابنُ العربي في "عارضته" بسنده عن أبي سعيد مرفوعاً ونصُّه: "قال: -أي أبو سعيد- «قلنا يا رسول الله! هذه الجمار التي يُرْمَى بها في كلِّ عام فنحسب أنها تنقص. فقال: ما تُقبِّلَ منها يُرْفَعُ، ولولا ذلك لرأيتَها مثل الجبال»، ثم قال: قال ابنُ العربي -رضي الله عنه لما وقفتُ عليها، ورأيتُ عِظمَ ما يُرمى منها سألتُ عنها، فقيل لي: إنَّ السَّيْلَ يَحْمِلُها في كلِّ عام. فالذي صح من ذلك أنَّ منها ما يُرْفَعُ وقد تُقبِّل، ومنها -والله أعلم- ما يرفعه السَّيْلُ وَيُحْمَلُ. تقبّل الله منا برحمته". هـ بلفظها (4).

143 بَابِ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْى الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

ح 1754 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -وكَانَ أَقْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ- يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلْهِ حِينَ أَحَلً قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وَبَسَطْتُ يَدَيْهَا. الظر الحديث 1539 واطرافه إلى الله عَلْمُ الله المديث 1539 واطرافه إلى المنابق الله المديث 1539 واطرافه إلى المنابق المنابق المنابق الله المديث 1539 والمرافع الله المنابق المنابق الله المديث 1539 والمرافع الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق الله المنابق المنابق الله المنابق الله المنابق المنابق المنابق المنابق الله المنابق ا

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المسند (657/1) الحديث (2795).

<sup>(2)</sup> ثبير - بفتح الثاء وكسر الباء بعدها - جبل معروف بمكة، وهو جبل المزدلفة، على يسار الذاهب إلى منى. انظر مشارق الأنوار (211/1) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(3)</sup> حاشية الرهوني (451/2).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (316/2).

143 بلب الطّبب: أي استعماله، بعد رَمْبِ الدِمَار: أي جمرة العقبة يوم النحر، والمَلْقِ قَبْلُ الإِفَاضَةِ: أي وبعد النحر. أي جوازُ استعمالِ الطِّيبِ بعد الرَّمْيِ والحَلْقِ وهو التحلّل الأصغر، وقبل الإفاضة وهو الأكبر. ومذهبنا كراهةُ الطِّيبِ بين التَّحَلُّلَيْنِ. وما روي عن عائشة معدودٌ مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: "وحَلَّ بها وأي بالعقبة عيرُ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ، وكُرة الطِّيبُ (1).

ح1754 هبن أَهْرَمَ: أَيْ أَراد أَنْ يُحْرِمَ. وَلِهِلِّهِ: هو شاهد الترجمة لأَنَّ للحَجِّ تَحْلِيلَيْنِ: أصغرُ وهو رَمْيُ جمرةِ العقبة وَمِنْ تَمَامِهِ الحَلْقُ، وأكبرُ وهو طواف الإفاضة. أَخْرَجَت الأكبرَ بقولها: قَبْلَ أَنْ بَطُوفَ: وبقي الأصغر.

### 144 بَابِ طُوَافِ الْوَدَاعِ

ح 1755 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ. [انظر الحديث 329 واطرافه]. [م- ك-15، ب-67، ح-1328].

ح 1756 حَدَّتَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَدَّدَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقْدَ رَقْدَة بِالْمُحَصِّبِ ثُمَّ رَكِبَ إلى الْبَيْتِ فطاف به. تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي خَالِدٌ عَنْ النَّبِي صَلَّى سَعِيدٍ عَنْ قَدَّادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ. الحديث 1756-طرفه في: 1764].

144 بلب طَوَافُ الوَدَاعِ: أي مشروعيتُه. ومذهبنا كالجمهور استحبابُه وعدم وُجوبه، والصحيح وهو قول مالك: "لا دم في تركه" لحديث صفية الآتي: "إذ لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بشيء"(2)، قاله القرطبي. وقال الباجي في "المنتقى" ما نصُّه: "أبو عمرُ:

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص80).

<sup>(2)</sup> المفهم (3/427).

وَدَاعُ البيتِ لكلِّ حاجٍ أو معتمرٍ لا يكون مكيًّا، مِن شعائر الحج وسننه، ثم قال: ذكر ابنُ جرير عن عطاء قال: "إذا أخرت طوافَك إلى أن يجيء يوم الصدر أجزأك لزيارتك وصدرك يعني الوداع وهو قولُ مالك". هـ(١).

ح1756 علّى الظهر... إلخ: أي بالمحصَّب في رُجوعه مِن مِنِّى إلى مكّة بعد أيام الرمي.

145 بَابِ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتَ

ح 1757 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُييٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ قَدْكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ قَدْكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَلَا إِدًا». عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَالِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتَ . قَالَ: «قَلَا إِدًا». انظر الحديث 294 واطرافها.

ح1758-1759 حَدَّتَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا أَبْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَمْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لَا نَأْخُذُ يقولِكَ وَنَدَعُ قُولَ زَيْدٍ. قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمْ الْمَدِينَة فَسَلُوا، فَقَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْم، فَدَمْرَتْ حَدِيثَ صَغَيْة. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَة.

ح1760 حَدَّتَنَا مُسْلِمٌ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ اللهُ عَنْهُمَا، قالَ: رُخِصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. النظ الحديث 329 ط فه ال

ح 1761 قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّا النَّبِيَّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ. [انظر الحديث 330].

ح1762 حَدَّتَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللهُ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطافَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطافَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوةِ وَلَمْ يَحِلُّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فطافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فحاضَتَ هَوَ وَلَمْ يَحِلُّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فحاضَتَ هيَ، فنسَكَنَا مَناسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فلمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْنَبَةِ –لَيْلَهُ النَّقْرِ – قالتَ:

<sup>(1)</sup> انظر المفهم (427/3)، والمنتقى (510/3) وما بعدها.

يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي؟ قَالَ: «مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى النَّنْعِيمِ، فَأُهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّنْعِيمِ، فَأَهْلِنْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَغَيَّةُ بِنْتُ حُيِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ إِلَى النَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَغَيَّةُ بِنْتُ حُيِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَقْرَى حَلْقَى! إِنَّكِ لَحَاسِنَتَنَا. أَمَا كُنْتِ طُقْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بلى. قَالَ: «فَلَا بَأْسَ، انْفِرِي». فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَة وَأَنَا مُنْهَبِطَةً –أَوْ أَنَا مُصْعِدًةً وَهُو مُنْهَبِطَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لَا. تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ: لَا. إنظر الحديث 294 واطرانه].

145 باب إذا هَاضَتِ المَرْأَة بَعْدَمَا أَفَاضَت: طافت طواف الإفاضة. أي هل يسقط عنها طواف الوداع أم لا؟ نعم يسقطُ كما دَلَّ عليه حديثُ الباب.

ح1757 أَهَا بِسَتَنُنَا هِي؟: عن السفر، ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تُفِضْ.

ح1758-1758 قول زَبِيْد: أَيْ ابنَ ثابت: «لا تَنْفِرُ» قالوا ذلك لأنهم كانوا مِن الأنصار، وكان زيدٌ آنذاك أفقهَ مِن ابن عباس وأسنَّ وأقدمَ صحبةً، وقد رجعَ زيدٌ لقول ابن عباس.

ح1761 قال وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ: قائله طاوس. لاَ تَنْفِوْ: أي حتى تَطهر وتطوف للوداع. ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِقُولُ بِعَدُ: أي قبل موته بِعَامٍ. وَخُصَ لَهُنَّ: أي للحُيَّضِ في طواف الوداع. أي فرجع عمّا كان يقوله.

ح1762 تطوفي: بحذف النون تخفيفاً. عَقْرَى، هَلْقَى! قيل: "معناه عقرها الله أيْ جرحها أو جعلها عاقراً لا تلد، وحلق شعرها أو أصابها وجعٌ في حلقها، والكلُّ مِن الألفاظ التي تجري على اللسان مِن غير إرادة معناها نحو: قاتله الله، وَ"تَرِبَتْ يَمِينُه". قاله في الفتح (1).

## 146 بَاب مَنْ صلَّى الْعَصْر لَوْمَ النَّقْر بِالْأَبْطِح

ح 1763 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْن رُفَيْعِ قَالَ: سَٱلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبِرْنِي يشْمَيْءِ

<sup>(1)</sup> النتح (589/3).

عَقْلْتُهُ عَنْ النَّبِيِّ صِلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَيْنَ صِلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ اللَّرُ ويَةِ؟ قالَ: بِمِنِّي. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصَارَ يَوْمَ النَّقْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطُحِ، اَفْعَلْ كَمَا يَقْعَلُ أُمَرَ الرُّكَ .[انظر الحديث 1653 وطرفه].

ح1764 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَّعَالِ بْنُ طَالِبِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتُهُ عَنْ النَّدِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرُ وَالْعَصْلُ وَالْمَعْرب وَالْعِشَاءَ وَرَقِدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ قَطَافَ بِهِ.

146 باب من صلّى العَصْر بَوْمَ النَّقْر بالأبْطَمِ: هو المحصَّب الآتي. بينه وبين البيتِ ميل ونصف. وخصَّ العصر لموافقة السؤال، وإلا فالمستحبُّ إيقاعُ الظهر والعصر والمغربِ والعِشاء به، هذا مذهبنا. قال الشيخُ: "ونُدِبَ تَحْصِيبُ الرَّاجِع لِيُصَلِّي أَرْبَعَ صَلَوَاتِ"(1) (417/1).

#### 147 باب المُحَصيب

ح 1765 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة، رضييَ الله عَنْهَا، قالت : إنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ - يَعْنِي بِالْأَبْطَحِ. [م-ك-15، ب-92، ح-1311، ا-225778]. ح1766 حَدَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتُنَا سُقْيَانُ قَالَ: عَمْرٌ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابِّن عَبَّاسٍ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: ليْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [م-ك-15: ب-59: ح-1312، ا-1925].

147 بِهِ الْمُحَصِّب: "ويقال له الأبطحُ والبطحاء، وَخَيْفُ بني كِنانة، والمعرّس"، قاله في "الإكمال"(2). وقال في "المفهم": المُحَصَّب: هو الشِّعْب الذي مَخرجُه إلى الأبطح وهو خيفُ بني كنانة وهو بين مكة ومِنِّي، وربما يسمِّي الأبطح والبطحاء لقربه منه".هـ (3).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (393/4).

<sup>(3)</sup> المفهم (411/3).

وقال في "المنتقى": "روى ابنُ المواز عن مالكٍ أنَّ المحصَّب موضعٌ بأعلى مكة خارجٌ منها متصل بالجبانة التي بطريق منى وهو الذي يقال له الأبطح".هـ(1). وقال الكرماني: "هو بين الجبلين إلى المقابر، سُمِّيَ به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل إليه".هـ(2)، أي حكم النزول به عند الرجوع من مِنَّى، "والجمهورُ على أنه مستحبُّ، وكلّهم مُجْمِعُون على أنه ليس مِن المناسك، وإنما نزولُه اقتداءٌ بالنبي وتبركُ بمحلّ نزوله". قاله في "الإكمال"(3) أيضاً. ولا بأس بتركه لغيرِ مقتدًى به. قال الشيخُ: "وجازَ تَرْكُ التَّحْصِيبِ لِغَيْر مقتدًى به "ألى المدينة.

ح1766 لبس التحصيب: أي النزول بالمحصَّب. بشبيء مِن أمر المناسك الذي يلزم فِعْلُه، لكن لَمَّا فَعَلَه صلى اللَّه عليه وسلمَ وَفَعَلَهُ الخلفاء بعده كما في "مسلم" (5) كان نزوله مستحبًا.

تنبيه: قد عرفت محلّ المُحَصَّبِ المذكور هنا، وأنه بأعلى مكّة عند مقبرتها. وفي مِنًى محلًّ آخرَ يسمّى المحصّب أيضاً وهو مَرْمَى الجمار كما في "الأساس"(6)، و"المختار"(7) و"المصباح"(8) و"القاموس"(9)، وليس هو المراد هنا قطعاً.

<sup>(1)</sup> المنتقى (85/4).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (1/4/215).

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم (393/4).

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج حديث 1310.

<sup>(6)</sup> أساس البلاغة للزمخشري مادة ح ص ب (ص85).

<sup>(7)</sup> مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي (ص59) مادة ح ص ب.

<sup>(8)</sup> المصباح المنير للنيومي مادة (ح. ص. ب.) (ص139).

<sup>(9)</sup> القاموس المحيط مادة (ح. ص. ب) (ص95)، وانظر اللسان: (319/1–320) مادة ح ص ب.

قال الشيخُ زكرياء بعدما عرّف المحصّبَ المذكورَ هنا ما نصُّه: "ويسمّى أيضاً موضعُ الجمار بمنّى المحصّبُ وليس مراداً هنا". هـ(1).

وقال الشيخُ التاودي في بيان المحصّب المذكور هنا ما نصُّه: "موضع بين مكة وَمِنَى لا موضع الجمار مِن مِنِّى"هـ. والمحصّب المذكور هنا هو الذي عنى النبي بقوله حين قَدِمَ مكّة: «منزلنا غذاً إِن شاء الله بخيف بني كنانة» لأنه مِن أسمائه كما قدمناه. قاله القرطبي<sup>(2)</sup>.

قلتُ: وصرّح به البخاري في التوحيد في باب المشيئة، فانظره (3). وهو المحلّ الذي وَاعَدَ صلى اللّه عليه وسلم عائشة بالقدوم عليه فيه بعد فراغها مِن العُمرة، وهو المراد بقول مالك في "المدونة": "إذا رحلوا مِن مِنًى نزلوا بأَبْطَحَ مكة، وَصَلَوا». وهو الذي بَوَّبَ عليه البخاري فيما سلف بقوله: "باب الإهلال مِن البطحاء وغيرِها للمكي "(4). وهو الذي عناه الشاعر بقوله:

نسيتك ما أرسى تُبير مكانه \* ومادام جاراً للحجون المحصّب والحَجُون جبلٌ معروف بمكة عند مقبرتها على ميل ونصف من البيت. قاله في "المشارق" (5). وأما المحصّب الذي عنى الإمام الشافعي –رضي الله عنه – بقوله كما رأيتُه في "طبقات السبكي" (6):

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (4/157).

<sup>(2)</sup> المفهم (411/3).

<sup>(3)</sup> الحديث (7479).

<sup>(4)</sup> هو الباب 82.

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار (221/1)، وفيه: الحَجُون: الجبل المشرف حذاء مسجد العقبة عند المُحَصَّب. قال الزبير: الحَجُون: مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشعري.

<sup>(6)</sup> الطبقات الكبرى للشافعية للتاج السبكي (299/1).

يا راكباً قِفْ بالمحُصَّبِ مِن مِنًى 

• واهتِفْ بقَاطِن خَيْفِها والنَّاهض سحرا إذ أفاض الحجيج إلى منى 

• فيضا كملتظم الفرات الفائض إن كسان رفضاً حبُّ آل محمد 

• فليشهد الثقسلان أني رافض وابن أبي ربيعة بقوله:

لقد سمعوا يوم المحصّب مِن منًى ندائي ﴿ ..... الخ. فهو محصّب مِنَى الذي هو مَرْمَى الجمار بها كما قدَّمناه لتصريحهم بذلك وتقييدهم به، لا محصّبُ مكّة كما لا يَخْفَى. وقد وَهِمَ في ذلك جمعُ أئمةٍ أَكَابِر فقالوا: إِنَّ المُحَصَّبَ المَدكورَ هنا المشروعُ فيه إيقاعُ (418/1) الصلواتِ الأربع هو الذي عناه الشافعي –رضي الله عنه – في نظمه السابق.

"قال أبو عمر ابنُ عبدالبر، وتبعه القاضي عياض: "المحصَّبُ اسمٌ لِمَكَانِ متسع بين مكة وَمِنَّى وهو أَقْرَبُ إلى مِنَّى، ويقال له: الأبطح، والبطحاء، وخيف بني كنانة"، والخيف وإلى منى يُضَافُ. وَدَلِيلُه قول الشافعي وهو عالِمُ مكّة وأحوازها وَمِنِّي وأقطارها:

يا راكباً قِفْ بالمحصَّب مِن منى \* .....الخ نقله الزُّرقاني على الموطأ<sup>(2)</sup> مطولا. وابنُ عرفة عن أبي عمر مختصراً وسلَّماه. وكذا نقله ابنُ غازي وغيرُه مِن محَقَّقي المتأخرين وأقرُّوه. وقال أبو الوليد الباجي: "المحصَّبُ موضعٌ بين مكة ومنى، وهو خَيْفُ بني كنانة وهو الأبطح، والدليل على أنَّ المحصَّب هو خيفُ مِنَى قولُ الشافعي –رحمه الله– وهو مَكِّ عالم بمكة وأحوازها وَمِنَى وأقطارها:

<sup>(1)</sup> تتمة البيت: وَلِي نَظَرُ لَوْلاً الشُّحَرُّجُ عارمُ. انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة.

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (442/2).

يا راكباً قِفْ بالمحصّب ﴿ .... المحصّب الله عَنَى من "منتقاه" (1) بلفظه. وقد علمت أنَّ المحصَّب اسمٌ لموضعين وأنَّ الإمامَ الشافعي عَنَى محصَّبَ مِنَّى لتصريحه به لا محصبَ مكة، والله سبحانه أعلم وأحكم.

148 بَابِ النُّزُولِ بِذِي طُوِّى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّة، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْقَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة

ح1767 حَدَّتنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَبِيتُ يذِي طُوعى بَيْنَ التَّنِيَّتِيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ التَّنِيَّةِ الَّتِي يَاعَلَى مَكَّة، وكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّة حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَاتِي الرَّكْنَ الْأَسُودَ فَيَبْدَأ يهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: تَلَاثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَسْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصلِي وَيَبْدُ لِهِ مَنْ لِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوةِ وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَقَا وَالْمَرُوةِ الْعَمْرُ وَ أَنَاخَ بِالْبَطَّحَاءِ الَّتِي يذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطَّحَاءِ الَّتِي يذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّي صَنْدِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي الْمَالَمَ يُنِيخُ بِهَا. إنظر الحديث 491 وطرفه إ

ح 1768 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَعَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يُصلِّي بِهَا -يَعْنِي الْمُحَصِّبَ- الظُهْرَ وَالْعَصْر، وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يُصلِّي بِهَا -يَعْنِي الْمُحَصِّبَ- الظُهْرَ وَالْعَصْر، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَعْربَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشْكُ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَة وَيَدْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آلمُ بَابُ النَّزُولِ بِذِي طُوَّى قَبْلَ أَنْ بَدْخُلَ مَكَّةَ: والنَّزُولِ بِالبَطْمَاءِ الَّذِي بِذِي المَاكَبَيْقَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ: إلى المدينة. مقصودُه بهذه الترجمة الإشارة إلى مطلوبية اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله. ولا يختص ذلك بالمحصّب، فَإِنَّ في النَّبَاعه صلى الله عليه وسلم خيرٌ كثيرٌ وثوابٌ جزيلٌ. وقد نصّ الشيخُ زَرُّوق على أَنَّ

<sup>(1)</sup> المنتقى (85/4).

المبيتَ بذي طوًى لِدَاخِلِ مكّة مستحبُّ (1). ونقل القرطبي عن مالكِ: "أن النزول بذي الحليفة للرّاجع مِن الحَجّ والعمرةِ، والصلاة فيه مستحبُّ أيضاً (2).

ح1767 فَيَبُدْدا لَمِهِ: فَيُقَبِّلُه. سَجْدَتَيْن: أي ركعتين، إذا صَدَر: أي رجع متوجِّهًا إلى المدينة.

ح1768 عن التَّهْطِيبِ: أي النزول بالمحصّب. وإنما ذكره إشارة إلى أنَّ الأماكنَ التي نُزَلَ بها النبي ﷺ ملحقة به في استحبابِ النزول بها إذ لا يخلو ذلك مِن حكمة. وَبَهْمَعُ هَجْعَةً: ينام نومةً، وَبَدْكُرُ: أي ابنُ عمر.

149 بَابِ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوِّى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً

ح1769 وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ يِذِي طُوئى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَقْرَ مَرَّ بِذِي طُوئى وَبَاتَ يِهَا حَتَّى يُصِيْحَ، وَكَانَ يَدْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْعَلُ ذَلِكَ. [انظر الحديث 491 وطرفه].

149 باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طوى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة: ابنُ بطال: "ليس هذا مِن مناسك الحج أيضاً". هـ(3). أي وإنما هو مِن أَمَاكِنِ نزوله صلى الله عليه وسلم فينبغي اتَّبَاعُه فيه. إِذَا أَقْبَلَ: مِن الـمدينة إلى مكة.

ح1769 دَخَل: أَيْ مكَّة، وَإِذَا نَـفَرَ: أَيْ مِن مَكَّة.

150 بَابِ التَّجَارَةِ أَيَّامَ المَوسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسُواقِ الْجَاهِلِيَّةِ

ح1770 حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ دُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (113/3)، نقلا عن زروق من كتابه شرح الإرشاد.

<sup>(2)</sup> المفهم (458/3).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (380/4).

فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلْتُ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلَّا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ البقرة: 198] فِي مَوَ اسِمِ الْحَجِّ. [العديث 1770- اطراف في: 2050، 2098، 4519].

150 باب النّجارة أيّام الموسم: أي موسم الحج. أيْ إِبَاحَتُها إذا لم تَشْغَلْهُ عن شيءٍ مِن المناسك، وَإِنْ كان المستحبُ للحاجِّ والمعتَمِرِ أَنْ تكون يدُه فارغةً مِن التجارة، كما قال النووي: " وغيرُه، ليكون قلبُه مشغولاً بما هو بصدده، لكن إنما يستحبّ له تَرْكُها مِن حين الإحرام إلى الفراغ لا قبلُ ولا بعدُ "(1). وقال الغزالي: "أجمعت الأمةُ على أنَّ مَن خرج حاجًا ومعه تجارةً صح حجّه وأثيب عليه "(2). وَالبَيْمِ فِي أَسْوَاتِ الجاوليّةِ: أي جواز ذلك أيضًا.

ح1770 ذُو المَجَازِ: على فرسخ مِن عرفة. وعُكَاظً: بين نخلة والطّائف. ويأتي في البيوع: «وَمَجنَّة» (ق) وهي على أميال يسيرة من مكّة، وكلّها كانت أسواقاً في الجاهلية، وفي صدر الإسلام إلى أَنْ تُركَتْ. في مَوَاسِمِ الْمَمِّ: "كذلك كان ابن عباس يقرؤها وهي قراءة شاذة حكمها عند الأئمة حكمُ التفسير لا حُكْمُ القرآن". قاله ابن حجر (4).

## 151 بَابِ الْاِلنَّلَاجِ مِنْ الْمُحَصِّبِ

ح 1771 حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّقْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِنَّا حَابِسَتَكُمْ! قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْرَى فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِنَّا حَابِسَتَكُمْ! قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْرَى حَدَّقَى! أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْفِرِي». النظر الحديث 294 واطرانه]. حَدَّقَى! أَطُافَتْ يَوْمَ النَّهْ عَبْد اللَّهِ: وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّتَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ

<sup>(1)</sup> المجموع (49/7).

<sup>(2)</sup> إحياء علوم الدين (303/4).

<sup>(3)</sup> الحديث (2050)، وهناك سوق رابع يسمى "حُباشَه" ذكره القسطلاني في إرشاد الساري (258/3).

<sup>(4)</sup> الفتح (595/3).

رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَا نَدْكُرُ إِلَّا الْحَجُّ، فَلمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ نَحِلُّ. فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَهُ النَّقْرِ حَاضَتُ صَفِيَّهُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَلْقى عَقْرَى! مَا أَرَاهَا إِنَّا حَاسِسَتُكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «كُنْتِ طَقْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قالتْ: نَعَمْ. قالَ: «قانْفِرِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَاتُ. قَالَ: «فَاعْتَمِرِي مِنْ التَّنْعِيمِ» فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا، فَقَالَ: «مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». [انظر الحديث 294 واطرافه].

[م- ك-15، ب-17، ح-1211، ا-26224].

151 باب الإملام من المُمَعني: الإدّلام -بالتشديد- السّير آخر الليل، و-بالتخفيف-السيرُ أَوَّله، والـمراد هنا الأَوَّل لأنه الواقعُ مِن النبي ﷺ. وقصدُ الـمُصَنِّف التنبيهُ على أَنَّ المَبِيتَ بالمُحَصَّبِ ليسَ بلازمِ ولا مطلوبٍ، وأنَّ المطلوبَ أنْ يُصَلِّيَ به أربع صلوات كما مرَّ. وليس في الحديث الأول شاهدُ للترجمة، وإنما ذكره لينبِّه على أنَّ القصة المذكورة فيه هي المذكورة في الذي بعده، فهما حديثٌ واحدٌ.

- 1772 لم أكن أَهْلَلْتُ (١): حين قدمتُ مكّة لأنها كانت قارنَةً. مُدَّلِجًا: أي سائراً مِن آخِر الليل، وذلك (419/1) أنهما لمَّا رجعا مِن مكَّة إلى المنزل لَقِيَا النبيِّ الله المكَّة المكَّة لطواف الوداع. مكان كذا وكذا: يعنى الـمُحَصَّبَ.

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (223/2): «حَلَلْتُ».

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

## أَبْوَابُ العُمْرَةِ

العُمرةُ في اللغة: الزيارةُ. وفي الشرع: قصدُ الكعبةِ للنُّسك بشروط مخصوصة.

### 1 بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَصْلِهَا

وقالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَيْسَ أَحَدٌ إِنَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهَا لقرينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البترة:196].

ح773 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَّارَةٌ لِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحَجَّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». إم - 2-13، ب-79، ح-1349، ا-2955، ا-2955، البين لهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». إم - 2-13، ب-79، ح-1349، الشافعي وأحمد الباب وجوب المُعَمْرَة وقَضْلُمَا: اختلف الأنمة في حُكم العُمرة، فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبها وهو رأي المصنَّف، وابن العربي من المالكية (أ)، وقال مالك وأبو حنيفة: "إنها سُنّة لحديث الترمذي: «الحج فريضة والعمرة تطوع» (2). وهو صحيح، خلافًا للنووى.

وما استدل به المصنّف على الوجوب، كلّه لا ينهض. أمَّا أثّرُ ابنِ عمر فهو مذهبُ صحابيّ. وأما أثّرُ ابنِ عباس فإنه بُنِيَ على أنّ معنى ﴿أَنِصُوا ﴾: أقيمواً. ولا يتعيّن ذلك لاحتمال أنّ معناه: كُمِّلُوا ولا تقطعوا، مِن إتمام الشيء بعد ابتدائه، كما قال جمعٌ مِن المفسرين. وغيرُ الواجب يجب إتمامه بالشروع فيه.

وأما الحديثُ فواضحٌ أنه لا شاهد فيه على استوائهما، بل فيه الشاهد على افتراقهما، حيث جعل ثوابَ العُمرة بشرطِ التعدُّد تكفير بعض الذنوب، وثوابَ الحَجِّ المبرور لا

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (342/2)، وقارن بأحكام القرآن له (118/1).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (677/3 تحفة) في الحج بلفظ: «أن يَعْتَمِرُوا هو أفضل»؛ وقال عقبه: حسن صحيح.

بشرطٍ تكفير جَمِيعِها، بحيث لا يبقى بينه وبين الجنة حائل. نعم يؤخذ مِن الحديث فضلُها وهو بعضُ ما ترجم له. ومشهورُ مذهبنا كراهةُ تَكْرَارِ العُمْرَة في السَّنَة الواحدة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وكذا الخلفاء بعده.

قال القرطبي: "ولأنها نُسك مشتَمِلُ على إحْرَامٍ وطَوَافٍ وسعي، فلا يُفْعَلُ في السنة إلاَّ مَرَّةً كالحج"(1). إِنَّهَا: أي العمرة، لَقَوِينَتُهَا: أي حجّة الفريضة.

ح1773 العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ: أي معها. فالتكفيرُ مُرَتَّبُ على عُمْرَتَيْنِ فـ«إلى» بمعنى مع. كَفَّارَةُ لِمَا بَبِيْنَهُمَا. ابنُ عبد البر: "هو خاصٌّ بالصغائر. وغلطَ مَن زعم الكبائرَ أيضًا "(2). وانظر: كتاب الإيمان.

القسطلاني "وَظَاهِرُهُ أَنَّ العمرةَ الأولى هي المُكفِّرةُ، لأنها هي التي وضع الخبر عنها أنها تُكفِّر. ولكنَّ الظاهرَ مِن جهة المعنى أَنَّ العمرةَ الثانيةَ هي التي تكفر ما قبلها إلى العُمْرةِ السابقة، فإنَّ التَّكفِيرَ قبل وُتُوع الذنب خلافُ الظاهر ".هـ(3).

أبو عبد الله الأبي: "الأظهرُ أنه خرج مخرجَ الحَثُ على العُمْرةِ والإكثار منها، لأنه إذا حُمِلَ على غيرِ ذلك يشكِل بما إذا اعتمر مرة واحدة، إذ يلزم عليه ألا فائدة بها، لأن فائدتَها وهو التكنير مشروطُ بفعلها ثانية، إِلا أَنْ يُقالَ لم تنحصر فائدةُ العبادة في تكفير السيئات، بل يكون فيها أو في ثبوت الحسنات ورفع الدرجات كما في بعض الأحاديث، فتكونُ فَائِدَتُها إذا لم تُكرَّر، ثبوتَ الحسنات ورفعَ الدرجات. وقال شيخنا أبو عبدالله (4): "إذا لم تُكرَّر كُفِّر بعضُ ما وقع بعدها لا كلّه، والله أعلم بقدر ذلك البعض "(5).

<sup>(1)</sup> المفهم (463/3).

<sup>(2)</sup> التمهيد (48/4) بالمعنى.

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (261/3).

<sup>(4)</sup> يعني ابن عرفة التونسي.

<sup>(5)</sup> إكمال الإكمال (446/4).

والحَمُّ المَبْرُورُ: أي الذي لم يخالطه إثم. إلاَّ الجَنَّةُ: أي بُخُولَها. أي مع السابقين، وإلا فمجرَّدُ الدخول يكفي فيه الإيمان. وهذا الحديث ممَّا يَدُلُّ على أَنَّ الحجَّ يُكَفِّرُ الكبائر والصغائر كما سبق.

## 2 بَاب مَنْ اعْتُمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

-1774 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ عِكْرِمَة بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّتَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمرَ... مِثْلَهُ. حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا... مِثْلَهُ.

2 بِابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ المَمِّ: أَيْ أَجْزَأَتْهُ عُمرتُه ولو في أشهر الحج.

ح1774 اعْنَمَرَ النَّبِيُّ طَلَى الله عليه: أَيْ عُمَرَه التَّلاث: الحديبية، والقضية، والجِعِرَّانَة. قَبْلَ أَنْ بِمَهُمَّ: أي وبعد فرض الحج لأنه فرض في السنة السادسة عند الجمهور. ابنُ بطال: "وهذا يدل على أنَّ الحجّ على التراخي".هـ(١).

## 3 بَابِ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح 1775 حَدَّتَنَا قَتَيْبَهُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُورَةُ بْنُ الزُبْيْرِ الْمَسْجِدَ قَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، جَالِسٌ إلى حُجْرَةِ عَائِشَة، وَإِذَا نَاسٌ يُصلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضَّحَى، قَالَ: فَسَالْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَة ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. صَلَّةُ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عَرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ! [يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ!] أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَن؟

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (385/4) بتصرف.

قَالْتُ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أُرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالْتُ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَن، مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطْ.

[الحديث 1776- طرفاه في: 1777، 4254]. [مك-15، ب-35، ح-1255].

ح1777 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرُوزَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ. [انظر العديث 1776 وطرفه].

[م- ك-155، ب-35، ح-1255].

ح1778 حَدَّتَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَمْ اعْتَمَرَ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الْمُدَيْبِيةِ فِي ذِي القَّعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ. وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْعُدَةِ حَيْثُ صَالْحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْمِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَة أَرَاهُ حُنَيْنِ، قُلْتُ كُمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. [الحديث 1778- اطرانه ني: 1779، 1780، 3066، 418].

[م- ك-15، ب-35، ح-1253].

ح1779 حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشْنَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّتْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةً الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَيْثُ مَعَ الطّر الحيث 1778 واطرافها.

ح1780 حَدَّثَنَا هُدْبَهُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الْتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [انظر الحِيث 1778 واطرافه].

ح 1781 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بَنُ عُنْمَانَ حَدَّتَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. السَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. السَيْل 1781 - المراف في: 1844، 2700 و260، 2700، 3184، 1251.

3 باب كَمِ اعْتَمَرَ النّبيُّ على الله عليه: يأتي أنه اعتمر أربع عُمَرِ.

ح1776 استِنانَ عَائِشَة:أي استياكها. أيْ مرور السواك على أسنانها. أبو عَبْدِ الرَّهْ مَانِ: هو عبدالله ابن عمر، عُمْرَاتِ: ابنُ حجر: "يجوز في ميمها الحركات الثلاث"(1). وَمَا اعْتَمَرَ فَي رَجَبَ قَطُّ: زاد مسلم: «وابنُ عمر يسمع، فما قال لاَ، وَلاَ نَعَمْ، سَكَتَ»(2). قال النووي: "سكوتُه يدلُّ على أنه اشتبه عليه الأمر أو نسي أو شك".هـ(3). والصواب معها. قال ابنُ العربى: "وصَدَقت وَحَفِظَتْ".هـ(4).

ح1778 عُمْرَةُ المُدَبِيبِيّةِ: سَنَةَ سِتً، وَعُمْرَةٌ وِنَ الْعَامِ الْمُقْبِل: عمرة القضاء وتسمى القضية، حبيث طَالَحَهُم: أي تَمَّ (420/1)/ الصُّلحُ بينه وبينهم، وظهر أَثرُهُ، وإلا فأصله كان في العام الذي قبله. وعُمْرة الجِعِرَّانَةِ: في ذي القعدة أيضا سنة ثمان. أي وعمرة مع حَجّه كما يأتي. كَمْ هَمَّ؟ قالَ: وَاحِدَةً: أي وبعد الهجرة. أمَّا قبلها "فكان صلى الله عليه وسلم يحجُّ كل سنة، ولم يكن يترك الحجَّ أصلاً، هذا الذي جزم به الحافظ، وقال: إنه لا يرتاب فيه أحد. قال: "وقد ثبت حديثُ جبير بن مطعم؛ المار في باب الوقوف بعرفة: «أنه رآه صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفة» وثبت دعاؤه قبائل العرب بيمِئى ثلاث سنين "(5).

ح1779 عُمْرَةَ المُدَيْدِيَةِ: يرجع للأولى والثانية، لأنَّ كُلاًّ منهما كان مِن الحديبية،

<sup>(1)</sup> النتح (601/3).

<sup>(2)</sup> مسلم في الحج حديث (1255).

<sup>(3)</sup> شرح النووي على مسلم (235/8).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (344/2).

<sup>(5)</sup> الفتح (8/107).

إلا أنَّ الأولى اختصت باسم الحديبية وهي التي صُدَّ عنها صلى اللَّه عليه وسلم وهي عمرة تامّة، وَمِنْ ثُمَّ عُدَّتْ في عُمَرِه، وليس فيها قضاءً إذ لا يجب القضاء على مَن صُدَّ عن البيت كما قاله الجمهور، والثانية أخْتَصَّتْ باسم القضاء والقضية، لأَنَّ النبيَّ قاضى فيها قريشًا، لا أنها وقعت قضاء عن الحديبية، لعدم وجوب القضاء فيها كما سبق. وعُمرة في ذي القِعْدَة: هي الجِعرانة، وعُمرَة مَع مَجَّتِه: لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا (1). حي فهو في ذي الحجة.

ح1781 مَرَّ تَبْنِ: لم يَعُدُ الحديبية لأنها لم تَتِمَّ، ولا التي مع حجته لإندراجها فيها. والصواب أنها أربع.

### 4 بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

-1782 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُخْبِرُنَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟» قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ قَرَكِبَهُ أَبُو قُلَانٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا- وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِبْنِهَا- وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّة» أوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ. [الحديث 1782- طرفه ني: 1863]. [الحديث 1782- طرفه ني: 1863]. [الحديث 1782- طرفه ني: 1863].

<sup>(1)</sup> لأنه صلى الله عليه وسلم إمّا أن يكون متمتعًا، أو قارئًا، أو مغردًا، والمشهور عن عائشة أنه كان مغردًا، لكن ما ذُكِر هنا يشعر بأنه كان قارئًا، وكذا ابنُ عمر أنكر على أنس كونه كان قارئًا مع أن حديثه المذكور هنا يدل على أنه كان قارئًا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجّته، فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجّته، ولم يكن متمتعاً لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي، وقد كان أحرم أولا بالحجّ، ثم أَذْخَـلَ عليه العمرة بالعقيـق، وَمِن تَـمُ اختُلِفَ في عدد عُمَرِه، فمن قال: أربعًا، فهذا وجهه، ومن قال: ثلاثًا، أسقط الأخير لدخول أفعالها في الحج، ومن قال: اعتمر عمرتين أسقط عمرة الحديبية لكونهم صدوا عنها، وأسقط الأخيرة لـما ذكر، وأثبت عمرة القضية والجعرانة. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (264/3).

4 باب عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ: أي فضلُها بتضاعف أجرها كغيرها مِن سائر الأعمال الواقعة فيه، وما فعله صلى الله عليه وسلم مِن اعتماره في ذي القعدة أفضلُ في حقّه، لأنه أراد مخالفة الجاهلية، والتشريع لأمته، والشّفقة عليهم.

ح1782 لِإِمْرَأَةٍ: هي أمّ سنان. ووقع ذلك أيضًا لأم سُليم أمّ أنس، ولأمّ طليق، ولأمّ معقل، ولأمّ الهيثم، كما في "الفتح"(1). فَنَسِبِن : قَائِلُه ابن جُريج. نَاضِم : هو البعير الذي يستقى عليه، حَجَّة : أي مثلها في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض إجماعًا.

قال ابنُ راهویه: "معنى هذا الحدیث نظیرُ ما جاء أنَّ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد﴾ تَعْدِلُ ثلث القرآن"(2)، أي وله أن يخص ما شاء بما شاء".

وقال الطِّيبي: "هو مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل ترغيبًا فيه وحثًّا عليه وإلا فكيف يعدِلُ ثوابُ العمرةِ ثوابَ الحجِّ"<sup>(3)</sup>. **أوْ نَـمُوًا مِمَّا قَـَال**َ: ففي مسلم: «تَعْدِلُ حَجَّةً»<sup>(4)</sup>. ولابن حبان: «تعدل حجة معي»<sup>(5)</sup>.

### 5 بَابِ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْنِيةِ وَغَيْرِهَا

ح 1783 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ، فقالَ لنَا: «مَنْ أَحَبَّ مِثْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبُّ مِثْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلَّ يعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلُولًا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». قالتُه فَاللَّالَة بِعُمْرَةٍ وَمِثَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِثَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِثَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجِّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِثَا

<sup>(1)</sup> الفتح (603/3 – 604).

<sup>(2)</sup> الفتح (604/3).

<sup>(3)</sup> شرح الطّيبي (6/1939).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (ح1256).

<sup>(5)</sup> رواه ابن حبان (ح 1020 موارد).

فَاظَلَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ». فَلَمَّا كَانَ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى النَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. انظر الحديث 294 واطرافه].

5 باب العُمْرةِ لَيْلَةَ المَصَبَةِ: أي ليلة المَبيتِ بالمحصّب بعد تمام الرمي.
 أو غَيْرٍهَا (1): مِن سائر الليالي والأيام.

ابنُ بطال: "فقهُ هذا الباب أنَّ الحاج يجوزُ له أنْ يعتمر إذا تمَّ حَجّه. واختلف السلف في العمرة أيام الحج. فقال عمرُ: «هي خيرٌ مِن لا شيء». وقال عليٍّ: «مثله»، وقالت عائشة: «العمرة على قدر النفقة»".هـ(2).

"تريد أنَّ الخروجَ لها مِن البلد إلى مكة أفضلُ مِن الخروج من مكة إلى أدنى الحل". قاله ابن حجر (3).

- 1783 مُواَفِينَ: مستقبلين. فَقَالَ لَنا: بِسَرَف أو بعدَ الطواف. يُحِلَّ بِحَمْ (4): أي يمكث عليه إذا كان معه هدي. يُحِلَّ بِعُمْرَةٍ: أي يفسخ حجّه فيها إذا لم يكن معه هدي. وكُنْتُ مِمَّ أهلَّ بِعُمْرَةٍ: أي فسخ حجّه فيها. ارفُضي عمرتكِ: أي اتركي عملها مِن الطواف والسعي لتعذُّرُه عليها، لا أنَّها تَدَعُهَا بالكلية. وَأَولِّي بالمَمِّ: الردُّ فيه عليها. مَكَانَ عُمْرَتِي: التي أردتُ أنْ آتى بها مفردة.

### 6 بَاب عُمْرَةِ التَّنْعِيم

ح1784 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ عَمْرُو بْنَ أُوسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ أُوسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (4/3)، وإرشاد الساري (267/3): «غيرُها».

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (390/4).

<sup>(3)</sup> النتح (605/3).

<sup>(4)</sup> في صحيح البخاري: «بالحُجُ» (267/3).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُرِدِفَ عَائِشَة وَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، قالَ سُقْيَانُ: مَرَّةُ سَمِعْتُ عَمْرُ و ؟ [الحديث 1784 - طرفه ني: 2985]. [ح-1784 - ب-17، ح-1212].

عَرِدُ مَعَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاتَنَ عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ عَنْ عَطاءِ حَدَّتَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ عَيْرِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَطَلْحَة، وَكَانَ عَلِيٌ قَدِمَ مِنْ الْيَمَن وَمَعَهُ الْهَدْيُ، فقالَ: أَهْالْتُ بِمَا أَهْلَّ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَذِنَ لِاصَحْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوقُوا النّبَيْتِ ثُمَّ يُقْصِرُوا وَيَحِلُوا إِلّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فقالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنْ الْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا إِلّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فقالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنْ مَعْهُ الْهَدْيُ وَسَلّمَ فقالَ: «لُو اسْتَقَالْتُهُ وَلَكُنّ الْمَنْ مَعْهُ الْهَدْيُ وَسَلّمَ فقالَ: قلمُ السَّدُبَرُتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلُولًا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَاجَلْلْتُهُ الْمَنْ مَعْيَى الْهَدْيَ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالَ: فلمَا عَمْرَ وَ وَحَجَّةٍ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَرْمُ مِنْ الْمَالِكُ بْن جُعْشُمُ لَقِي يَالْمُ مَنْ مَالِكُ بْن جُعْشُمُ لَقِي يَالْكُونَ بَعْمُرَةٍ وَحُولًا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَنْعِيمِ فَالْتَاكِ بْن جُعْشُمُ لَقِي يَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَهُو يَالْعَقْبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا، فقالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَالْعَقْبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا، فقالَ: اللّهُ هَالَتُهُ فَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَهُو يَالْعَقْبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا، فقالَ: الْكُمْ هَذِهِ خَاصَةً يَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو يَالْعَقْبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا، فقالَ: اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْدِهِ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلُهُ اللّهُ اللّ

ام- ك-15، ب-17، ح-1216، ا=14242]. 6 بابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ: قال الطحاوي: "ذهب بعضُهم إلى (421/1)، أنه لا ميقات للعمرة

لمن كان بمكّة إلا التنعيم، وقال آخرون: الحِلُّ كُلُّه مِيقَاتُها، إنما أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام منه لأنه كانَ أقرب الحِلّ. قال: فثبت أنَّ ميقاتَ مكّة للعمرة

الحِلّ، وَأَنَّ التنعيمَ وغيرَه في ذلك سواء". هـ من الفتح<sup>(1)</sup>.

وقال الشيخُ: "ولَهَا -أي للعمرة- ولِلْقرَانِ، الْحِلُّ والجِعِرَّانَةُ أَوْلَى ثُمَّ التَّنْعِيمُ".هـ(2). وهو على ثلاثة أميال مِن مكّة أو أربعة.

<sup>(1)</sup> شرح معاني الآثار (240/2)، وانظر الفتح (606/3 - 607).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص76).

ح1785 لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي هَا اسْتَدْبَرْتُ: أي لو علمتُ مِن أمري في الأَوَّلِ مَا عَلِمْتُهُ في الآخِرِ مِن مشقّة انفرادِ أصحابي عنِّي بالفسخ. هَا أَهْدَبْتُ: وأحللتُ. هَا ضَتْ: بِسَرَف يوم السبت ثالث الحجة، وطَمَرَتْ: يوم النّحر، وأَنْطَلِلُ بِالْمَجِّ: أي دون عمرة منفردة، أَلَكُم هَذِه: الفعلة، وهي العمرة في أشهر الحج، هذا معنى الإشارة عند الجمهور.

## 7 بَابِ الْاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي

ح1786 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا يَحْيَى حَدَّتَنَا هِشِّمَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالٍ ذِي الْحَجَّةِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ يِعُمْرَةٍ قَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ يحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلُولًا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ يعُمْرَةٍ» فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يَعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ يَعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ يعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهْلَ يعُمْرَةٍ وَمُنْهُمْ مَنْ أَهْلَ يعُمْرَةٍ وَالْمَا عَمْرَةٍ وَالْمَ مَعْنَ أَوْلَ المَعْنِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَقَةً وَأَنَا حَايُضٍ وَالْقَضِي وَأَهِلِي بِالْحَجِّ»، فَقَعْلَتُ وَيَعْمَلَ وَالْمَوْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلْتُ اللَّهُ عَلْيَهُ وَعُمْرَةٍ مَنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ. [انظر الحديث 294 واطرافه].

7 باب الاعْتِمَار بعد المَمِّ: أي في أشهره. بغَبْر هَدْبِو: يلزم المعتمر بعمرة يفسخ فيها الحج.

ح-1786 بِمَجَّة: يمكث عليها إن كان معه هدي. وكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَة: تعني فَسِخَتِ الحجَّ فيها كما سبق. وَأَهِلِّي بِالْمَجِّ: أَرْدِفِيهِ على العمرة، فَقَعَلْتُ: فصارت قارنةً مكانَ عُمرتها التي أَرادتْ أَنْ تكون منفردة عن الحج، لَمْ يَكُنْ فِي شَهِءَ مِنْ ذَلِكَ قَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ: "نَفْيُ الثلاثةِ مُشْكِلٌ، لأَنَّ عائشة كانت قارنة". قاله النووي(١).

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (145/8).

وأجيب عن ذلك بأجوبة أظهرُها أنَّ هذا الذي قاله هشامُ (1) هو ما بلغه وعلمه، ولا يلزم منه ما ذُكِرَ في نفس الأمر، فقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها. "وقيل: الإشارة لتركها لعمل العمرة الأولى، وإدراجُها لها في الحج. واعتمارُها بعد الحج". قاله ابن خزيمة، واستحسنه ابن حجر (2). وهذا الأخير هو المأخوذُ مِن الترجمة، وإنما لم يكن فيه دم كالمتمتع لأنه لم يسقط فيه السفر.

### 8 بَابِ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصنبِ

ح1787 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَن القاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ ابْنِ عَوْنِ عَنْ الثَّاسِةِ بَنْ الْأَسْوَدِ قَالَا: قَالَتْ عَائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَصِدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصِدُرُ بِنُسُكُ؟ فَقِيلَ لَهَا: «النَّظري قَاهِلِي قَمَّ الْتَيْنَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَيْظري قَاهِلِي تُمَّ الْتَيْنَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْر نَقَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ». إنظر الحديث 294 واطرانه ].

8 باب أَجْرِ العُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّعَبِ: خَصَّ العُمرةَ بالذكر لمناسبة الكتاب، وإلا فكلُّ فِعْلِ يُمَكِّن أحدَ الشَّخْصَيْنِ أَنْ يَتَوَصَّلَ له بدون مشقة ولا يُمَكِّن الآخرَ إلا بها. فَذُوا المَشَقَّةِ أعظمُ ثوابًا كحجً أهلِ المغربِ وحجِّ أهلِ مكة مثلاً. وأمَّا الشَّخْصُ الواحدُ الذي يمكنه الفِعْلُ بمشقّة وبدونها، كطريقين سهلةٍ قريبةٍ، وصعبةٍ بعيدةٍ، فلا يُطْلَبُ تحصيلُ المشقّة ولا يَعْظُمُ أجرُهُ بسبب ذلك. والتكلُّفُ لغير فائدة منهيًّ عنه.

وما أورده عِزُّالدِّين على اطرَادِ هذه القاعدة مِنْ أَنَّ قيامَ ليلةِ القدرِ أعظمُ أجرًا مِن قيام ليالي السنة كلِّها، وركعتين في المسجدِ الحرام أفضلُ مِن ركعاتٍ في غيره، وأداءَ فريضةٍ أفضلُ مِن نوافل متعدّدة، جوابُهُ: أَنَّ الفعلَ غيرُ مُتَّحِدٍ، فإن اتَّحَدَ اطَّرَدَتِ القَاعِدَةُ كقيامِ ليلةِ القدر لمن لم يتوصل إليه إلا بمشقة لضعفٍ، أو غلبةِ نوم، فهو أعظمُ أجرًا مِن

<sup>(1)</sup> يعنى ابن عروة.

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (610/3).

قيامها لمن لم تحصل له مشقّة، وكذا يقال في الصلاةِ والصومِ وسائر الأعمال. قاله العلامة ابنُ زكري<sup>(1)</sup>.

ح1787 يِهَكَانِ كَذَا: المحصّب، ولكنها كانت توهَّمَتْ مُسَاوَاة عُمرتها التي طلبت لعمرة الصحابة. فأشار إلى أنَّ عُمرتهم أفضلُ لطولِ إحرامهم بها. أو نصيكِ: تَعَبيك، و«أو» للشكّ، أو للتنويع.

9 بَابِ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طُوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلَ يُجْزِيْهُ مِنْ طُوَافِ الْوَدَاعِ؟ 
حـ8 178 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا أَقَلَحُ بَنُ حُمَيْدِ عَنِ القَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ، رَضِي اللّهُ عَنْهَا، قَالَتَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهُلِينَ بِالْحَجِّ فِي الشّهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَرَلْنَا بِسَرِفَ، فقالَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجَالِ مِن أَصَحَابِهِ مَعَهُ هَذِي قَالَ، وكَانَ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجَالِ مِن أَصَحَابِهِ وَسَلّمَ وَرَجَالِ مِن أَصَحَابِهِ وَسَلّمَ وَكُونِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجَالٍ مِن أَصْحَابِهِ وَسَلّمَ وَرَجَالٍ مِن أَلْكُ أَنْ الْمُعْرَةِ لَمْ وَلَكُ الْمُعْرَةِ لَكُ الْمُعْرَةِ لَكُ الْمَالِكِ عَلَى اللّهُ أَنْ الْمُعْمَلِ وَمَا شَأَلُكِ؟ الْمُرَاقِ الْمَالِي فَقَالَ: «قَلْ الْمَالِي عَمْرَةً لَمْ اللّهُ أَنْ الرَّحَى اللّهُ أَن الْمَالِي فَقَالَ: «قَلْ الْمُنَاءُ الْمُولِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللّهُ أَنْ السَّرِحْمِ اللّهِ الْمُلْوِي فَقَالَ: «قَلْ المَّوْنِ فَقَالَ: «قَلْ صَلّمَ اللّهُ الْمُنْ عَلَى الْمَالُ وَمَن طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلُ صَلّاقِ الصَبْبِح، ثُمَّ الْمُنَاءُ وَلَمْ الللهِ المَدِينَ قِي أَصْدَابِهِ المَدِينَ قَبْلُ اللّهُ الْمَنْ عِلْمَ وَاللّهُ المَالِي الْمَدِينَةِ الللهِ المَدِينَ فَيْ وَالْمَالُ وَمِن طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلُ صَلّاقِ الصَبْبِح، ثُمَّ اللّهُ المَدْمِنَةِ الللهِ المَدِينَ قَبْلُ اللهُ المَالِي المَدِينَةِ اللّهُ الْمَالُ المَالِي الْمَدِينَةِ الْمَلْوَ المَدِينَ اللهُ المَدِينَ قَلْ اللهُ المَالِي الْمَدِينَةِ اللّهُ الْمَلْونَ الْمَالُ الْمَلْمُ الْمُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ الللهُ اللّهُ اللللهُ المَدِينَ اللللهُ المَدِينَ الللهُ المَدِينَ الْ

9 باب المعنتورِ إذا طَافَ طَوَافَ ٱلْعُمْرَةِ ثُمَّ ذَرَجَ هَلْ بِبُدْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الوَدَاعِ: ابنُ
 بطال: "لا خلاف بين العلماء أنه يجزئه".هـ(2). الشيخُ: "وتَأدَّى بِالإِفَاضَةِ والعُمْرَةِ"(3).

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م21/ ص8).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (393/4).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص81).

ح1788 وهُرُمِ المَمِّ: أي حَالاَتِهِ، وَأَمَاكِنِه، وَأَوْقَاتِه. جَوْفِ اللَّبْلِ: آخِرِه، ومَنْ طَافَ... إلخ: عطف (422/1)، خاص على عام، لكن فيهم مَن لا وداع عليه كالحائِض، أو صِفَةُ للناس، والواو لتأكيد لُصُوقِ الصفة بالموصوف، كما في ﴿إِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾(1)

وقال ابنُ حجر: "الذي يغلب عندي أنه وقع في السياق تحريفٌ. والصواب: «فارتحل الناس ثم طاف بالبيت"». وفي مسلم وأبي داود ما يشهد لذلك"(2).

## 10 بَابِ يَقْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَقْعَلُ فِي الْحَجِّ

ح1789 حَدَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّتَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّتَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّة -يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ- أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَ انَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ -أَوْ قَالَ: صَعْرَةً - فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصَنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُيْرَ بِيُوبُ. وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ! أَيْسُرُكُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَالَ عُمَرُ: تَعَالَ! أَيْسُرُكُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُلُ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ الْحَلْقُ عَلَى الْجُبَّةَ وَاعْسِلُ أَثَرَ الْخَلُوقَ عَنْكَ الْمُعْرَةِ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كُمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ».

حَوْرُورُ اللّهِ بِنُ اللّهِ بِنُ يُوسُفَ اخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بِن عُرُورَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ قَدْلًا قَلْتُ لِعَائِشَة، رَضِي اللّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -: أَرَائِيْتِ قُولَ اللّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّقَا وَالْمَرُورَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونًا بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158] قلا أرى على أحَدٍ شَيَئًا أَنْ لَا يَطُونَ بِهِمَا. فقالت يُطُونًا بِهِمَا. فقالت الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

<sup>(1)</sup> آية 49 من سورة الأنفال,

<sup>(2)</sup> الفتح (613/3).

عَائِشَهُ: كَلَّا! لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ: كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلْتُ هَذِهِ الْآيَهُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهلُونَ لِمَنَاةَ، وكَانَتْ مَنَاهُ حَدُو قَدَيْدٍ، وكَانُوا يَبَدُوا يَبلُوا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]. زاد سُقَيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَ اللَّهُ حَجَّ لَمْرُوّةِ. [انظر الحديث 1643 واطرانه].

10 باب بيَفْعَلُ بالعُمْرَةِ مَا بيَفْعَلُ بالمَمِّ: يشمل التروك كلّها، والأفعال التي تُشَارِكُ العمرةُ فيها الحجّ. وأفعالُ العُمرة أربعةٌ لا غير: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير.

حودة. كَغَطِيط البَكر: الفتى من الإبل. وأَنْوَلَ اللّهُ... الخ: قال ابنُ حجر: "لم أقف في شيء مِن الروايات على بيان المُنزَّل حينئذ مِن القرآن. لكن عند الطبراني في الأوسط من طريق آخر أنَّ المُنزَّل حينئذ (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ)(1). ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام فإنه يتناول الهيئات والصفات"(2). غَطِيطً: صوت فيه بحوحة. كَغَطِيط البَكر: الفتى من الإبل. وأَنْقِ: من النقاء، وللمستملي «وَاتَّقِ» بعوينة السؤال (فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ... الخ: أطلق الفعل على الترك بقرينة السؤال (فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ... الخ (3). هذا محلُّ الترجمة، لأنه دَلَّ على اشتراكِ الحجِّ والعُمْرَةِ في مشروعيةِ السعي بين الصفا والمروة.

## 11 بَاب مَتَى يَحِلُ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَايِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرَ النَّبِيُّ صِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَحْابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقْصِرُوا وَيَحِلُوا.

<sup>(1)</sup> آية 196 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> الفتح (614/3).

<sup>(3)</sup> الآية 158 من سورة البقرة.

ح1791 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبِي أُوفِي قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّة طَافَ وَطَقْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّقَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ، فقالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ: لَا.

ح1792 قالَ فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيجَة. قَالَ: «بَشِّرُوا خَدِيجَة بِبَيْتٍ مِنْ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ». [الحديث 1792-طرفه في: 3819].

ح1793 حَدَّتَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطْفْ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُووَةِ أَيَاتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن وَطَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا اللَّهُ عُلَى حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن وَطَافَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا اللَّهِ أَسُوةٌ حَسنَة اللَّهِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسنَة اللهِ اللهِ اللهِ أَسُوةٌ حَسنَة اللهِ اللهِ اللهِ أَسُوةً اللهِ اللهِ أَسُوةً اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَةً اللهِ الل

ح1794 قَالَ وَسَأَلْنَا جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّقَا وَالْمَرْوَةِ. [انظر الحديث 396 واطرافه].

رُورَكَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَيْسِ بْن مُسلِمٍ عَنْ طارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ، فقالَ: «لِمَا أَهْلَاتَ؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ المَّنْ وَالنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَهْ حُسْنَتَ! طَفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّقَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَدِيْتُ الْمَرْأَةُ مِنْ قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَاتُ بِالْمَعِيْ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ المُرْأَةُ مِنْ قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَاتُ بِالْمَعِيْ وَبِالصَقَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ المَرْأَةُ مِنْ قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَاتُ بِالْمَعَ وَإِلْ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَدِيْ وَبِالْمَةِ عَمْرَ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذَنَا بِكِتَابِ اللّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالنَّمَامِ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقُولِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ. النظر الحديث 1559 واطرافه].

حـ796 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌ و عَنْ أَبِي الْأَسُودِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ -مَولَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - حَدَّتَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْأَسُمَاءَ تَقُولُ كُلُمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، لقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُ لَنَا قَلِيلة أَزُو اَدُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا مَنْ وَأَخْتِي عَائِشَهُ وَ الزُّبَيْرُ وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْحَشِي بِالْحَجِّ. [نظر الحديث 1615 واطرافه]. [م-ك-15، ب-29، ح-1237].

11 بأب مَتَى بَهِلُّ المُعْتَوِرُ؟: الجمهور على أنه يَحِلُّ بالسعي كما دَلَّتْ عليه أحاديثُ الباب. وقال ابنُ عباس: «بمجرد الطُّوافي»، وقيل: بمجرد دخول الحرَم، وهو مِن الشذوذ والغرابة بمكان. ثُمَّ بُقَطِّرُوا: لأنهم على نية الحجّ فهم مُتَمَتَّعُونَ، والتقصير في حقّهم أفضلُ كما سبق بخلافِ غيرِهم، والحلق أو التقصير مِن تمام التحلُّل مِن العمرة. فَمَنْ جَامَعَ قبل أحدهما عليه دَمُّ.

ح 1791 عْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه: عمرة القضاء، فَقَالَ لَهُ: أي لعبدالله بن [أبي] (1) أوفى. صَاهِبٌ لِي: لم يسمّ. قَالَ: لا: لم يدخلها في تلك المرة لأنه كان فيها الأصنام.

ح1792 قال: أي صاحبُ لابن أبي أوفى، ما قال: عليه الصلاة والسلام لفديجة أمّ المؤمنين، وِنْ قَصَير: أيْ مِنْ لَوْلؤ كالقصب في التجويف والخضرة، وجريان الماء في أصوله، قد حاز قصب السبق في الحسن كما حازت صاحبته قصب السبق في علو الدرجة بسبقها إلى الإيمان والخدمة، صَفَهَ، لا صياح، نصَعبَ: تَعب.

رَاحِلَتِهِ. أَهَجَبْتَ: أي نويتَ الحجّ. فَكُنْتُ أَفْتِهِ به: أَيْ بفسخِ الحجِّ في العمرة. فَقَال: أي عمر، هَتَّى يَبْلُغَ الهَدْي مَولَّهُ: أَيْ والفسخ الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه كان خاصًا بتلك السنة لمن لم يكن معه هدي، والنبيُّ ومنعه منه الهدي. حمولًا بالمعلاة على يسار الداخل إلى مكة، خِفَافٌ: مِن الأمتعة، طَهْرُنا: مركوبُنا. فَاعْتَمَوْتُ: أَيْ فسختُ الحجَّ في العمرة. وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ: لم يُعرفا.

<sup>(1)</sup> ساقطة من الأصل.

مَسَعْنَا البَبْت: أي طفنا وسعينا، تعني مَنْ عدا عائشة لأنها كانت حائضًا.

## 12 بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْور

ح1797 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَقَلَ مِنْ غَرْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: «لَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ يَقُولُ: «لَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِربِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَعَدَهُ وَمَوْرَ مَاللهُ وَعَدَهُ المَلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ وَلَهُ المَلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اللّهُ وَحَدَهُ». الحيث 1797 - اطرافه في: 292، 3084، 4116، 3856]. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْمُورِ الثلاثة، فَإِنَّ القولَ المذكورَ مشروعٌ عند الرجوعِ مِن كل سفر لُكِر، ولا مفهوم للأمور الثلاثة، فَإِنَّ القولَ المذكورَ مشروعٌ عند الرجوعِ مِن كل سفر طاعة، كطلب علم، أو مباح كتجارة ونحوها.

ح 1797 شَرَفِي: محلً عال، آيبهُونَ: أي نحن آيبُونَ، أي (423/1) راجعون إلى الله. وفيه إيماءٌ إلى الرجوع للوطن. تَائِبهُونَ: مِن التقصير في عبادة ربَّنَا. قاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا وتعليمًا لِأُمَّتِهِ، لِرَبِّنَا: معمولٌ للعواملِ الأربعِ قبله، ويقدر بعد، «حَامِدُونَ» أيضًا، وَعُدَهُ: بإظهار دينه. عبْدَهُ سيدنا محمد ﷺ، اللَّمْزَابَ: جموع الكفار يوم الخندق.

## 13 بَابِ اسْتُقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالنَّلَاتَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

ح1798 حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْقَهُ. الديد 1798-طرفاه في: 5965، 5966].

13 باب اسْتِقْبَالِ المَاجِّ: الإضافة للمفعول، القَادِمِينَ: صفة للحاج لإطلاقه على المفرد والجمع اتساعاً. أيْ القادمين إلى مكّة. أيْ نُدِبَ استقبالُهم تعظيمًا لوفدِ الله، كذا

قرره العيني<sup>(1)</sup>، والقسطلاني<sup>(2)</sup> وابنُ زكري<sup>(3)</sup>. وبه يوافق الحديثُ الترجمةَ، وهو أظهرُ ممًا لابن حجر<sup>(4)</sup>.

وَالنَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابِهَ: معطوفٌ على استقبالِ. أَيْ وباب الثلاثة... إلخ. أي جوازُ ذلك إِنْ أَطَاقَتْهُمْ، والنهى الواردُ عن ذلك خاصُّ بدابَّةٍ لا تُطيقه. قاله ابن حجر (5).

ح1798 لَمَّا قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه مَكَّةَ: أخذ صدر الترجمة مِن إطلاقه، وَإِنْ كان هذا القدوم وقعَ في الفتح.

أُغَيْلِهَةُ: تصغيرُ غِلمة جمع غُلام. وَاهِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلَفَهُ: هما الفضلُ وقُتُمُ ابنا العباس.

قال القسطلاني: "ويؤخَذُ مِن الترجمة بطريق القياس تَلَقِّي القادمين مِن الحج، بل وَمَنْ في معناه، كمن قَدِمَ مِن جِهَادٍ أَوْ سَفَر، تأنيسًا لَهم وتطييبًا لِقُلُوبهم.

وفي "مسلم" عن عبدالله بن جعفر قال: «كَانَ النبي الله عن عبدالله بن جعفر قال: «كَانَ النبي الله الله عن عبدالله بن جعفر قال: «كَانَ النبي الله عَمْلَنِي بين يديه ثم جيء بلِّحَدِ ابنيْ فاطمة فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة»(6).

وَرُوِيَ عن ابنِ عباس أنه قال: «لو يعلم المقيمون ما للحجّاج عليهم مِن الحقّ لأَتَوْهُم حين يقدمون حتى يُقَبِّلُوا رَوَاحِلَهُمْ لِأَنَّهُمْ وَفْدُ اللَّهِ فِي جميع الناس"(7).

<sup>(1)</sup> عمدة القارئ (434/7).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (277/3).

<sup>(3)</sup> حاشية ابن زكري (مج2/ م22/ ص3).

<sup>(4)</sup> الفتح (619/3).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> رواه مسلم في فضائل الصحابة حديث (2428).

<sup>(7)</sup> إرشاد الساري (2/8/3).

#### 14 بَابِ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

ح1799 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ حَدَّتَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفَهِ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّة يُصلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صلَّى بِذِي الْحُلَيْقَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَلَّى يُصنيحَ. انظر الحديث 484 واطرافه!

14 باب القُدُومِ بالغَدَاة: أي استحبابُ قدوم المسافر إلى منزله صباحًا.

ح1799 وَبَاتَ بها هَتَّى ببُعْيِمَ: ثم يتوجّه إلى المدينة صباحًا.

## 15 بَابِ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

15 باب الدُّهُولِ بِالعَشِيِّةِ: أي جوازُه. والمرادُ بالعَشِيِّ مِن صلاةِ المغرب إلى العتمة. وأشار المصنِّفُ إلى أنَّ الدخول بالغداة لا يتعيّن، وإنما المنهيُّ عنه الدخولُ ليلاً بغير إعلامٍ. والضابطُ في ذلك أنَّ مَن لَمْ يُعْلَمْ مَجِيئُهُ اسْتُحِبَ له الدخولُ بالغداة، وَمَنْ عُلِمَ مَجِيئُهُ جاز له الدخولُ عشيَّةً أو ليلاً.

## 16 بَابِ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلْغَ الْمَدِينَة

ح1801 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ عَنْ جَايِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لِيَّا. (انظر الحديث 484 واطرانه).

16 باب لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ: أي لا يدخل عليهم ليلاً بغير إعلامٍ منه بدخوله. إذا دَخَلَ المَدِينَةَ: أي البلد التي يريد دخولها. أي أراد دخولها.

ح1801 نَهِيَ تنزيهِ. أَنْ بَطْرُقَ: المسافِرُ. أَهْلَهُ لَبِلاً: أَيْ لِتَمْتَشِطَ الشَّعِثةُ،

وتَسْتَحِدُ المغيبة، ولئلا يهجم على ما يَقْبُحُ عندَهُ اطلًاعُه عليه مِن البَذَاذَةِ، وَعَدمِ النَّظَافَةِ، فيكون سببًا إلى البغض والفراق. وراجع آخر النكاح و لا بد.

### 17 بَاب مَنْ أُسْرَعَ نَاقْتُهُ إِذَا بَلغَ الْمَدينَة

ح1802 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَلَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَقَرِ قَابُصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أُوضِعَ نَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدَاللَّهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا: مِنْ حُبِّهَا. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدَاللَّهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا: مِنْ حُبِّهَا. حَدَّثَنَا أَسُمْاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتٍ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ. الحديث 1802 - طرف في: 1886].

17 باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَنَهُ: في "المُحْكَم" (1): "أسرع" يتعدّى بنفسه، و-بالباء- قاله الزركشي (2) والعيني (3) ردًّا به على الكَرْمَانِي (4) والإسماعيلي، حيث أوَّلَ الأولُ التَّرْجَمَةَ وَخَطَّأَهَا التَّانِيُّ، ونحوه لابن حجر (5)، وأصله لمغلطاي. إذا بلَغَ المدينة : قاربها وأشرف عليها.

ح1802 مرَجَاتِ المَدِبِنَةِ: طُرُقَهَا المرتفعة. وللمستملي «دوحات» أي شجرها العظام. أوْضَعَ نَاقَتَهُ: حملها على السير السريع. ونْ هُبِّهَا: أَيْ المدينة. لِما تَعْرِفُ فيها مِن فضل الله ورحمته.

18 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا ﴾ البَرَة: 189] حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا، كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا

<sup>(1) &</sup>quot;المُحْكُمُ والمحيط الأصطلم": معجم لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي الـمعروف بابـن سيـده (398–458هـ).

<sup>(2)</sup> التنقيح (290/1).

<sup>(3)</sup> عمدة القارئ (7/437).

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (19/9/4).

<sup>(5)</sup> الفتح (620/3).

فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلَ أَبُوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قَبَلَ بَايِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ يِدَلِكَ فَنَزَلْتُ ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوالِهَا ﴾ تَأْلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوالِهَا ﴾ [البوّ:189]. [العديث 1803- طرفه في: 4512]. [م- ك-54، ب-54، ح- 3026].

18 بابُ قولِ اللَّه: ﴿ وَاتُوا البُيبُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾: أيْ بيانُ سببِ نزول هذه الآية.

ح 1803 كَانَتِ الْأَنْصَارُ: وكذا غيرُهم مِن سائر العرب ما عدا قريش كما في حديث جابر. ولَكِن مِن ظُمُورِهَا: يريدون بذلك ألا يَحُولَ بينهم وبين السماء أول دخولهم منازلَهم حائل، وَجُلٌ: هو قُطبةُ بنُ عامر الخزرجي.

#### 19 بَابِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَدَابِ

حـ1804 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّقَرُ قِطْعَة مِنْ الْعَدَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أهْلِهِ». [الحديث 1804-طرفاه في: 3001، 5429]. [الحديث 1804-طرفاه في: 3001، 5429].

19 بِابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ: أَيْ جُزْءٌ مِنْهُ.

حـ1804 بِمَوْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ... إلخ: (424/1)/ أي كمال لذة ما ذكر. وهذا بيانُ كونِهِ قطعةً مِن العذاب، وحينئذ لا يحتاج إلى مَا بيَّنَه به إمامُ الحرمين مِن قوله: إنَّ فيه فراق الأحبّة، جوابًا لـمن سأله عن وجه كونه قطعة من العذاب، وإنْ استحسنه غيرُ واحد وعدُّوه من الطُّرَفِ وَمِن عجيب الأجوبة. "وإذا جاء نهرُ اللّه بطلَ نهرُ مَعقل". نَهُمَتَهُ: حاجته. قَلْبُعَجِّل: الرجوع. إلَى أَهْلِهِ: قال ابنُ عبدالبر: "وزاد فيه بعضُ الضُّعَفَاءِ عن مالكِ، «وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرًا» يعني حجر الزناد قال: "وهي زيادة منكرة"(أ).

<sup>(1)</sup> التمهيد (35/22).

### 20 بَابِ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

ح 1805 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَطْرِيقِ مَكَّة، فَبَلْغَهُ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شَدِّةُ وَجَع، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَلَّى كَانَ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّقَقِ نَزَلَ فَصَلَى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَة، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَيْرُ أَخْرَ أَخْرَ الْمَعْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. [انظر الحديث 1091 واطرافه].

20 باب المُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّبِيْرُ: أي أسرع فيه واهتمَّ به. بيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ: هذا جواب الشرط. قاله في تحفة الباري<sup>(1)</sup>.

ح1805 صَفِيَّةَ: زوجته.

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (341/4).

# يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ المُحْصَرِ :

أَيْ المَمْنُوعُ مِن إتمامِ الحجِّ أو العمرةِ. وجَزَاءِ الصَّيْدِ: الذي يتعرَّض له المُحْرِمُ. أَيْ أبوابُ بيان أحكامهما.

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرِ ثُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البنرة: 196]

وَقَالَ عَطَاءٌ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدَاللَّهِ: حَصُورًا لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

﴿ فَإِنْ أُهْصِرْتُم فَهَا اسْتَيْسَوَ مِن الْهَدْيَ ﴾: حَمَلَ الإمامُ مالك وابنُ القاسم الآيةَ على المُحْصَر بالمرض لا بالعَدُوّ، لأَنَّ "أَحْصَر" الرباعي في المَرض، وَ"حَصَر" في العَدُوّ، ولقوله بعدُ: ﴿ وَلاَ تَمْلِقُوا رُوُوسَكُمْ مَتَّى بَبْلُغَ الْهَدْيَ مَعِلَّهُ ﴾: إذ المريضُ هو الذي لا يتحلَّلُ حتى يبلغ الهديُ محلّه، وأما المُحْصَرُ بالعَدُوّ إذا كان معه هديٌ ذبحه حيث شاء، ولا يتوقّف تحلُّلُه على ذبحه، بل يتحلَّلُ بالنية.

وإلى هذا أشار الشيخُ بقوله: "وإِنْ مَنَعَهُ عَدُوِّ، أو فِتْنَةٌ، أو حَبْسٌ، لا بِحَقِّ، بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوَاتِهِ ولا دَمَ". وقولِهِ: "بِنَحْرِ هَدْيهِ وحَلْقِهِ"(1): أَيْ إِن كَان معه هديُ، الصوابُ أَنَّ بَاءَهُ للمصاحبة فيفيد أَنَّ النية كافيةٌ على المعتمر. وَقَالَ في المريضِ: "وحَبْسُ هَدْيهِ مَعَهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ"(2). أَيْ رجاءَ أَنْ يَصِحَّ فَيَنْحَرَهُ بِمَحلّهِ. هـ.

وَحَمَلَهَا الأئمةُ الثلاثة وأشهبُ على المُحْصَر بالعَدُوِّ، وَأَيَّدَه اللَّخْمِي بِأَنَّ الآيةَ نزلت

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص89).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

بالحديبية وكان حَصْرُها بِالعَدُوِّ، وبقوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾(أ)، والأَمْنُ إنما يكونُ مِن عَدُوً، وأجاب التونسي، وابنُ يُونس، بأنَّ الهَدْيَ في الحديبية لم يكن لأجل الحَصْر، إنما كان بعضُهم ساقه تطوعًا فأمروا بذبحه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يُكلِّفُ مَنْ لَمْ يكن معه هديًّ بِشِرَاءِ الهَدْيِ أَوِ الصَّوْمِ، إذ لم ينقل ذلك. والآيةُ وَإِنْ نزلت بها فمعناها: إِنْ وقع لكم هذا المنعُ بالمرض -بقرينةِ الرُّبَاعِي- فليس حُكْمُهُ حكمُ ما أنتم فيه، بل عليكم الهَدْي، فنزولها فيها لا في بيان حُكمها. وقوله ﴿فإذا أَمِنْتُمُ ﴾، أي مِن المرض، أي كنتم في حال أَمْن بقرينة ذكره بعد التصريح بالمرض. قاله ابن زكري(2)، وعليه حَمَلَهُ علقمةُ وغيرُه كُما في ابن عطية(3)، مِنْ كُلِّ شيء بيَحْبِسُهُ: بل يختص بالعدو. وهعورًا: من قوله تعالى: ﴿إِنَ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾(4)، لا بَاتِي النِّسَاء: فهو بمعنى محصور.

### 1 باب إذا أحصر المُعْتَمِرُ

ح1806 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حِينَ خَرَجَ إلى مَكَّة مُعْتَمِرًا فِي الْفِيْنَةِ قَالَ: إِنْ صَلَدِنْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. [انظر الحديث 1639 واطرافه].

حَ 1807 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ اسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَهُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَبْرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَبْرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، لَيَالِي نَزلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالًا: لَا يَضُرُكُ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، لَيَالِي نَزلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالًا: لَا يَضُرُكُ

<sup>(1)</sup> آيـة 196 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م22/ص4).

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز (266/1) (ط. دار الكتب العلمية) عند الآيمة 196 من سورة البقرة.

<sup>(4)</sup> آيـة 39 من سورة آل عمران.

أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُقَّارُ ثُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاسَهُ. وَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَنِّي وَإِنْ حِيلَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطِلَقُ فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُقْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِينِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِينِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِينِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلْيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا شَانُهُمَا وَاحِدٌ، أَشْهُدُكُمْ أَنِي قَدْ أُوْجَبْتُ حَجَّة مَعَ عُمْرَتِي. قَلْمُ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ النَّذِي وَمُ يَرْمُ لَونَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طُواقًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدُخُلُ مَكَةً. [انظر الحديثِ163] واطرافه].

ح1808 حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُونِرْيَةُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا. [انظر الحديث1639 واطرافه].

ح 1809 حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّتَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ سَلَامِ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّتَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ سَلَامُ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ الْبِي كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأَسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَالِلًا.

1 باب ٌ إِذَا أُمْصِرَ المُعْتَمِر: أي ماذا يصنع؟.

م 1806 صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا ... الخ: أي حينَ صَدَّنا المشركون عن البيت. ونْ أَجْلِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ: النووي: "معناه أنه أراد إِنْ صُدِدْتَ عن البيت وأُحْصِرْتَ، تحلَّلْتَ مِن العُمرة كما تَحَلَّلَ النبيُّ ﷺ مِن العُمرة"(1).

ح1807 شَأْنُـ مُمَا: أي الحجّ والعمرة. وَاهِدٌ: في التحلّل منهما عند الإحصار.

م 1808 لَوْ أَقَهْتَ مِهَذَا: الإشارةُ للحديث السابق، أيْ قَالَ لَهُ: لو أقمت حال كونِهِ متلبِّسًا بهذا الحديث السابق قبله. أيْ بِتَمَامِهِ، كذا ظهر لي في معناه (425/1)، وهو شيءً يصنعه البخار كثيرًا، وفي "التحفة"(2) والإرشاد(3): "لو أقمت بهذا -أي المكان أو العام-

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (213/8-214).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (4/44).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (3/283).

لكان خيرًا". وهو غيرُ ظاهرٍ واللَّه أعلم.

ح909 نا مُعَمَّدُ: قال القاضي: هو البخاري، وقيل: الذهلي<sup>(1)</sup>، وقيل: (ابن)<sup>(2)</sup> أبي حاتم، عن عِكْرِمَةَ قال: فقال: أيْ قال: سألتُ ابنَ عباس عن حديث الحجّاج بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: «من عرج أو كسر أو حبس، فليجري مثلها وهو في حل»<sup>(3)</sup>. فقال ابن عباس... الخ.

#### 2 بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

ح1810 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسَبُكُمْ سُنَّة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّقَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَالِلًا فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. [انظر الحديث 1639 واطرافه].

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبُرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّتْنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. 2 بِنَابُ الإِهْ صَارِ فِي الْمَجِّ: أي بيانُ حكمه.

ح1810 مَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه: يَحْتَمِلُ أنه قاسَ الإحصارَ في الحجّ على الإحصار في العُمرة مِن باب لا فرق، وَيَحْتَمِلُ أنه سَمِعَ فيه شيئًا مِن النبي الله عن المحجّ على الإحصار في العُمرة مِن باب لا فرق، وَيَحْتَمِلُ أنه سَمِعَ فيه شيئًا مِن النبي عن المحجّ : بأنْ مُنِعَ مِن الوقوف بعرفة "لمرض أو خطأ عددٍ أو حُبس بحقّ "(4). طَافَ عن الله عن الموات من طواف القدوم عليه عنه ما فعله قبل الفوات من طواف القدوم والسعى بعده. هذا مذهبنا.

<sup>(1)</sup> قاله الحاكم كما في الفتح (7/4).

<sup>(2)</sup> كذا بالأصل، وهو سبق قلم من الشبيهي -رحمه الله- وصوابه: أبو حاتم، لأن اسمه محمد، نَصُ على ذلك الكلاباذي فيما حكاه عن السرخسي. راجع فتح الباري (7/4).

<sup>(3)</sup> نقله في الفتح (7/4) من كتاب الصحابة لابن السكن.

<sup>(4)</sup> هذا كلام الشيخ خليل كما في مختصره (ص89).

قال الشيخ: "وإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ -يعني الوقوف أي بما ذكرناه- لَمْ يَحِلَّ إِلاَّ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلاَ إِحْرَامٍ، ولا يَكْفِي قُدُومُهُ".هـ(١).

وإن وقف وَحُبِسَ عن البيت فَحَجُّه تَمَّ، ولا يحلّ إلا بالإفاضة، وإن حبس عنهما بعَدُوً أو فتنةٍ، أو حبس لا بحقّ تحلّل بالنية فيهدي. حُكْمُ الهَدْي عندنا فيه تفصيلٌ: فيجب على مَن فاته الحجُّ بمرضٍ أو خطأِ عددٍ أو حبس بحقًّ، وَلاَ يَجِبُ على مَنْ حُصِرَ عن الوقوف، أو عنه وعن البيت بعَدُوً أو فتنة أو حبس لا بحقّ.

#### 3 بَابِ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

ح1811 حَدَّتَنَا مَحْمُودٌ حَدَّتَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمُسْوَرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. [انظر الحديث 1694 واطرافه].

ح1812 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْن مُحَمَّدِ الْعُمَرِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ الْعُمَرِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بُن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُقَالُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُقَالُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ. [انظر الحديث 1639 واطرافه].

3 باب النَّدْرِ قَبْلَ المَلْقِ فِي المَصْرِ: رَأْيُ المُصَنَّفِ -رحمه الله- أَنَّ الترتيبَ بينهما
 واجبٌ على المُحْصَر، فيجب في عكسه الدم.

وَظَاهِرُ كلامِ المالكيةُ أنه لا فرق بين المُحْصَرِ وغيرِه في أنه مندوب لحديث: «افْعَلْ وَلاَ حَرَج» (2)، وليس في حديث الباب ما يدل على الوجوب، فإنه صلى الله عليه كذلك فعل في الحج وقال: «افعل ولا حرج».

ح1811 نَـور: أي ما كان معه من الهدي فليس فيه اشتراط.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص89).

<sup>(2)</sup> انظر المنتقى (148/4)، والحديث رواه البخاري (ح1737)، ومسلم (ح1306).

#### 4 بَاب مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَر بَدَلٌ

وقال رَوْح: عَنْ شَيِل عَنْ ابْن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقْضَ حَجَّهُ بِاللّلَّدُذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُدْرٌ أَوْ غَيْرُ دَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَسرَهُ إِنْ غَيْرُ دَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ استَطَاعَ أَنْ يَبْعَثُ بِهِ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُخَ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثُ بِهِ لَمْ يَحِلُ حَتَّى يَبْلُخَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وقالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدِيهُ ويَحْلِقُ فِي أَي مَوْضِع كَانَ وَلَا الْهَدْيُ مَحْلَهُ، فِأَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَكَ رُوا قَضَاءَ عَلَيْهِ، فِأَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَا مَنْ كُلُ شَيْءٍ قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْسَةِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْسَتِ، وَمَلْمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْسِتِ، وَمَلْمَ أَمْرَ أَحَدًا أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْسَةِ وَلَا لَكُهُ عَلَى وَلَا لَعُولُوا مِنْ كُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصِلُ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْسِ وَلَا عَلَى وَلَا لَهُ وَالْعَامِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُ وَالْمُ مَا مُنَا لَعُلُوا وَلَا لَهُ وَلُوا لَهُ وَالْمُ لَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ أَمِ وَلَا لَمُ وَالْمُ وَالْمُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

ح1813 حَدِّتنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَا، قَالَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكَّة مُعْتَمِرًا فِي الْفِئْتَةِ: إِنْ صَدُدِئْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ يعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهْلَ يعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. يَعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهْلَ يعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ. تُمُّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمرَ نَظْرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ لَمُ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الْحَدِيبَ عَنْهُ وَأَهْدَى. اللَّهُ الْحَدِيبُ الْحَدِيبُ الْحَدِيبُ اللَّهُ الْحَدِيبُ عَنْهُ وَأَهْدَى.

4 بلب مَنْ قَالَ: لَبْسَ عَلَى المُدْعِوِ بَدَلٌ: أي قضاء. ومحصلُ مذهبنا في ذلك كما في الحَطَّاب: "أَنَّ المُحْصَرَ بعدُو أو فتنةٍ أو حبس لا بحق ، لا قضاء عليه ولا يسقطُ عنه الفرض، ومَنْ فاته الحجُّ بغير ذلك مِن الموانع فعليه القضاء ولو في التطوع والدم، لأنَّ العَدُو والفتنة مِن الموانع العامّة بخلاف غيرهما "(1). فَإِنَّهُ بَحِلٌ مِن إحرامه. ولا بَرْجِع: أي لا يقضي. وَهُو مُدْصَرٌ نَحَرَهُ: حيث أَحْصِر، أيْ وَحَلَّ مَكَانَه. وقال مَالِكُ وَغَيْرُهُ: هو الإمام الشافعي -رضي الله عنهما - في أي مَوْضِع: مِن حِلِّ أَوْ حَرَامٍ، قَبْلُ الطَّوَافِ ... الخ: أيْ ولا طواف ولا وصول. ولا بيَعُودوا لَهُ: «لا» زائدة.

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (221/3).

ح1813 كما صَنَعْناً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه: هذا محلُّ الشاهد، فإن ما صنعوه هو ما سبق ذِكْرُهُ مُجْزِئًا على لغة مَن ينصب الجزئين.

5 بَاب قول اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ
 5 بَاب قول اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ
 6 مِييَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ﴾ [البقرة: 196].

وَهُوَ مُخَيَّرٌ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَتَلَاتُهُ أَيَّامٍ.

حـ1814 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقُ رأسكَ وَصَمُ ثَلَاتَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقُ رأسكَ وَصَمُ ثَلَاتَةً أَيَّامٍ أَوْ الشّكَ بِشَاةٍ». [الحديث 1814-اطرافه في: 1815، 1816، 1816].

[م- ك-15، ب-10، ح-1201، أ-18124].

5 بابُ قَوْلِ اللَّهِ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ﴾: أَيْ مَرَضًا يُحْوِجُه إلى حَلْقِ رَأْسِهِ ﴿ بِهِ أَدُى ﴾: ما يُؤْذِيهِ. ﴿ وَنْ رَأَسِهِ ﴾: ي فِي رَأْسِهِ كِجِرَاحَةٍ أَو قمل، ولا بد في الكلام مِن تقديرٍ يُفْهَمُ مِن فحوى الخطاب، أَيْ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ﴿ فَقَفِدْيَةٌ ﴾: أَيْ فَعَلَيْهِ فِدْيَةً. ﴿ وَنُ عِيمَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾: ذكر المُصَنِّفُ في هذه الأبواب حُكْمَ الفِدية وأنواعِها، وهي عند الجمهور على التخيير. كما قال المصنِّف. وَهُوَ مُخَبَّر: أي في الثلاثة المذكورة، فهو مِن كلامه وَتَفَقَّهُ هِ. فَأَمَّا الصَّومُ فَثَلَاثَةُ أَبَّامٍ: أَيْ وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَإطعام ستة مساكين فهو مِن كلامه وَتَفَقَّهُ هِ. فأمّا النَّسُك فشاةً فأعلى، كما دَلَّ على ذلك حديثُ كعب بن عُجْرَة (١)، فهو مُفَسِّرُ إِجمال الآيةِ، وهو معمول به عند الجميع. قاله أحمد بن صالح (٢٠).

 <sup>(1)</sup> أخرج أبو داود (ح1857) عن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال له: «إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». وأصل الحديث رواه البخاري كما في هذا الباب.
 (2) انظر الفتح (13/4).

"ثم إنه لا فرق في لزوم الفِدية المذكورة بين العامد والمخطئ والناسي، ولا بين المضطر وغيره، ولا يلزم فِعْلُها بمكّة، بل له أن يصوم حيث شاء، أو يطعم حيث شاء، أو يذبح حيث شاء. هذا مذهبنا". قاله القرطبي(1).

ح 1814 هوَاهُّكَ: يعني القمل. أو انْسُك بِشَاقٍ: أي اذبحها. وقد ورد مِن طُرُقٍ أَنَّ الذي فعله كعب، هو النسك بشاة.

# 6 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أُو صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة:196]. وَهِيَ إِطَّعَامُ سِئَّةٍ مَسَاكِينَ

ح1815 حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا سَيْفٌ قَالَ: حَدَّتَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلِي أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ: وقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْنَا، فَقَالَ: «يُؤذيكَ هَوَامُك؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحَلْقُ رَأْسَكَ» أو قَالَ: «احلِقْ» قَالَ: فِيَ فَوَامَتُ هَوَامُك؟» قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: «فَاحَلْقُ رَأُسَكَ» أو قَالَ: «احلِقْ» قَالَ: فِي نَزَلَتْ هَذِهِ النَّيَةُ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو بِهِ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ ﴾[البقرة:196] نزلت هذه النَّيهُ أَوْ السَّكُ بِمَا تَيسَرّ». [انظر الحديث 1814 واطرافه].

6 بابُ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ ﴾: أي بيان تفسيرها، وقد فَسَّرَهَا بقوله: وهِيَ إطْعَامُ سِنَّةِ مَسَاكِينَ: مُدَّان لكل مسكين.

ح 1815 بَنَهَافَتُ قَهْلًا: أي يتساقط شيئا فشيئا، فَهَنْ كَانَ هَرِبِطًا (2): التلاوة: (فمن كان منكم مريضا). بِقَرَلَةٍ: هو ثلاثة آصع، نصفُ صاع لكلًّ مِسْكِين.

## 7 بَابِ الْإِطْعَامُ فِي الْقِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

ح1816 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

<sup>(1)</sup> المفهم (288/3).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (13/3)، وإرشاد الساري (288/3): «فمن كان منكم مريضًا».

فَسَالْتُهُ عَنْ الْقِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلْتُ فِيَ خَاصَةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُمْلُ يَتَنَاتَّرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أُرَى -أُوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أُرَى -أُوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أُرَى - قَدِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: «فَصِمُ ثَلَاتَة أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِبَّة مَسَاكِينَ لِكَلِّ مِسْكِينٍ نِصِف صَاعٍ». إنظر الحديث 1814 واطرافه].

7 باب الإطْعَامُ في القِدْبَةِ نِصْفُ صَاعٍ: لِكُلِّ مسكين. بَيَّن أُوَّلاً عَدَدَ المساكين، وهنا قَدَّر المُعْطَى لكلِّ وَاحدِ.

#### 8 بَابِ النُّسلُّكُ شَاهٌ

ح1817 حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ حَدَّتَنَا رَوْحٌ حَدَّتَنَا شَبِلٌ عَنْ ابْن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لِيلِّي عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، رَضِي مُجَاهِدِ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لِيلِّي عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ «أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَأَمْرَهُ أَنْ يَحْلِق وَهُو بِالْحُدَيْبِيةِ. وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّة، فَأَنْزَلَ اللّهُ الْقُودِيَة، فَأَمْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِبَّةٍ، أَوْ يُهْدِي شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَانَة أَيَّامٍ. [انظر الحديث 1814 واطرافه].

ح8181 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن يُوسُفَ حَدَّتَنَا وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلُهُ. [انظر الحديث 1814 واطرافه].

8 باب النُّسُكُ: المذكورُ في الفِدْيَةِ. شاقٌ: أَيْ فَأَعْلى.

ح1817 بَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ: أي القمل، بَيَولُّونَ بِهَا: مِن إحرامهم، أيْ بالحديبية. بَيَّنَ به أَنَّ هذا الحلق لم يكن للتحلُّل.

9 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتُ ﴾ [البقرة: 197].

ح1819 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ قَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَقْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». الطر الحيث 1814 والمرافه الله - 1920، ا-1820 المعلم العيث 1814 والمرافه الله - 1920 المعلم المعلم

9 بابُ قولِ اللَّه: (قُلاَ رَقَثَ): أَيْ بِيانُ تفسيره، والرُّفَثُ: الجِمَاعُ أَوْ فُحْشُ الكَلاَمِ. حَالَمْ بَعْسُلُق: لم يأت بمعصية. كَمَا وَلَمْ بِيَفْسُلُق: لم يأت بمعصية. كَمَا وَلَمْ بِيَفْسُلُق: لم يأت بمعصية. كَمَا وَلَمْ نَدُدُ أُمَّهُ: أَيْ عَارِيًا مِن الذُّنُوبِ كبيرها وصغيرها. رَاجِعْ أَوَّلَ الحَجِّ.

10 بَاب قُول اللّه عَزّ وَجَلّ: ﴿وَلَا قُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ [البترة: 19]. 
ح1820 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ‹‹مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ قَلْمْ يَرْقُتْ وَلَمْ يَقْسُقُ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أُمّهُ ﴾ [انظر الحديث 1521 واطرائه]. 
عَدُا الْبَيْتَ قَلْمْ يَرْقُتْ وَلَمْ يَقْسُقُ ): أي عصيان. ﴿وَلاَ جِدَالَ ﴾: أي خصام، ﴿فَي المحجّ ﴾: 
يتنازع فيه ما قبلهُ في الآية. ولم يذكر المُصَنِّفُ انتفاءَ الجِدَال كما في الآية، لأنَّ ذِكْرَهُ فيها إنما هو للاهتمام بتركه، وليس انتفاؤه شرطًا ثالثاً، لأنَّ الفاحِشَ منه دَاخِلٌ في عُمُوم الفسوق، وغيرُه لا يُؤثِّرُ.

# **بسم الله الرحمن الرحيم باب جزاء الصيد ونحوه :** كقطع شجر الحرم

#### 1 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ لَا تَقَتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَقَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيبَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَرِيزٌ دُو اثْتِقَامٍ ﴿ أَحِلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي النَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي النَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الله الذي النه تُحْسَرُونَ ﴾ [المندة: 95].

1 باب قول الله تعالى: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّبْدَ وَأَنْتُم هُرُم﴾: جمع حرام بمعنى مُحْرِم، أوكَائِنُ في الحرام، فهو من باب الإجمال المقصود على حدِّ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ﴾(١). ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾: أي فعليه جزاؤه، كان القتل تحقيقًا أو ظنًا أو شكًا، فيجب الجزاء في طرده مِن الحرم مع الشكِّ في هلاكه، وبتعريضه للتَّلَفِ أو جرحه ولم تتحقق سلامته. ابنُ بطال: "اتفق أنمة الفتوى على أنَّ المُحْرمَ إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء". هـ(٤).

الزهري: "نص الله على العمد، وجاءت السنة بالجزاء في الجهل والنسيان".هـ<sup>(3)</sup>. الطحاوي: "ذهب جماعة العلماء إلى أنَّ فائدة قيد التعمّد، إنما هو في قوله بعده: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ (4). وأمَّا الجزاء فيجب على المتعمّد وغيره، خلافًا لأهل الظاهر "(5).

<sup>(1)</sup> آية 127 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (425/4).

<sup>(3)</sup> نقله في عمدة القارئ (474/7).

<sup>(4)</sup> آية 95 من سورة المائدة.

<sup>(5)</sup> شرح معاني الآثار (40/4) بتصرف.

الشيخُ خليل: "والجَزَاءَ بِقَتْلِهِ وإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وجَهْلٍ ونِسْيَانٍ". (1) إلى قوله: (واتَّقُوا الشيخُ خليل: "والجَزَاءَ بِقَتْلِهِ وإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وجَهْلٍ ونِسْيَانٍ". (1) إلى قوله: (واتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ نَهُمْشَرُونَ): يَوْمَ القِيَامَةِ.

## 2 باب إذا صاد الحَلالُ فأهدى لِلمُحْرِم الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالدَّبْحِ بَأْسًا. وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الْإِيلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقْرِ وَالْمَانِ وَالْخَيلِ. يُقَالُ: عَدْلُ ذَلِكَ مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَهُ ذَلِكَ. قِيَامًا: قِوَامًا. يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلًا.

ح1821 حَدَّتْنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَة حَدَّتْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: الْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيةِ فَاحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدُّتُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْيَنَمَا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْيَنَمَا وَحَشْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْيَنَمَا وَحَشْ النَّا مَعَ أَصِحَابِهِ تَصْحَدُكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا يحِمَارِ وَحَشْ فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ فَطَعَتْتُهُ قَائَبُتُهُ، وَاستَعَنْتُ يهمْ قَأْبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَأُسِيرُ وَهُو قَائِلُ السَّقْيَا، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وأُسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ تَرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُا مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُا مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُا مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفِ اللَّيلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ إِلَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقَتَّعُوا لُونَكَ اللَّهِ إِلَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقَتَّعُوا لُولِكَ يَعْرَعُونَ عَلَيْكَ السَلَّامَ وَرَحْمَة اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقَتَّعُونَ لَكُو اللَّهِ إِنَّهُ مَا وَلِكَ يَعْرَعُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَة اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَلِكُ السَّلَامَ وَرَحْمُونَ وَالْتَهُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمُهُ اللَّهِ إِنَّهُ مَا يَعْتَلُ وَالْسَلَامُ وَرَحُونَ عَلْكُوا اللَّهُ إِلَّهُ عَلَى السَلَّقُ الْتَلْقُولُ اللَّهُ إِلَالَهُ عَلَيْكُ السَلَّقُ الْمُونَ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَلَّقُ الْتُلْولُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَلَّقُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَلَّقُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْل

2 باب وَإِذَا صَادَ السَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُعْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ: أي إذا صاده لنفسه لا لِلْمُحْرِمِ. أمًا إذا صَادَهُ للمحرم، فلا يأكله هو ولا غيرُه، هذا مذهبنا.

قال الشيخُ: "وَمَا صَادَهُ مُحْرِمُ أَو صِيدَ لَهُ مَيْتَةُ "(2). وَهُوَ غَيبُرُ الصَّيْدِ: أي ما قالاه في ذبح غيرِ الصيد، نسَعْوُ الإِيلِ... النخ: "وهذا قاله المُؤَلِّفُ تَفَقُّها، وهو متفق عليه". قاله القسطلاني(3).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص85).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص86).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (292/3).

وقال الحَطَّاب: "لا بأس للمحرم أَنْ يذبح الأنعام كلها. نقله ابن فرحون<sup>(1)</sup> وغيرُه"<sup>(2)</sup>. والخَيْلِ: عند مَن يُجِيزُ أَكْلَهَا. وَنَةُ ذَلِكَ: أي قَدْره، قِيبَامًا: مِن (427/1)، قوله تعالى: ﴿جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَامًا للنَّاسِ)<sup>(3)</sup>. قِوامًا: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، يربح فيه التجار، ويتوجّه إليه الحُجَّاج والعُمَّار. بيَعْدِلُونَ: من قوله تعالى: ﴿شُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهم يَعْدِلُونَ﴾ (4). بيَجْعَلُونَ له عِدْلاً: أي مثلا.

ما 1821 وَلَمْ بِعُومْ: أبو قتادة، إِمَّا لأَنَّ المواقيت لم تكن شُرِعَت بعد، وإما لأنه لم يُرِدْ مَكَةً حين خرج، إنما بعثه صلى الله عليه وسلم للصدقة فتلاقى معه بِعُسْفاَن، كما لابن حِبَان (5) والبزار (6)، وعليه فلا ينافي ما ذهب إليه مالك، وأبو حنيفة، وأحمد مِن وُجُوبِ الإحرام على مَنْ مَرَّ بالميقات مُريداً مكة. يَضْعَكُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ: تعجُبًا مِن عروض الصيد لهم مع عَدَم قُدُرَتِهمْ عليه، لا للإشارة والدلالة. فَأَنْبَتُهُ: جعلتُه تَابِتًا لا يتحرَّك. وَاسْتَعَفْتُ بِهِمْ: على حمله وغيره مِن مناولة السَّوْطِ ونحوه. فأبوا أن يتحرَّك. وَاسْتَعَفْتُ بِهِمْ، فلو أعانوه لم يُؤْكَل ولا جزاء عليهم، هذا مذهبنا. نَقْتَطَعَ: يقطعنا العدو عن النبي اللهِ النبي الله الميد الحمار. وَبِمَا دُكِرَ يُجْمَعُ بين الأخبار. أَرْفَعُ عدوً، وفي هذه الوجهة وقع له صيدُ الحِمَارِ. وَبِمَا ذُكِرَ يُجْمَعُ بين الأخبار. أَرْفَعُ فَي سَيْرِهِ وأُجريه، شَأُواً: طلقاً مقدار عَدْوِهِ وَجَرْيهِ. وأَسِيرُ: بسهولة، فَوَ سَيْرِهِ وأُجريه، شَأُواً: طلقاً مقدار عَدْوِه وَجَرْيهِ. وأَسِيرُ: بسهولة،

<sup>(1)</sup> يعني برهان الدين إبراهيم ابن فرحون المتوفي سنة 799هـ، أحد شيوخ الإسلام، لـه كتـاب: "إرشـاد السـالك إلى أفعال الـمسالك". طبع أخيرًا بتونس.

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (197/3).

<sup>(3)</sup> آية 97 من سورة المائدة.

<sup>(4)</sup> آية 1 من سورة الأنعام.

<sup>(5)</sup> صحيح ابن حبان (288/9 ح3976 مع الاحسان).

<sup>(6)</sup> لم أجده في مسنده، ولعله في القسم الذي لم يطبع. وانظر الفتح (23/4).

شَأُوا: آخَرَ. وَجُلاً: لم يُعْرَف. بِتَعْصِن: اسمُ ماءٍ على ثلاثة أميال مِن السُّقيا، وهو صلى الله عليه وسلم. فَابِلُ: مِن القيلولة، أي تركتُه في الليل بِتَعْهِن، وَعزْمهُ أَنْ يقيلَ بالسقيا، وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة. فَقُلْتُ: أَيْ فأدركتُه، فقلتُ: أَهْلَكَ: أصحابك وَعِنْدِهِ وِنْهُ: قِطْعَة ، فَاضِلَة الله باقية، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا: ويأتي في الهبة، والجهاد، والأطعمة: «أَنَّ النبيَّ أَكُلَ منه»، وفي ذلك تطييبُ لِقُلُوبهم، وتسكينُ لنفرة مَن نفر منهم، وإبانة لِحِليَتِهِ باقصى الممكن.

## 3 بَابِ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَنَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

ح1822 حَدَّتنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّتنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ قَالَ: الْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ قَاحْرَمَ أَصْحَابِهُ وَلَمْ أَحْرِمْ، قَانْبِئنَا يعَدُو يَعَيْقَة قَتُوجَهُنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصِحَابِي يحِمَارِ وَحْشِ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَضْحَكُ إلى بَعْض، فَنَطَرْتُ فَرَايْتُهُ فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ الْقَرِسَ فَطَعَثْتُهُ فَاثْبَتُهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَابُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا فَنَ مُوسِي شَأُوا وَأسِيرُ عَلَيْهِ شَأُوا، فَلقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارِ يُعِينُونِي، فَأَكُنَا مِنْهُ وَسُلِي شَأُوا وَأسِيرُ عَلَيْهِ شَأُوا، فَلقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَي عَنْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا فَلْ السَّقَيَا، فَلْحِقْتُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَائِلُ السَّقْيَا، فَلْحِقْتُ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اصَحْجَابِكَ أَرْسُلُوا يَقْرَعُونَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَرَحْمُهُ اللّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقَتَطِعَهُمْ الْعَدُو دُونَكَ وَاللهُ مَا وَرَحْمُهُ اللّهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُو دُونَكَ وَاللَمْ هُمْ، فَقَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا اصَدْنَا حِمَارَ وَحْشَ وَإِنَّ عِثْدَنَا وَاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَالِهِ: «كُلُوا». وَهُمْ فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْمُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْمُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلْمُ وَسُلُمَ لِأَصْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِأَواهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا مُلْواهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا أَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا أَعْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

3 باب إذا رَأَى المُدْرِمُونَ صَيْدًا فَضَدِكُوا فَفَطِنَ المَلاَلُ: لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الصيد، ويحلّ لهم أكله.

ح1822 إناً اصَّدْناً: أصله: اصْتَدْنا فَأَبْدِلَتْ التَّاءُ طَاءً، فصار اصطدنا، ثم أبدلت الطاء صَادًا وأدغمت في الصاد.

#### 4 بَابِ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَثْلِ الصَّيْدِ

4 باب لا يُعِينُ المُعْرِمُ المَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ: بقولٍ ولا فعلٍ، فإن أعانه عليه فلا يُؤكلُ اتَّفاقًا، ولا جزاء عليه.

ر 1823 عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ: نافع مولى أبي قتادة. بالقاهة: وادٍ على نحو مَيْل مِن السُّقْيَا. عَلَى ثَلَاَثٍ: أَيْ مراحل. بَعْنِي وَقَعَ سَوطُه: أي قال كلمة هذا مضمّنها، أَكَمَةٍ: تَلَّ مِن حجر. لاَ تَأْكُلُوا: أَيْ ثُمَّ أَكَلُوا كما سبق. قال لَنَا عَمْروٌ: قائِلُهُ سفيان (1). وَغَرَضُهُ أَنَّ سَمَاعَهُ مِن صالح كان بدلالة عمرو. هَا هُناً: يعني مكة، وذلك أنَّ صالحاً مَدَنِيًّ، فَقَدِمَ مكة، فَدلً عمرو أصحابَه عليه ليسمعوا منه، فسمعه منه سفيان.

5 بَابِ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

ح1824 حَدَّتَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّتَنَا عُثْمَانُ هُوَ الْبُ مَوْهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبُلُهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ

<sup>(1)</sup> يعني ابن عُيَيْنة.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ -فَصَرَفَ طَائِفَة مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً - فَقَالَ: «خُدُوا سَاحِلَ البَحْر حَتَّى نَلْتَقِيَ» فَأَخَدُوا سَاحِلَ البَحْر، فَلَمَّا الْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلّا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِدْ رَأُوا حُمُرَ وَحْشٍ؛ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمُر فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكُلُوا مِن لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِن لَحْمِ النَّانِ. فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا مَرْمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَن لَحْمِهَا لَمُ عُرْمُونَ؟ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحُشٍ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحُشِ وَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحُشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا مِنْ لَحْمِهَا لَمْ قَلْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا مِنْ لَحْمِهَا لَمَ قَلْنَا عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يَعْولَا مَا بَقِي مِن لَحْمِهَا لَمُ قَلْلًا مَا بَقِي مِن لَحْمِهَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَادَا لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِي مِن لَحْمِهَا». انظر الحديث 1821 واطرافه].

5 باب لا يُشِيرُ المُعْرِمُ إلى الصيد لِكَي يَصْطَادَهُ الطَلَلُ: فَإِنْ أَشَار إليه، لَمْ يُؤْكَلْ اتفاقاً. ومذهبُنا لا جزاء على المشير.

ح1824 هَاجًا: أي معتمرًا عمرة الحديبية، فهو مجاز لأن الحج في اللغة القصد. إلا: أي لكن، أبو قَتَامَة: مبتدأ، لَمْ بيُعْرِمْ: خبر. هُمُر وَهْشٍ: هذا لا ينافي رواية الإفراد لأنهم رأوا جماعة حمر، وفيهم واحد أقرب من غيره. أَتَالَا: أُنْثَى. فإطلاق الحمار عليها في غير هذه الرواية مجاز.

# 6 بَابِ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحَشْيِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

ح1825 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارًا وَحَشْيًّا بْن جَنَّامَة اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارًا وَحَشْيًّا وَهُوَ بِالنَّابُواءِ -أو بودًان- قردًه عَلَيْهِ، قَلْمًا رَأى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدُهُ عَلَيْكَ! إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». [الحديث 1825-طرفا، في: 2573، 2596].

[م- ك-15، ب-8، ح-1193، أ-16423].

6 باب إذا أهْدَى: الحلالُ، للمعرِم هِمَارًا وهشيًا مَيًّا لَمْ بِيَقْبَلْ: أي يَحْرِم عليه قَبُولُه لِحِرْمَةِ تَمَلُّكِ المُحْرِم الصَّيْدَ الحَيِّ.

ح 1825 هِ مَارًا وَهُشِيًا: حمله المصنِّفُ على أنه كان حيًا، إشارة إلى توهيم الرواية التي تدل على أنه كان (428/1) مذبوحًا.

وقال الشافعي: "حديثُ مالك: «أَنَّ الصعب<sup>(1)</sup> أهدى حِمَارًا»، أثبتُ مِن حديثِ مَن روى «أنه أهدى له اللحم»"<sup>(2)</sup>.

ثم إذا مشينا على أنه حمارٌ حَيُّ، فإنما ردَّه عليه لِحِرمة تملُّكِ المحرمِ الصيدَ الحيَّ. وهذا مذهبنا. قال الشيخ: "فلا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ" (3). أي بشراء، أو قبول هبة، أو صدقة. وإذا مشينا على أنه لحم حمار فإنما ردَّه عليه لفهمه منه أنه صاده له، وإذا صاده له حَرُم مطلقًا عليه وعلى غيره، "فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره بطرحه، فَإِنَّ السُّكُوتَ عن الحُكم لا يدل على الحكم بضده". قاله ابن المنيّر (4).

وقال القرطبي: "حِرمةُ أكله جملةً، إنما يَلْزَمُ على مذهبِ مالكِ فيما تحقَّقَ أنه صِيدَ لأجلِ السمُحْرِم. وليس في الحديث مَا يَدُلُ على أَنَّ النبيَّ عَلَى أَنَّ النبيَّ قَطَع بذلك ولا ظَنَّهُ، وإنما امتنع مِن أكله فيما يظهر وَرَعًا كما قال في التمرة: «لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا» (5)، والله أعلم (6). بِاللَّبْوَاءِ: جبل منْ عَمل الفَرْع. بِوَمَّانَ: قريةٌ قربَ الجُحفة. إلا أَنَّا عُرُمٌ: لا نملك صيدًا ولا نأكل لحمَ ما صِيدَ لنا، وبه تَكْمُلُ العِلَّةُ، وكان ذلك في حجَّة الوداع.

<sup>(1)</sup> يعني الصَّعْب بن جَـنَّامـة الليثي، وأمـه أخت أبي سفيان بن حـرب، آخى النبي ﷺ بينـه وبـين عـوف بـن مالك. انظر ترجمته في: الإصابـة. (426/3)، والاستيعاب (739/2).

<sup>(2)</sup> اختلاف الحديث للشافعي (ص245)، ونقله في الفتح (33/4) عن الأم وهو قطعة من الأم لكن طبع مفردًا.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص85).

<sup>(4)</sup> نقله في الفتح (34/4).

<sup>(5)</sup> رواه البخاري في البيوع حديث (2055).

<sup>(6)</sup> المفهم (279/3).

#### 7 بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدُّوابِ الْمُوابِ

ح1826 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ...»

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...

ح1827 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ زَيْدِ بْن جُبَيْر قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ...»

[الحديث 1827- طرَّفه في: 1828]. [م- ك-15، ب-9، ح-1200].

ح1828 حَدَّثَنَا أَصنبَغُ بْنُ الْقَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْبِن شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَتْ حَقْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحَدَاهُ وَالْقَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [انظر الحديث 1827]. لمَ - 1827، ب-9، ح-1999، 1200].

حَ 1829 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ قَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَم: الْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [الحديث 1829- طرفه في: 3314].

[م- ك-15، ب-9، ح-1198].

ح 1830 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْص بْن غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَ اهِيمُ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَار بِمِنِي إِذْ نَزِلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ [المرسلات:1]. وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ قَاهُ لَرَطِّبٌ بِهَا إِذْ وَتَبَتَ عَلَيْنَا حَيَّةٌ قَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتُلُوهَا» قَابُتَدَرْنَاهَا قَدْهَبَتْ. قَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتُلُوهَا» قَابُتَدَرْنَاهَا قَدْهَبَتْ. قَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُقِيبَ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».[الحديث 1830- اطرافه في:3317، 4930]

حـ1831 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُوءَ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ: «فُويْسِق» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يِقْتُلِهِ. وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ: «فُويْسِق» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يقْتُلِهِ. قَالَ اللّهِ عَبْداللّهِ إِنّمَا أَرَنْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنْي مِنْ الْحَرَمِ وَأَنّهُمْ لَمْ يَرَوْا يقتل الْحَيّةِ بَاسًا. [الحديث 1831- طرفه في: 3306]. [م-ك-39، ب-38، ح-2239].

7 باب ما بَقْتُلُ المُدْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ: أي ما يجوز له قتله ولا جزاء عليه فيه. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: معطوف على نافع.

ح1827 إِمْدَى نِسْوَةِ النبيّ صلى الله عليه : هي حفصة.

ح1828 فَمْسٌ مِنَ الدوابِّ... الخ: لا مفهوم لقوله: «خمس»، بل زيدَتْ عليهن «الحية» كما في "مسلم" (1)، وكما دَلُّ عليه الحديثُ الآتي، الغُوابِدُ: لأنه ينقر ظهر البعير وينزع عينيه، ولو غير أَبْقَعْ (2)، وهو ما في ظهره أو بطنه بياض. والمِحدَأُ: لأنها تخطف أطعمة الناس. وَالْفَأُوتُةُ: تَاؤُهُ للوحدة لِشِدَّةِ إِذَايتها، وهي الفويسقة، وليس في الحيوان أفسد منها، ويلحق بها بنات عرس (3)، وما يقرض الثياب مِن الدُواب. والمعقربُ: لأنها تلدغ وتؤلم إيلامًا شديدًا، وربما قتلت الفيلَ والبعير، ويلحق بها الرُّتَيْلاء، والزنبور لا النحلة، لأن لها منفعة، ولا تَقْمِد بإذاية إلا أن يُتعرَّض لها. والمَلْبُ العَقْور: "المراد به عادي السباع: كذئب، وسبع، وفهد، ونمر إِنْ كَبُر، والكب لا غير العادي: كَضَبُع، وتَعْلَبِ، وَهِرَّ. قاله في الموطأ (4). وليس المراد به الكلب الإنسي. وحكمُه: أنه إِمَّا أن يكون مأذونًا في اتخاذه أم لا. أمَّا غيرُ المأذون فيه، فيجوز قتله للمحرم وللحلال، ولا شيء فيه كما صرَّح به سَند (5). والمأذون فيه لا يجوز قتله بالنسبة لِغُرْم قيمته لِرَبِّهِ، فإن قتله غَرَمَهَا، ولا فَرْقَ فيه بين المُحْرم وغيره.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1198) رقم (67).

<sup>(2)</sup> بَقِعَ الجلدُ بَقَعاًّ: خالط لوئه لونٌ آخر، فهو أبقع، والبَشَرَةُ بقعاء. المعجم الوسيط

<sup>(3)</sup> جمع ابن عرس: وهي دويبة. مختار الصحاح مادة ع رس.

<sup>(4)</sup> الموطأ كتاب الحج حديث (91) (289/1).

<sup>(5)</sup> يعني أبا علي سند بن عنان الأسدي، المصري، الفقيه المالكي النظار، صاحب كتاب الطراز، شرح به المدونة (ت541هـ).

#### تنبيهان:

الأول: قال في "العارضة": "مسألة: قال مالك: لا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قردًا، ولا خنزيرًا لا وَحْشِيًا ولا أهليًا ولا خنزير الماء، فإن قتل سائر ذلك، أطعم"(1).

الثاني: "جوازُ قتلِ ما ذُكِرَ لِلْمُحْرِمِ، مُقَيَّدٌ بما إذا قتله لِقَصْدِ دفع إذايته، أمَّا قَتْلُهُ بقصدِ الذَّكَاةِ فلا يجوز. قاله سندُ عن عبدِ الوهاب. زاد الزرقاني: "فَإِنْ قَتَلَهُ ففيه الجزاء"(2). ح1829 خَمْسٌ: مبتدأ مُن مبتدأ ثانٍ، فَاسِلُقٌ: خبرُ الثاني، وهو وخبرُهُ خبر الأول، ببُقْنَلُنَ: خبرُ بعد خبرٍ ووصفُهُنَّ بالفسق لخروجِهِنَّ عن طِبَاعِ وهو وخبرُهُ خبر الأول، ببُقْنَلُنَ: خبرُ بعد خبرٍ ووصفُهُنَّ بالفسق لخروجِهِنَّ عن طِبَاعِ الدُّوَابِ والطيور في الإذاية وعدم النفع.

ح1830 بِمِنَّى: زاد الإسماعيلي: «ليلة عرفة»(3) لَرَطْبٌ بِمَا: لم يَجِفَّ ريقه منها. ح1831 فُوبِسْطِنُّ: لأنه من الحشرات المؤذيات.

ولَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ: لكن سمعه غيرُها، كأمّ شريك وأبي هريرة كما عند مسلم<sup>(4)</sup>، والمصنّف في "بدء الخلق"<sup>(5)</sup>.

ومذهبُ مالك -رحمه الله-: "إباحةُ قتله للحلِّ في الحرم لإذايته، وحرمتِه للمُحْرِمِ لِقِصَر مُدَّةِ الإحرام وإمكان التَّحَرُّز منه".

قال الشيخ: "وَوَزَغًا لِحِلٍّ بِحَرَمٍ"<sup>(هُ)</sup>. **بهذا**: أي بحديث ابنِ مسعود، (429/<sub>1)</sub>/ **بأُسًا**: أي في الحرم.

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (2/5/2).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (2/312-313).

<sup>(3)</sup> الفتح (40/4).

<sup>(4)</sup> مسلم في الحج حديث (2237).

<sup>(5)</sup> حديث (3306).

<sup>(6)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص85).

#### 8 بَابِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَم

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لـا يُعْضَدُ شَوْتُكُهُ.

حـ1832 حَدَّتَنَا قَتَيْبَهُ حَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بِن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بِن سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّة : انْدَنْ لِي النَّهَ النَّامِيرُ أَحَدِّتُكَ قُولًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَذِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْح، فَسَمِعِتْهُ أَدُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، اللَّهُ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ مَكَّة حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا فَلَا يَحِلُ لِمَرْئُ يُومِنُ يِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَجَّصَ لِقِتَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُوا لَهُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأَذَن لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَعُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذِنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَعِيدِ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِاللَّهُ مِنْ نَهَارٍ، وقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِاللَّهُ مِنْ نَهَارٍ الْعَرْبُةِ الْسَلَامِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنَاهِلَ الْمَاسِ وَلَا فَارًا بِيَعْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقَارُ الْمَرْبَةِ . الْنَا اللَّهُ الْمُؤَا الْمُولِكَ مَلْ الْمَالِكَ عَمْرُو ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا فَارًا بِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَارًا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُكُمْ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

8 باب لا بُعْضَدُ شَعَبُو المَوَرَمِ: أي لا يُقْطَعُ شَجَرُهُ النَّابِتُ بنفسه، أَيْ يَحْرُمُ ذلك إلا ما استُتْنِيَ منه كما يأتي. وَحَدُّ الحَرَمِ مِن نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العِراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جُدَّة عشرة لآخر الحُديبية، ومن الجِعِرَّانة تسعة، هذه مساحته. وَعَلاَمَتُهُ: أَنَّ سَيْلَ الحِلِّ يَقِفُ دونه.

ح1832 عَنْ أَبِي شُرَيْمٍ: اسمه خويلد، أو عمرو، أو كعب. قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: الله عنه على المِنبر فأصابته لَقْوَة، الأُمَوي الملقّب بالأشدق، لأنه سبَّ عَلِياً -رضي الله عنه على المِنبر فأصابته لَقْوَة، وكان أميرًا ليزيد على المدينة، ولم يكن مِن الصحابة ولا مِن التابعين لهم بإحسان.

ح1832 بَبِهُ عَثُ الْبُعُوثَ: يُوَجِّهُ الجيوشَ مع عمرو بن الزبير<sup>(1)</sup>. إِلَى مَكّةَ:

<sup>(1)</sup> عمرو بن الزبير أخو عبد الله، وكان معادياً لأخيه، فجاء مروانُ إلى عمرو بن سعيد فنهاه عن ذلك، فامتنع، وجاءه أبو شريح.

في الإنكار على أمراء الجور. فَسَمِعَتْهُ أَذْنَاهِ: منه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وَوَعَلَهُ: أي المقول. فَلْبِي: أي حفظه. وَأَبْصَرَتْهُ: أي النبي عَبِنْايَ: زيادة في تأكيد تحقَّقه. هَ**رَّهَهَا اللهُ**: أي حَكَمَ بتحريمها، وأوحى بذلك إلى أنبيائه تحريمًا مطلقًا شاملاً لسفكِ الدُّم وقطع الشجر وغير ذلك. وَلَمْ بِبُعَرِّهُمَا النَّاسُ: مِن عند أنفسهم. أنْ بَسْفِكَ بِهَا دَمًا: بالقتل الحرام. وَلاَ بَعْضِدُ: يقطع. شَجَرَةٌ: نبتت بنفسها كالطرفاء وأمّ غيلان، وكذا غير الشجر مِن البقول التي تنبت بنفسها. أي يَحْرُمُ ذلك كما نَصَّ عليه أئمتنا وغيرهم، وسواء في ذلك رُطبها وَيَابِسَها إلا ما استثنى من ذلك وهو الإذخر كما يأتي، والسّنا: وهو الدواء المعروف، والهش: وهو تحريك الشجر بالمحجن أو العصا، ليقع الورق والسواك والعصا. وقطع الشجر للبناء والسكني بموضعه، وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين. نصَّ على جميع ذلك التَّادِلي"(1)، ونقله الحَطَّاب وغيرُه وَسَلُّموه. لكن بَحَثَ الرَّهوني في إباحة قطع العصا قائلا: كلامُ ابن عرفة ، "والتوضيح"<sup>(2)</sup> و"الشامل"<sup>(3)</sup> يفيد عدم جوازه، وفي إباحة قطع السواك قائلا: "إنما نسبه ابنُ عبدِالسلام للشافعية". هـ (4). قلتُ: وكذا الباجي وابنُ العربي لم ينسباه إلا للشافعي. هذا حُكْمُ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ. وأما ما يُسْتَنْبَتُ مِن الشجر والبقول وغيرها، فلا بأس بقطعه وقطع ثمره. قال ابنُ عرفة: "فيها" -أي الـمدونة-: "لاَ بَأْسَ بِقَطْع ما يُسْتَنْبَتُ بِالحَرَم لا ما يَنْبُتُ به ولو يَبِسَ إلا

الإذخر والسّنا، ولا جزاء في قطع ما [ ](5)، ولا بأسَ برَعْي حشيشه وشجره، وأكرهُ

لقتال عبدالله بن الزبير حين امتنع مِن مُبايَعة يزيد. ابذَن لي أبُّهَا الأمبر: فيه تَلطُّفٌ

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (3/197).

<sup>(2)</sup> يعني كلام خليل في كتابه التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب.

<sup>(3)</sup> يعني بهرام في كتابه الشامل على مختصر خليل.

<sup>(4)</sup> حاشية الرهوني (463/2).

<sup>(5)</sup> كذا هذا البياض قدر كلمة في الأصل والمخطوطة. وفوقه لفظ: "كـذا".

احتشاشه ولو لِحَلاَل خوفَ قتل الدواب كالمُحْرِم بِالحِلّ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن خَبْط شجره، وأَذِنَ في هَشِّه وَرَعْيه".هـ(١).

وقال الشيخُ: "وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ والسَّنَا (2) كما يُسْتَنْبَتُ وإنْ لَمْ يُعَالَجْ، ولا جَزَاءَ".هـ(3). تَرَفَّصَ: أي قال القتال فيه رخصة واستند في ذلك. لِقِتالِ رَسُولِ اللهِ على الله عليه: فيها أهلها، فَقُولُوا لَهُ: ليس الأمر كذلك، إنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ: خصوصيةً له. وَلَمْ يَأَذَنَ لَكُمْ: فالإنن مقصورُ عليه صلى الله عليه وسلم إلا لضرورة كما يأتي، سَاعَةً مِنْ نَمَارٍ: مِن طلوع الشمس إلى العصر. أنا أَعْلَمُ بذلك لضرورة كما يأتي، سَاعَةً مِنْ نَمَارٍ: مِن طلوع الشمس إلى العصر. أنا أَعْلَمُ بذلك في قال ابنُ حزم: "لا كرامة لِلطِيمِ الشيطان أن يكون أعلمَ مِن صاحبِ رسول الله على الله يُرتَكِبُ شيئًا مِن تلك الموجبات، وقد بُويعَ له قبل يزيد، وهو باطل، لأنَّ ابنَ الزبير لم يَرْتَكِبْ شيئًا مِن تلك الموجبات، وقد بُويعَ له قبل يزيد، وهو أحقُ بالخلافة منه. قاله الإمام مالك. زاد أحمد: «قال أبو شريح: كنتُ شاهداً وكنتَ غائباً، وقد أمرنا أن يُبلغ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا وقد بلَغتُك».هـ(3). وبه يتبيَّن (430/1) أن أبا شريح لم يرجع لقول عمرو.

#### 9 بَابِ لَا يُنَقَّرُ صَيْدُ الْحَرَم

ح1833 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ

<sup>(1)</sup> انظر مواهب الجليل (463/2).

<sup>(2)</sup> نبت يتداوى به. مختار الصحاح مادة سن ا.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص86).

<sup>(4)</sup> المحلّى (ج498/10).

<sup>(5)</sup> الفتح (45/4).

لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ. لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُنقَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقُطْتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفُ». وقالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الْإِذْخِرَ. لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنْ الظَّلِّ يَثْرُلُ مَكَانَهُ. انظر الحديث 1349 واطرافه.

9 باب لا بُنَقُر مَبِدُ الْمَرَمِ: أي لا يطرد ولا يزعج، فَإِنْ طَرَدَهُ وَأَخْرَجَهُ مِن الحَرَمِ ولم تتحقق سلامته، وهو لا ينجو بنفسه فعليه جزاؤه، هذا معنى قول الشيخ "وَطرْدِومِنْ حَرَم"(1).

ح1833 وَلاَ تَعِلُّ لاَّهَدِ بَعْدِي: هذا خبرٌ بمعنى النَّهي، فلا ينافي وقوع ذلك. لاَ بِهُ فَتَلَى خَلَهَا: الخلا الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ، وَاخْتِلاَ قُهُ: قَطْعُهُ واحْتِشَاشُهُ. أَيْ يَحْرُمُ ذلك إِنْ كان لغير البهائم، وإلاَّ كُرة فقط كما قدمناه عن "المدونة".

وقال سَنَد: "أما قطعُ الحشيشِ فنحنُ لا نمنعه للماشية، وإنما نمنعه لغيرِ ذلك، بِأَنْ يَذْخِرَه أو يُفْرغَ الأرضَ منه". هـ نقله الحَطَّاب (2).

كما يجوز رَعْيُ البهائم له كما سبق أيضًا عن نَصِّ المدونة، وسلَّمه ابنُ عرفة والحَطاب وغيرُهما. وقال ابنُ العربي فيه: "إنه الصحيح".

وقال الباجي: "لا بأس أَنْ تَرْعَى الإبلُ في الحرَمِ، لأَنَّ ذلك مِمًا لا يمكن الاحتراز منه، ولو مُنعَ منه لامتنع السَّعْيُ في الحرَمِ والمقام فيه، لِتعدُّر الامتناع منه". هـ مِن "منتقاه" (3). وبه تَعْلَمُ ما في وُقُوفِ الشيخ التاودي مع ما نَقلَهُ ابنُ حجر عنْ مالكِ مِن منع ذلك -والله المموفق-. وَمِثْلُ الرُّطَبِ في جميع ما ذكر اليابسَ، إلاَّ لِمُعَرِّفٍ: لَهَا سَنَةً. فَإِنْ جاء رَبُها، وإلا اسْتَنْفَقَهَا بعد حِفْظِ عِفَاصِها وَوكَائِها، لِتَردُها لِرَبِّها إنْ جَاء وَعَرَّفَ ذلك. فَحُكْمُها

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص86).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (197/3).

<sup>(3)</sup> المنتقى (123/4) وما بعدها.

حُكُمُ لُقَطَةِ غَيْرِهَا. إِلاَّ الإِذْخِرَ: نبتُ معروفٌ كالحَلْفَاء، طَيِّبُ الرائحة، لِطَاغَتِناً: جمع صائغ يشمل الحداد وغيرَه، يوقدون به النار. وَقُبُورِنا: نَسُدُّ به خَلَلَ اللَّبِن، أَوْ نَفْرِشُه تحت المَيِّتِ. فقال عليه الصلاة والسلام بوحيٍ أو اجتهادٍ. إِلاَّ الإِذْخِرَ: أَيْ يباح قطعه.

#### تنبيه:

قال في "المنتقى": "قال الشافعي: "أكرهُ أَنْ يُخْرِجَ مِن حِجَارة الحَرَمِ وَتُرَابِهِ شيئاً إلى غيرِهِ، للحِرمة التي ثبتت له. فَأَمًّا ماءُ زمزم فلا أكره الخروج به". قال: وهو قولُ أبي ثور، ومعنى قول مجاهد وعطاء. "هـ(1).

#### 10 بَابِ لَا يَحِلُ الْقِتَالُ بِمَكَّة

وقالَ أَبُو شُرَيْح، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا.

10 باب لاَ بَعِلُ القِتَالُ بِمَكَّةَ: أَيْ بِغَيْر حَقٍّ، أَيْ يَحْرُم. أَمَّا إذا كان بحقٍّ فلا.

قال شيخ الإسلام: "مَحَلُّ حِرْمة القتال إِذا كان حَرَامًا، أَمَّا الحَلاَلُ كَقِتَالِ أَهلِ البَغْي إِذَا

<sup>(1)</sup> المنتقى (412/3) وما بعدها.

لَمْ يَكُنْ رَدُّهم إلا به، فإنه جائزٌ كما عليه الجمهور، ونصَّ عليه الشافعي"(1)هـ. وهذا مذهبنا أيضاً. قال الإمام ابنُ العربي: "إِنْ تَارَ بها أَحَدٌ واعتدى على اللَّه قُوتِلَ، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ﴾(2)".هـ(3).

وقال الحطاب بعد أَنْقَالٍ مَا نَصُّهُ: "فَتَحَصَّل مِن هذا أَنَّ الأَرْجَحَ قِتالُ البُغاة إذا كانوا بمكة".هـ<sup>(4)</sup>.

الكرماني: "فَإِنْ قُلْتَ: إذا أبيح فيها القتال بحق فما الذي أُحِلَّ لرسول الله وحُرِّم علينا؟ قلتُ: الجوابُ ما قاله الشافعي: أنه يحرم علينا نصبُ القتال عليهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصَّنُوا في بلدٍ آخر، فإنه يجوز قتالُهم على كل حال بكل شيء". (5)هـ. ونقله الحَطَّابُ عن الشافعي أيضًا وأقرّه (6).

وأما القتلُ بمكّة وإقامة الحدود، فقال القرطبي في المفهم: "قال أبو الفرج الجَوْزي(٢): "انعقد الإجماع على أنَّ مَن جَنَى بالحَرَمِ يُقَادُ منه فيه ولا يُؤَمَّن، لأنه هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ وَرَدَّ الأمان. واخْتُلِفَ فيمن ارتكب جنايةً خارج الحرم ثُمَّ لجأ إليه: فَرُوِيَ عن أبي حنيفة وأحمد: أنه لا يقام عليه الحدُّ فيه، وَيُلْجأُ إلى الخروج إلى الحلِّ بمنع

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (373/4) بالمعنى.

<sup>(2)</sup> آيـة 191 مـن سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> نقله الحطااب في مواهب الجليل (227/3).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> النتح (48/4).

<sup>(6)</sup> مواهب الجليل (227/3).

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة، وهو مُوَافِقٌ لما في الأصول الخطية لِلْمُفهم للقرطبي. فرحم الله الشبيهي على أمانته في النقل. والمراد به ابن الجوزي.

المعاملة والمبايعة، حتى يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحدُّ خارجه". هـ (١).

زَادَ ابنُ حجر: "وعن مالك والشافعي: يجوزُ إقامته فيه مطلقًا، لأَنَّ العَاصِيَّ هَتَكَ حُرْمَةَ نفسه فَأَبْطَلَ ما جعل اللَّه له مِن الأَمْن".هـ<sup>(2)</sup>.

وقال القاضي في الإكمال: "أجاز مالك والشافعي إقامة الحدِّ في الحرَمِ سواءً فَعَلَ السَّبَ فيه، أو خَارِجَهُ وَلَجَأَ إليه. قال: والجوابُ عَنْ آية: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾(3) بيحَمْلِهَا على أَنَّ ذلك كان قبل الإسلام، أو معناها آمنًا مِنَ النار، أو هي منسوخة، أو محمولة على أنبيت. وقد اتفق على أنه لا يقام الحدُّ في المسجد، ولا في البيت، بل يخرج منهما ويقام علىه خارجه، لأنَّ المسجدينَزَّهُ عَنْ مِثْلَ هذا". هـ(4).

وَمِن تَمَّ قال الشيخُ: "لا بِدُخُولِ الحَرَمِ"<sup>(5)</sup>. أي لا يُتُرَكُ الحَدُّ بدخوله، وَمِثْلُهُ في ذلك أضرحة الصالحين والزوايا وغيرهم.

قال العارفُ: "وما يظهر مِن ظُهور برهان لـمن تَعَدَّى على زاويةٍ أو روضةٍ، فذلك أمرٌ خارِجٌ عن الفتوى، وغيرةٌ مِن اللّه على أوليائه لا تحدُّ بقياس، ولا تنضبط بميزان شرعي، ولا قانون عادي، فَإِنَّ الـموازين الشرعية كُلِّيات وعمومات. وقد يكون مرادُ الحقَّ تعالى في خصوص نازلةٍ خلاف ما تقتضيه العمومات، ولذلك الخواص يَفْتَقِرُون إلى إذن خاص في كل نازلة نازلة"هـ.

وقال حفيد أخيه سيدي عبدالرحمن: "وأما ما يقع لـمن أقام الحد في الحرم من الـمساءات،

<sup>(1)</sup> المفهم (475/3).

<sup>(2)</sup> الفتح (47/4).

<sup>(3)</sup> آيـة 97 من سورة آل عمران.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (477/4).

<sup>(5)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص276).

فهي من أسرار الغيب الذي لا يعلم، لأن الله يغار على حرمه وعلى من يشاء كيف شاء". قال: "ومما وقع بقرب وقتنا، أنَّ جانياً لجأ إلى حَرَم مولانا إدريس ابن عبدالله بزرهون، فأتى طَالِبُه ليقتله هناك، فرأى سيدي إدريس في النوم وهو يقول له: "لا تَهْتِك عَلَيَّ الحُرُم وَأَنَا أَبلُغ صَاحِبَكَ إلَيْك"، فأصبح الجاني خارجاً إلى الخلاء يغسل ثيابه، فلقيه الطالب له فقتله هناك خارج الحرم".هـ. مِنْ حَاشِيَتِهِمَا(1). ونقل العلامة بنانى كلامَ العارف في حاشيته وَأقرَّهُ.

م 1834 لا وجُولَة : أي واجبة ، أي بعد الفتح مِن مكة لأنها المحدّث عنها ، لأنها صارت دار إسلام. أما غيرُها مِن بلاد الكفر ، فالهجرة منها واجبة إلى يوم القيامة . (431/1) وهَاد : مبتدأ خبره محذوف أي باق ونبيّة : أي مع نية السنتُ فورْنه : عُينتُم للغزو . وَلِيبّة : أي مع نية السنتُ فورْنه : عُينتُم للغزو . وَلِ بِيهُ نَاتُها الرَّطب . أي وكذا اليابس لِقيدهم : حَدَّادَهم لوقيده . وَلِبُيهُوتِهِم : يجعل في سقوفها فوق الخشب .

#### 11 بَابِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمُ

وكوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ. ح 1835 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُڤْيَانُ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرٌو: أُوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّتَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [الحديث 1835- اطرافه خَدَّتَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [الحديث 1835- اطرافه في: 1938، 1939، 2279، 5690، 5690، 5700، 5700].

ح 1836 حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّتَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلَقْمَة بْنِ أَبِي عَلَقَمَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَة، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلْحْي جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [الحديث 1836- طرفه نی: 5698]. [م- ك-15، ب-11، ح-1203].

<sup>(1)</sup> حاشية عبد الرحمن الفاسي (ت1097 هـ) على البخاري (ملزمة 8 ص8).

11 باب الهِجَامَةُ لِلْمُحْرِم: يعني حُكْمُ كونِ المُحْرِمِ مَحْجُومًا. أَيْ هل يَجُوزُ حَجْمُه مطلقًا أو إِلاَّ لضرورة. ومشهورُ مذهبنا كما في "الحَطَّابِ" (١) كراهَ تُها بلا عُدْرٍ مُطْلَقًا، خَشِيَ قَتْلَ الدَّوَابِّ. أم لا، زَالَ بِسَبَبِهَا شعر أم لا. وإليه أشار الشيخُ بقوله: "وَحِجَامَةُ بلا عذر "(2). وَأَمَا لِعُدْر فتجوز مطلقًا، هذا حُكْمُها ابتداءً.

وَأَمًّا حُكْمُ الفِدية فيها فتجب إِن أَزَالَ شعرًا أو قَتَلَ قملاً كثيرًا، والقليلُ فيه الإطعام فقط، وسواءً في ذلك احتجم لعذر أم لا".

قال الشيخ بناني: "إِلاَّ أَنَّ لزومَ الفِدية إذا احتجم لغير عذر، وأزال شعرًا يقتضي التحريم، فالكراهة مشكلة والله أعلم".هـ(3).

وفي "العارضة" ما نصُّهُ: "قال القاضي ابنُ العربي -رضي اللّه عنه-: إذا احتجم في غير رأسه فلا شيء عليه، فإن احتجم على رأسه واحتاج إلى حلق شعره، فلا يجوز إلا من ضرورة، فإن احتاج إليه فحلقه ففيه للعلماء أربعة أقوال...، ثم قال: الثالث: بحلق شعرة واحدة يفتدي. قاله مالك.

الرابع: لا يفتدي إلا بحلق جميع الرأس. قاله مالك في القول الآخَر، والأُوَّلُ الصحيح". هـ(4). ابْنَه: وَاقِداً، مِنْ بِرْسَامٍ (5) أصابه، والجامع بين الكيِّ والحجامةِ التداوي، ولذلك قال: "وبَتَدَاوي مَا لَمْ بِبَكُنْ فِيهِ طِبِهِ"، فهو مِن تمام الترجمة.

ح1835 أَوَّلُ شَهِءٍ: أي أول مرة احتجم صلى الله عليه وَهُوَ مُحْرِمٌ: بالحجِّ مِنْ شَقِيقَةٍ

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (155/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص83).

<sup>(3)</sup> حاشية البناني على الزرقاني (مج1/ ج2/ 281).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (2/772).

<sup>(5)</sup> علّة مرض.

أصابته، كما يأتي في الطب. ثُمَّ سَمِعْتُهُ: هذا قول سفيان، والهاء تعود لعمرو. فَقُلْتُ: قائِلُه سفيان. (1) لَعَلَّهُ: أَيْ عَمْراً. سَمِعَهُ مِنْهُمَا: مِن عطاء وطاوس.

ح1836 مِلَهْ عِمَلٍ: اسمُ موضع بين مكة والمدينة، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ: بين قرنيه. قال ابنُ العربي: "لم يذكر الراوي فِديةً، فالله أعلم بحقيقة ذلك هل يكون كما رُويَ عن مالك: أنه لا فدية إلا بحلق جميع الرأس، أم كان فيه فديةٌ لم تذكر، أم كان مخصوصًا بذلك كما خُصً في أحكام سواه "(2).

## 12 بَاب تَزْويج الْمُحْرِم

ح 1837 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ. حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ. الحديث 1837- اطرافه في: 4258، 4259. 5112]. [م- ك- 61، ب- 4، ح-1410].

12 باب تنزوبه المُعْرِم: أي بيانُ حُكمه. ومذهبُنا مَنعُ الإحرام مِن الكون زوجًا وزوجةً ووليًّا.

قال الشيخُ: "ومنع إحرام مِن أحد الثلاثة".هـ(3). فإن وقع العقد مِن أحدهم فُسِخَ قبل البناء، وبعده، وإن ولدوا الأولاد. وحديث الباب:

ح1837 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه تزوجم مَيْمُونَة وَهُو مُعْرِم: أَيْ بعمرة القضاء سنة سبع. وَرَدَ عن ميمونة نَفْسِها، وعن أبي رافع الذي كان رسولاً بين النبي وينها خِلاَفُهُ، وأن النبي تزوجها وهما حلالان. ورجَّح العلماء قولهما على رواية ابن عباس لأن لهما مَدْخَلاً في القضية دونه.

<sup>(1)</sup> يعنى ابن عيينة.

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (2/8/2).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص84).

قال ابنُ عبدالبر: "الروايةُ أنه تزوجها وهو حلالٌ متواترة عن ميمونة نفسِها. وعن أبي رافع، وسليمان بن يسار مولاها، ويزيد بن الأصمّ ابنِ أختها، وهو قول جمهور علماء المدينة، وما أعلم أحدًا مِن الصحابة روى أنه تزوجها وهو مُحْرِمٌ سوى ابن عباس، والقلّبُ إلى روايةِ الجماعة أمْيَلُ، لأنَّ الواحدَ إلى الغلط أقربُ".هـ(1). وعلى ثبوت ما لابن عباس فيكون ذلك مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ: "ويزوج لنفسه وبإحرام"(2).

#### 13 بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وقالت عائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَا تَلْبَسْ الْمُحْرِمَهُ ثَوْبًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانِ. 
حَ838 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا عُمَرَ نَالْبَسَ مِنْ النَّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْسَوُ القَمْيِصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتُ لَهُ نَعْلَانَ فَلْيَلْبَسْ الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْن، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا لَيْسَتُ لَهُ نَعْلَانَ فَلْيَلْبَسْ الْخُقَيْنِ وَلْيَقَطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْن، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْقَرَانٌ وَلَا الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازَيْن. وَلَا تَلْبَسُ الْفُقَازِيْن. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَيْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَكَيْ يَقُولُ: لَا لَا الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْن. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَكُ يَتَقَبْ اللَّهِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْن. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَا لَمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْن. وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ: لَا لَيْتُهُ بُنُ أَيْنُ بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ. [انظر الحديث 134 والمراك].

ح1839 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ الْمُكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وقصنت برَجُل مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ قَقَالَ: «اغْسِلُوهُ وَكَقَنُوهُ قَقَالَ: «اغْسِلُوهُ وَكَقَنُوهُ وَلَا تُعَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلٌ». [انظر الحديث 1265 واطرافه].

<sup>(1)</sup> التمهيد (3/152–153).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص119).

13 بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُعْرِمِ والمُعْرِمَةِ: لأنه مِن دواعي الجماع المفسد للحجّ. لا تَلْبَسُ المُعْرِمَة: أي وكذا المُحرم، يورُسٍ: نبتُ طَيِّبُ الرائحة، أَوْ زَعْفَرَانٍ: أي مصبوغًا بأحدهما، فإن لَبِسَه المُحْرِمُ فعليه الفِدْية، ذكرًا كان أو أنثى، ولا مفهوم للوَرْس والزَّعْفَران، بل غيرُهُما مِن أنواع الطِّيب مِثْلهما.

ح1838 وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ: أي لا تستر وجهها بنِقاب، وهو الذي يُشَدُّ على الأَنْفِ أو تحت (1838)، المَحَاجِر (1)، وَإِنْ قَرُب مِن العين حتى لا يبدو أجفانها فهو الوصواص، فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف، فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللثّام. وَلا تَلْبِسِ القُفَّازَيْنِ: تَثْنِيَّةُ قُفَّازٍ، شيءٌ يُلْبَسُ في اليد كما يُلْبَسُ الخُفُّ فِي الرّجْلِ. وهذا مذهبنا. الشيخُ: "حَرُمَ بِالإِحْرَامِ على الْمَرْأَةِ لُبْسُ قُفًّازٍ وسَتْرُ وَجْهِ"(2). إلا لستر بلا غرز وربط، وإلا ففدية. تنَابَعَهُ: أيْ الليث. فيم النقاب والقُفَّازَيْنِ: أي في كونهما مرفوعين. وكان يَقُولُ: أي ابن عمر مِن عند نفسه، لا مرفوعًا. وقال مالك... عن ابْنِ عُمَر «لاَ تَنْتَقِب... الخ»: فَاقْتُصَرَ على وقف النقاب. وتنابَعَهُ: أي مالكًا.

ح1839 وَقَعَتْ بِرَجُلٍ: لم يعرف، أي كَسَرَتْهُ. وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تَقْرَبُوهُ طِيبًا: هذا الحكم خاصُّ بهذا الرجل. كما يأتي في بابه قريباً -إن شاء الله-.

#### 14 بَابِ الْاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِم

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَـرَ ابْـنُ عُمَرَ وَعَائِشَهُ بِالْحَكِّ بَاسًا.

<sup>(1)</sup> مُحْجِرٌ العين: ما يبدو من النقاب. مختار الصحاح مادة (ح. ج. ر).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص82).

ح1840 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بِن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِن عَبْدِاللَّهِ بِن الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَة بِنَ عَبْدِاللَّهِ بِنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بِنَ مَخْرَمَة وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ: يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأُسَهُ. وَقَالَ الْمَعْرِمُ رَأُسَهُ. قَارُسْلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْعَبَّاسِ إلى أَبِي الْمِسْوَرُ: لَا يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأُسَهُ. قَارُسْلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْعَبَّاسِ إلى أَبِي الْمُوبِ الْالْمُصَارِيِ قَوْجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُو يُسْتَرُ بِتُوبِ، فَسَلَّمْتُ اللَّهِ بِنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إليَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَنْدُ اللَّهِ بِنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إليَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَنْدُ اللَّهِ بِنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِي إليَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ الْعَبْ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ وَمَعْ يَعْسِلُ رَأُسَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ بِيَتَا فَعْلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ بِيَدِيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ بِيَدَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ بِيدَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسِلُ رَأُسَهُ بِيدَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشِلُ رَأُسَهُ بِيدَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشِلُ رَأُسَهُ بِيدَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُ. وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْعَلُ.

14 بلب الإغْتِسَالُ لِلْمُحْرِمِ: اغتسالُ المُحْرِمِ إِمًّا واجبٌ، كَمَنِ احْتَلَمَ، أو طهرت مِن حيض، أو مسنونٌ لدخول غير حائض مكة، بذي طوى، وللوقوف بعرفة، أو تَرَفُّهِ، وتنظُّف، وتبرُّد، وهو عندنا جائز كما يُؤْخَذُ مِن قول الشيخ: "وَغَمَسَ رَأْسَه"(1). أي صبّ الماء عليه، لكن يؤمر في الواجب بخِفّة الدَّلْكِ، وفي غيره بتِتْرْكِهِ كي لا يقتل قَمْلاً، فَإِنْ قَتَلَهُ فلا شيء عليه في الغسل الواجب، وفي [غيره](2) يُطْعِمُ تُمَرَاتٍ أو قبضات مِن سَوِيق في العشرة فدون، وَيَفْتُدِي فيما زاد على العشرة.

بَدْهُلُ الْمُدْرِمُ الْمَصَّامَ: أي لا بأس بدُخُولِهِ لَهُ، ثم إن عرق فيه وصب عليه ماء حارًا افتدى، وإلا فلا شيء عليه، هذا مذهبنا وهو معنى قول الشيخ: "ومُجَرَّدُ حَمَّامٍ"(3). بالمَكِّ: لِجِلْدِ المُحْرِمِ إذا أكله. بَأْسًا: الشيخُ: "وجاز حَكُّ ما خَفِيَ ببرْفقٍ"(4). أي خيفَةَ قَتْل شيءٍ مِن الدَّوَابِ، ويكره بشدة. أما ما يراه فله حَكُّه وَإِنْ أدماه.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص83).

<sup>(2)</sup> في الأصل "غير". والمثبت من المخطوطة.

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص84).

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص82).

على المُحْرِم والية وهم والله المعارف والله المُحْرِم والله المُحْرِم والله والله والله والمُحْرِم والله والمحرود والمحرود والمحرود والمحرود والمحرود والمحرود والله والمحرود والمحرود

## 15 بَابِ لُبْسِ الْخُقَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ النَّعَلَيْنِ

ح1841 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ مَاهِ بَنَ دِينَارِ سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يِعَرَفَاتٍ «مَنْ لَمْ يَجِدُ النَّعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الرَّاوِيلَ، لِلْمُحْرِم». الْتُعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، لِلْمُحْرِم».

[انظر الحديث 1740 وأطرافه]. [م- ك-15، ب-1، ح-1178، أ-5075].

ح 1842 حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّتَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ النِّيَابِ؟ فقالَ: ﴿لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبُرنُسَ وَلَا تُوبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرُسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسُ الْخُقَيْن وَلَيقطعهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْقُلَ مِنْ الْكَعْبَيْن».

النظر الحديث 134 واطرافها.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (219/4).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الحج حديث (1205) رقم (92).

15 باب لبنس المُعنين لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ بَجِدِ النَّعْلَبِيْنِ: الجمهور على أَنَّ ذلك مُقيَّد بقطعهما أسفل الكعبين، حملاً للمطلق مِن رواية ابنِ عباس على المقيَّد مِن رواية ابنِ عمر، ولذلك ساقها المصنِّف بعدها.

قال الشيخ: "وجَازَ خُفِّ قُطِعَ أَسْفَل مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نَعْلٍ أَو غُلُوِّهِ فَاحِشًا"(1). ومثلُ قَطْعِه تَنْيُهُ ووطؤه عليه، ولا فدية في جميع ذلك.

ح1841 فَلْبَلْبَسِ الْفُفَّبْنِ: أي بعد قطعهما أو تُنْيهِما كما في الحديث بعده، لا على حالهما، وكذا يقال في قوله فَلْبَلْبَسِ السَّرَاوِيل: إِذْ لَبس كلِّ منهما على حاله لا يجوز فيه الفدية.

ح1842 وَرْسُ: نبت يُصبغ به، أصفرُ.

16 بَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ

ح 1843 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدُ اللَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ اللَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ المَّدِينَ». [انظر الحديث1740 واطرافه].

16 باب إِذَا لَمْ بِبَحِدِ الإِزَارَ فَلْبِيلْبَسِ السَّرَاوِيلَ: أي بعد فتقها أيضًا. كَالْفُعَيْنِ: قال القرطبي: "الجمهورُ على أنه لا يلبسهما أي الخفين والسراويل حتى يقطعَ الخُفّ، ويَفْتَقَ السَّرَاوِيلَ، ويصيره كالإزار. فأما لو (433/1) لبسها كذلك لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ لِلنَّصِّ على قطع الخُفِّ وإلحاق السراويل به لِمَسَاقِهما مُقْتَرِنَيْنِ في الحديث. ولاستوائهما في الشَّرْطِ، وَلِشَهَادَةِ المعنى لذلك. هـ(2). [ونحوه](3) للقاضى في الإكمال(4).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص82).

<sup>(2)</sup> المفهم (2/858).

<sup>(3)</sup> في الأصل "نحو" والمثبت من المخطوطة.

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (4/163-164).

وقال في التمهيد: "أجمعوا على أنَّ المُحْرِمَ إذا وَجَدَ الإزار لم يجز له لبس السراويل، واختلفوا "فيه" (1) إذا لم يجد إزارًا: هل يلبس السراويل؟ وَإِنْ لَبِسَهَا على ذلك؛ هل يجب عليه فدية أم لا؟ فكان مالك وأبو حنيفة يَريَانِ على مَن لَبِسَ السراويلَ وهو مُحْرِمٌ الفدية، وسواء عند مالك وَجَدَ الإزار أم لا. " ثم قال: "وإن لم يجد رداءً فلا بأس أنْ يَشُقَ قَمِيصَه ويرتدي به، لأنه لَمًا شَقَّهُ صار بمنزلة الرِّدَاء، وكذلك إذا لم يَجِدْ إزاراً فلا بأس أن يشق سراويله ويأتزر به، لأنه إذا فَتَقَهُ صار بمنزلة الإزار".هـ(2).

## 17 بَاب لُبْس السِّلَاج لِلمُخْرِم

وقالَ عِكْرِمَهُ: إذا خَشِيَ الْعَدُوَّ لِيسَ السِّلَاحَ وَاقْتَدَى، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ. حـ1844 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، و اعْنَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَابَى أَهْلُ مَكَّةً أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّة سِلِاحًا إِلَّا فِي الْقَوْرَابِ. [انظر الحديث 1781 واطرافه].

17 بَابُ لُبْسِ السِّلَامِ لِلْمُدْرِمِ: أي جوازه إذا احتاج لذلك، ولَمْ بيُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْهُدْيَةِ: أي لعدم وجوبها، وهذا مذهبنا، قال الشيخ: "ولا فِدْيَةَ في سَيْفِ ولو ببلاً عُدْر"(3) أي ويجب نزعه مكانه حيث لَبِسَهُ بلا عذر.

ح1844 اعْنَمَرَ رَسُول الله صلى الله [عليه] (4): أي عمرة القضية. قَاضَاهُمْ: مِن القضاء، بمعنى الفصل والحُكم. فِي الْقِرَاهِ: شيءٌ تُدْرَجُ فيه السُّيُوفُ بأغمادها. والشَّاهِدُ منه أنه لو لم يجز لبسه لما قاضاهم صلى الله عليه وسلم على ذلك.

<sup>(1)</sup> في المخطوطة "فيما".

<sup>(2)</sup> التمهيد (112/15).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص82).

<sup>(4)</sup> زدتُها من المخطوطة.

#### 18 بَابِ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ يِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَدْكُرُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.

ح 1845 حَدَّتَنَا مُسْلِمٌ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُليْقَةِ وَلِأَهْلِ انْهُنَ وَلِكُلِّ آتِ أَتَى الْحُلْفَةِ وَلِأَهْلِ انْهُنَ وَلِكُلِّ آتِ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ دَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْ الْمَنَا رَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة، فَمَنْ كَانَ دُونَ دَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَنَّى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة. [انظر الحديث 1521 واطرافه].

ح1846 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْقَتْحِ وَعَلَى مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْقَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ يأسنتار الْكَعْبَةِ. وَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». [الحديث 1846 - اطراف ني: 3044، 4286]. [م- ك-15، ب-84، ح-1357]. فقالَ: «اقْتُلُوهُ». والحبَّ والعُمْرة. والعُمْرة. والعُمْرة. والعُمْرة. والعَمْرة. والعَمْرة. والعَمْرة. والمَدْلُ على ذلك بِدُخُولِ ابنِ عُمَر، وَبِقَوْلِهِ هذا مذهبه حرحمه الله – كالشافعية. واستذلَّ على ذلك بِدُخُولِ ابنِ عُمَر، وَبِقَوْلِهِ هذا مذهبه حرحمه الله – كالشافعية. واستذلَّ على ذلك بِدُخُولِ ابنِ عُمَر، وَبِقَوْلِهِ

صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أراد الحج والعمرة»، وَبِدُخُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ حلالاً. ومذهب الأئمة الثلاثة المنع إلا ما استُ تُنِيَ من ذلك.

قال الشيخُ: "والمَارُّ بِهِ -أي بالميقاتِ- إِنْ لَمْ يُرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ، فَلاَ إِحْرَامَ عَلَيْهِ ولا دَمَ، وَمُرِيدُهَا إِنْ تَرَدَّدَ أَوْ عَادَ لَهَا لِأَمْرٍ فَكَذَلِكَ، وإِلاَّ وَجَبَ الإِحْرَامُ وأَسَاءَ تَارِكُهُ ولا دَمَ".هـ(1).

والجوابُ عن دخول ابن عمر، أنه عاد لها لأمر بعدما خرج منها. وَعَنِ الحَدِيثِ، أَنَّ قَاصِدَهَا وَإِنْ أَتَاهَا لنحو تجارةٍ، فالغالبُ أنه يَقْصِدُ أَحَدَ النُّسكَيْن، فالقيدُ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، والحجة عندنا مأخوذة مِن عموم «وَهُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ ءَاتٍ». وعن دخوله صلى الله عليه وسلم حلالا، أنه مِن خصائصه كما هو مقرّر معلوم.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص76).

قال الشيخُ عطفاً على الخصائص: "ودُخُولُ مَكَةً بِلاَ إِحْرَامٍ".هـ(1). وهَ فَلَ ابْنُ عُمَرَ: "عياضُ: كذا لهم. وعندَ ابنِ السَّكَن: «ودخل ابنُ عمر غيرُ مُحْرمٍ». وهو صواب، وتمام الكلام (2): «وكان ابنُ عمر خرج مِن مكَّة، فلما وَصَلَ قُديداً أُخْبِرَ بالفتنة فَرَجَعَ» (3). ولَمْ يَذْكُو أَيْ الإحرام. المَطَّابِينَ: هم المترددون، فهم مستثنون كما سبق.

ح1846 الْمِعْفَرُ: زرد يُنْسَجُ على قَدْرِ الرَّأْسِ. وَدَلَّ لُبْسُهُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالاً، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وَجُلٌ: هو أبو بَرْزة. الْقُتْلُولُهُ: فقتله أبو برزة، أو الزبير بين زمزم والمقام، لأنه أسلم وَاْرتَدُ وَقَتَلَ مسلماً واتَّخَذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي على.

ابنُ عبدِالبر: "كان قَتْلُهُ قَوَدًا مِنْ قَتْلِهِ الـمسلم".هـ<sup>(4)</sup>. السهيليُّ: "فيه أَنَّ الكعبةَ لا تعيذ عاصياً، ولا تمنع مِن إقامة حدًّ واجبٍ".هـ<sup>(5)</sup>.

## 19 بَابِ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تُطَيِّبَ أَوْ لِيسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيبًا فَلَا كَقَّارَةَ عَلَيْهِ

ح 1847 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ حَدَّتَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّتَنِي صَقْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّة فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فقالَ: «اصنتعْ فِي إِذَا نَزِلَ عَلَيْهِ لَمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فقالَ: «اصنتعْ فِي عُمْرَيْكَ مَا تَصننعُ فِي حَجِّكَ». انظر الحديث 1536 والمرانه].

ح1848 وَعَضَّ رَجُّلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِي فَانْتَزَعَ تُنيِّتُهُ فَٱبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص112).

<sup>(2)</sup> مشارق الأنبوار (384/2).

<sup>(3)</sup> وصله مالك في الموطأ كتاب الحج - باب جامع الحج (ح248) (ص337).

<sup>(4)</sup> التمهيد (245/24).

<sup>(5)</sup> الروض الأنف (168/4).

19 بَابُ إِذَا أَهْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ: أي هل تجب عليه فِديةٌ أم لا؟ وتصديرُه بقولِ عطاءٍ يدلُّ على ارتضائِهِ له. ومذهب الإمام مالك –رحمه الله– وجوبُ الفِديةِ على الجاهلِ، والناسي كالعامد. والجوابُ عن الحديثِ أَنَّ ذلك كان قبل التحريم بدليلِ انتظارِه صلى الله عليه وسلم نزول الوحي. قَلاً كَفّارَة : أي لا فدية.

ح1848 وعَضَّ رَجُلٌ: هو يَعْلَى، بَدَ رَجُلٍ: أَجِيرٍ له، فَأَبْطَلَهُ: أَي لأنه لم يَقْدِرْ على انتزاع يَدِهِ بدون ذلك. على هذا حمله بعضُ شيوخ المازري. أمَّا لو قَدَرَ بدون ذلك ضَمِنَ بيَّتَها. وعليه يُحْمَلُ قولُ الشيخ: "أَوْ عَضّه فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ"(1). أي ضَمِنَ دِيَّتَهَا.

20 بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةً وَلَمْ يَامُر ْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةً وَلَمْ يَامُر ْ النَّبِيُّ الْحَجِّ الْمَحَجِّ

ح94 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعَرَفَة إِدْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلْتِهِ فَوقَصِئَهُ - أَوْ قَالَ: فَاقَعَصَنَهُ - فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ فَي تَوْبَيْنِ - أَوْ قَالَ: تَوْبَيْهِ - وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبِي». انظر الحديث 1265 واطرانه].

حُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَبَّاس، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ جُبَيْر عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعَرفة إِذْ وقعَ عَنْ رَاحِلْتِهِ فَوقصنه أَوْ قَالَ: فَاوقصنه أَوْ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ يماءٍ وَسِدْر وكَقَنُوهُ فَاوقصنه وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ يماءٍ وسِدْر وكَقَنُوهُ فِي تَوْبَيْن وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأَسه ولَا تُحَمِّلُوهُ، قَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمُ القَيَامَةِ مُلْبَيًا». [انظر الحديث 1265 واطرافه].

20 بِلَبُ الْمُدْرِمِ بِمَوتُ بِعَرَفَةَ: أَيْ أَوْ بغيرها قَبْلَ تَمَامٍ حَجِّه، أي ما حكمه؟ وَلَمْ بِأُمُرِ النَّيِبُّ طلى الله عليه... الخ: يعني لم يُنْقَلْ عنه ذلك، عَنْهُ: أي عَنِ الـمَيِّتِ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص189).

المُحْرِمِ. بَقِيَّةُ الْمَمِّ: لأنه مَاتَ قبلَ التَّمَكُّنِ منه، فهو غير مخاطب به. رَجُلُّ: لم يسمّ. فَوَقَصَنْهُ: كَسَرَتْهُ. فَأَقْعَصَنْهُ: قتلته شدخاً وكسراً. ولاَ تَمَسُّوهُ (434/1) طِيبًا: أَيَّ طِيبٍ كان. ولاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَه: أي لا تُغَطُّوه. وَلاَ تُحَفِّطُهُ: أي تَمَسُّوه الحَنُوط، وهو طِيبُ كان. ولاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَه: أي لا تُغَطُّوه. وَلاَ تُحَفِّطُهُ: أي تَمَسُّوه الحَنُوط، وهو طِيبُ الموتى، وهذا الحكم عمَّمَهُ الشافعيةُ في كلِّ مَنْ مَات مُحْرِمًا.

وقال المالكية والحنفية: إنه خاص بهذا الرجل، لأنه صلى الله عليه وسلم علَّلَ ذلك بعِلَّةٍ لاَ يُعْلَمُ وجودُها في غيرهُ وهي أنه يُبْعَثُ مُلَبِّيًا. والحكم إنما يَعُمُّ بِعُمُومٍ عِلَّتِهِ. وَأَنَّ عبادَتَه انقطعت بالموتِ لزوالِ مَحَلِّ التكليفِ وهو الحياة، وَلِجَرَيَانِ عَمَلِ أهلِ المدينةِ. بذلك قال الشيخُ: "وحنوط" إلى أن قال "ولو محرماً "(1). فَأَوْقَصَتْهُ: هو بمعنى فَوَقَصَتْهُ.

### 21 بَابِ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

حـ1851 حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو يشْر عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنْ أَبْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَنْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ يماءٍ وسَدِر وكَقَنُوهُ فِي تَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ يطيب وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلَبِّيًا». انظر الحديث 1265 واطرانه].

21 بِلَابُ سُنَّةِ الْمُدْرِمِ إِذَا هَاتَ: أي بيانُها في كيفية غسله وتكفينه وغيرِ ذلك. ومذهبنا كما قدَّمناه أنَّ حُكْمَهُ حكمَ غيره في جميع ذلك.

22 بَابِ الْحَجِّ وَالنُّدُورِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ

ح 1852 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بَنْ جُبَيْرَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بَنْ جُبَيْرَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَة جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَدْرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ. أَفَاحُجُ عَنْهَا أَنْ تَحُجُّ عَنْهَا أَنْ تَحُجُّ عَنْهَا أَمَّكِ دَيْنٌ مَا أَنْ عَلَى أَمَّكِ دَيْنٌ أَكْتُنْ عَلَى أَمَّكِ دَيْنٌ أَكْمُ لِي الْوَقَاءِ».

[الحديث 1852- طرفاه في: 6699، 7315]،

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص55).

22 بابُ الْعَمِّ وَالنَّذُورِ عَنِ الْمَبِّتِ: متعلَق بالحج والنذور. أي بيانُ حُكْمِ ذلك، والوفاء به. وَالرَّجُلُ بَحُمُّ عَنِ الْمَوْأَةِ: قال في "التنقيح": "قيل كان ينبغي أن يقول: والمرأة تَحُجُّ عن المرأة. حتى يطابق الحديث، قلتُ: استنبط منه ذلك، فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرِّجالُ والنساء بقوله: «اقضوا». هـ(1): ونحوه لابن بطال(2)، وسلَّمه الدماميني (3) وهو ظاهرٌ. وما لابن حجر (4) اعترَضَهُ القسطلانيُّ، فانظره (5).

ح 1852 إِمْرَأَةً: قيل: اسمها غاثية أو غايثة، إِنَّ أُمِّي: لم تسمّ، هُجِّي عَنْهَا: فيه الوفاءُ بنذرِ الحجِّ عن المَيِّتِ، وكأنه قاس غيرَه عليه، اقْضُوا اللَّهَ: صَادِقٌ بحجِّ الرَّجُلِ عن المرأةِ وبالعكس، ويحجِّ الرَّجُلُ عن الرجل وبالعكس.

وظاهرُ الحديثِ أَنَّ ثوابَ الحَجِّ للمحجوج عنه، وهو قولٌ عندنا في المذهب، ولكن المشهور خِلاَفُه، قال ابنُ فرحون: "وثواب الحجِّ للحاجِّ، وإنما للمحجوج عنه بركةُ الدُّعَاءِ، وثوابُ المساعدة"(6). وقال الشيخُ: "وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حَجَّ عنه، وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ والدُّعاء"(7).

23 بَابِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ النَّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ النَّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ ابْن جُريْجِ عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ امْرَأَةً (ح).

<sup>(1)</sup> التنقيح (297/2).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (471/4).

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الباب 22 من كتاب الحج.

<sup>(4)</sup> الفتح (65/4).

<sup>(5)</sup> إرشاد الساري (320/3).

<sup>(6)</sup> من كتاب ابن فرحون: "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك". نقله الزرقاني في شرح المختصر (249/2/1) ولم يعزه له لكن صرح بذلك البناني في حاشيته.

<sup>(7)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص75- 76).

حـ1854 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَة حَدَّتَنَا ابْنُ شَبِهَابِ عَنْ سُلْيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتُ امْرَ أَهُ مِنْ خَتْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قَريضَة اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ ادْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يَسْتُويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ الحُجِّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

[انظر الحديث 1513 واطرافه]. [م- ك-15، ب-71، ح-1335، ا-1822].

23 بَابُ الْهَمِّ عَمَّنْ لاَ بَسْنَطِيعُ ٱلثَّبُوتَ عَلَى الرَّاهِلَةِ: لَمَّا قَدَّمَ الحجُّ عنِ الميِّتِ، تَكلَّم على الحَجِّ عن الحيِّ العاجز، وَمُقْتَضَى صَنِيعِه الجوازُ في الجميع.

ومعتمد مذهبنا كما للشيخ بناني مَنْعُ النِّيَابَةِ عن الحيِّ مطلقاً، صحيحًا كان أو مريضًا. وأمًّا عن الميِّت المُوصِي، فإن كان بغير أجرةٍ فهي حسنة لأنها فعلُ معروفٍ، وإن كانت بأجرة فهي مكروهة لأنها مِن أَكْلِ الدنيا بعمل الآخرة. والجوابُ عن حديثِ البابِ كَمَا لِلْأُبِّي: أنه مِن نُزُول الفرض، والمكلَّفُ غيرُ مستطيعٍ فلا يتناوَلُ نُزُولَهُ وهو مستطيع، لكن تَرَاخَى حتَّى عَجَزَ<sup>(1)</sup>.

ح1854 امرأة: لم تسمّ هي ولا أبوها. نعم: وله أجر النفقة والدعاء.

# 24 بَابِ حَجِّ الْمَرْ أَةِ عَنْ الرَّجُلِ

ح 1855 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سُلْيْمَانَ بَنْ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْقَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاعَتُ امْرَأَهُ مِنْ خَنْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ النَّيْهَا وتَنْظُرُ إليْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِرْفُ وَجُهَ الْفَضْلُ إلى الشَّقِ النَّذِر، فقالتُ : إنَّ فريضة اللَّهِ أَدْركتُ أبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْفَاحُجُ عَنْه ؟ قالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. النظر الحديث 1516 واطرافه !.

24 بِنَابُ هَمِّ الْهَرْأَةِ عَنِ الرَّهِٰلِ: تقدَّم حُكْمُه.

<sup>(1)</sup> حاشية بناني على الزرقاني (مج1/ ج2/ ص248)، وإكمال الإكمال للأبي (422/4).

### 25 بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

ح1856 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بَعَتَّنِي -أَوْ قُدَّمَنِي-النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّقُلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [انظر 1677 وطرفه].

ح1857 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِّهَابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنْ عُثْبَة بْنِ مَسْعُوْدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِّييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ أُسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصلِّي بِمِنَّى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدِّي بَعْضَ الصَّفِّ الْأُوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا. فَرَتَّعَتْ فَصنَفَقْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يُونُسُ عَنْ ابْنَ شبِهَابٍ: بِمِنْى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [انظر العديث 76 واطرافه].

ح1858 حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

ح1859 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا القاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي تَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [الحديث 1859 - طرفاه في: 6712، 7330].

25 بِلَابُ هَمِّ الصِّبْيَانِ: أي مشروعيتُه، وَصِحَّتُه إنْ وَقَعَ.

قال القاضي عياض: "لا خلاف بين العلماء في جواز الحجّ بالصبيان، وإنما مَنَعَهُ طائفةً مِن أهل البدع لا يلتفت إليهم. وقال الأئمة الثلاثة: ينعقد ويصحَ، ويقع نفلاً، وَيُثَابُ عليه. ويجتنب ما يجتنبه الكبير ممّا يمنعه الإحرام، ويلزمه مِن الفدية والهَدْي ما يلزمه. وقال أبو حنيفة: "لا ينعقد وإنما هو للتمرين".هـ(1).

وقال الشيخُ: "وصِحَّتُهُمَا –أي الحج والعمرة– بالإسلام، فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيع والـمُمَيِّزُ

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (4/1/4 – 442).

بِإِذْنِهِ... الخ"(1). نعم لا يَسْقُطُ به الفرض، قال القاضي: "إجماعا"(2)، لأنه يُشْتَرَطُ في وقوعه فَرْضًا التكلِيفُ.

ح1856 في الثَّقَلِ: آلاَت السفر وَمَتَاعِه. وكان ابنُ عباس إذ ذلك دون البلوغ.

ح 1857 فَرَتَعَتْ: جرت، يَقُولُ لِلسَّائِدِ: ما سمعت في سكنى مكة؟... الحديث. وقد ذكره المصنِّفُ في باب الهجرة، وحذفه هنا لأنَّ غرضَهُ إنما (435/1)، هو في قوله: وكانَ قَدْ هُمَّ بِهِ، لا فيما أسقطه.

## 26 بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ

ح1860 وقالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر حَجَّةٍ حَمَرُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر حَجَّةٍ حَمَّرَ، وَضِي اللَّهُ عَنْهُ الرَّحْمَنُ بْنَ عَوْفٍ.

حاً 1861 حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا عَبْدُ الواحدِ حَدَّثنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثنَا عَائِشَةُ بِنْ الْبَهِ عَنْهَا، قَالَتْ: حَدَّثَثنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَعْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: ﴿لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ جَجِّ مَبْرُورٍ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَلَا أَدَعُ الْحَجُّ بَعْدَ إِدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر الحديث 1520 واطرافه].

حـ1862 حَدَّتَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ الله عَلَيْهَا مَحْرَمٌ». فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله الله الله الله أَنْ أريدُ أَنْ أَحْرُجُ مَعَهَا». أَخْرُجَ فَقَالَ: ﴿اخْرُجُ مَعَهَا». الحيث 1862 - المراف في: 3006، 3061، 523].

ح1863 حَدَّتَنَا عَبْدُانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص73).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (442/4).

مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ؟» قَالَتْ: أَبُو قُلَانِ الْعُنِي زَوْجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضَا لَنَا قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ». تَقْضِي حَجَّة أَوْ حَجَّة مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُريْج عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَريم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَريم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النَّالِ العَديثِ 1782].

26 بَابُ هَمِّ النِّعَاءِ: أي مشروعيتُهُ عند توفُّر شروطه. قال الشيخُ: "والمَرْأَةُ كالرَّجُلِ إِلاَّ فَي بَعيدِ مَشْي، وركُوبِ بَحْرِ، إِلاَّ أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانِ، وزيادَةِ مَحْرَمٍ، أو زَوْجٍ، كَرُفْقَةٍ أَمِنَتْ بِفَرْضِ.هـُ<sup>(1)</sup>. والمُتَجَالَّةُ كغيرهَا عند الجمهور خلافًا للباجي.

ر 1860 فَبَعَثَ مَعَمُنَ عُثُمَان ... النع: فَحَجَعْنَ كُلُهن إلا زينبُ وسودة فلم تَخْرُجا حتى لَقِيتًا الله تعالى، وقالتا كما في أبي داود «لا تحرِّكنا دَابَّة بعد رسول الله على، وعند ابن سعد: «كان عثمان يمشي أمامهن وعبد الرحمن خَلْفَهُنَّ، ولا يدنو منهن أَحَدُ، وهن في الهوادج، وعليها الطَّيَالِسَةُ الخُضْر، فإذا نزلوا أَنْزَلاَهُنَّ بصدد الشِّعب، ونزلَ عثمان وعبد الرحمن بذنبيهِ حتى لا يَصِلَ إليهنَّ أَحَدُ» (2).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص74).

<sup>(2)</sup> نقلا عن الفتح (74/4).

ح1861 لَكِنَّ: خبر. أَهْسَنُ: مبتدأ. وأَهْمَلُهُ: عطف على أحسن، الْمَمُّ: بدلُ من أَحْسَنُ. هَمُّ مَبْرُورٌ: خبر لمحذوف. أي هو حج... الخ.

ح1862 لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ: "أَطلق السَّفَرَ هنا، وقيَّدَهُ فيما يأتي وفيما سبق، بـ «بيومبين»، و «يوم وليلة»، و «ثلاثة أيام»، وغير ذلك، فعمل أكثر العلماء بالمطلق لاختلاف التغييرات، وحملوا القيودَ على اختلافِ مَوَاطِن، بحسب السائلين". قاله السيوطي (1)، وأصله في الفتح (2).

وقال الشيخ زكريا: "ليس هو من باب المطلق والمقيد، بل هو مِن العامِّ لأنه نكرةً في سياق النفي، وهو من العامِّ الذي ذُكِرَتْ بعضُ أفراده، وَلاَ تخصيصَ بذلك على الراجح في الأصول"(3). إلاَّ مَعَ فِي مَعْرَمِ: قال في الإكمال: "هو عامٌّ في ذوي المحارم، وكراهةُ مالكِ سَفَرَهَا مع ابن زوجها وَإِنْ كان ذَا مَحْرَمٍ منها فإنما ذلك بنفساد الناس بعد، وأنَّ المحرمية عندهم في هذا ليست كمحرمية النسب"(4). وَجُلٌ: لم يسمّ هو ولا امرأتُه ولا الغزوة.

ح 1863 أَبُو فُلاَنٍ: أَيْ أبو سِنان، هَمَّ على أَهَدِهِمَا: عياضٌ: "فيه نقصٌ، وتَمَامُهُ قالت: «نَاضِحَان كَانَا لأبي فلان» وكذا ذكره في باب عمرة رمضان (5).

ح1864 وآنكَفْنَنِي: أعْجَبْنَنِي، فهو تأكيدٌ لِمَا قبله.

تكميل: قال ابنُ بطال: "اتَّفَقَ الفقهاءُ أَنْ ليس للرَّجُلِ منعَ زَوْجَتِهِ حجة الفريضة، وأنها تخرُج للحَجِّ بغير إذنه، وللشافعي قولٌ: إِنها لا تخرُجُ إلا بإذنه، وأصحُّ قَوْليْهِ

<sup>(1)</sup> التوشيح (4/1395).

<sup>(2)</sup> الفتح (75/4).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (394/4).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (448/4).

<sup>(5)</sup> مشارق الأنوار (385/2)، وانظر: صحيح البخاري (ح1782).

مَا وَافَقَ سَائِرَ العلماء"<sup>(1)</sup>هـ. نقله مغلطاي وَأَيَّدَهُ بقوله: "وقد أجمعوا على أنه لا يمنعها مِن صلاةٍ ولا صيام فرض، فكذا الحَجُّ"هـ.

## 27 بَابِ مَنْ نَدْرَ الْمَشْيِ إلى الْكَعْبَةِ

ح 1865 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويِلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أُنسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَقْسَهُ لَغَنِيٍّ»، وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

[الحديث 1865- طرفه في: 6701].

ح1866 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَهُمُ قَالَ: أَخْبَرَهُمُ أَنَّ الْحَيْرِ حَدَّتُهُ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِ قَالَ: نَذْرَتُ أَخْتِي أَنْ تَمُشِي إِلَى بَيْتِ اللّهِ، وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَقْتَيْتُهُ فَقَالَ اللّهِ، وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أُسْتَقْتَيْتُهُ فَقَالَ اللّهِ، وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أُسْتَقْتِي لَهَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاسَتَقْتَيْتُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الخَيْرِ لَا يُقَارِقُ عَنْ اللّهِ حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ ابْن جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَى بْن عُقْبَةً... قَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

27 بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْبَ: أي على قَدَمَيْهِ. إِلَى الْكَعْبَةِ: أو غيرِها مِن الأماكن المعظّمة، هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ ومذهبُنا في المسألة هو قول الشيخ وشارحهِ الزرقاني: "كَمَكَّةَ -أَيْ كناذرِ المشي إليها- يلزمه ذلك، أو البيتِ أو جُزْئِهِ. أي كبَابهِ، وَرُكْنِهِ، وَمَلْتَزَمِهِ، وَشَاذَرْوانِهِ وَحُجَرِهِ لاَ غَيْر. أي كزمزم، والمقامِ، وَقَبَّةِ الشَّراب، والصَّفا والمروة، وعرفة، فلا يلزمه المشي إِنْ لم ينو نُسكا مِن حيث نوى، وإلا فَمِنْ حيث حَلَفَ أو مِثْلَهُ".هـ(2).

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (481/4).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (98/3/2).

"وكذا لا يلزمه المشيُ في مسجد المدينة، والمسجد الأقصى إِنْ نذره، وليأتهما رَاكبًا على المشهور". قاله في المفهم<sup>(1)</sup>.

ثم ذُكَرَ الشيخُ شرطَ لُزُومِ المَشْيِ بِقَوْلِهِ: "إِنْ ظَنَّ أَوَّلاً القُدْرَةَ، وإِلاَّ مَشَى مَقْدُورَهُ وَركِبَ وَأَهْدَى..." إلخ<sup>(2)</sup>. هذا حُكْمُ نَذْرهِ.

وأما الحَلِفُ به ففي "أنكحة المِعْيار": عن ابن لُبً، فِيمَنْ حَلَفَ بالمشي إلى مكة وَحَنَثَ في يَمِينِهِ. قال ابنُ القاسم: "عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ باللّه تعالى، فإذا كَفَّر فلا شيء عليه. قال: وبمثله أفتى ابنُ رشدٍ وغيره: بأنَّهُ يَحْنُثُ ولا شيءَ عليه، قال: لكن يستحبُّ له كفَّارةُ يمين. وعلى قول ابن القاسم تكونُ الكَفَّارَةُ وَاجِبَةً".هـ(3).

ح1865 شَعَبْقًا: قيل: هو أبو إسرائيل. بُهَادَى: يمشي معتمدًا على غَيْرِه، بَيْنَ ابْنَيْهِ: لم يُسَمَّيَا. وأَمَرَهُ أَنْ بَرْكَبَ: لما تَبَيَّنَ له صلى الله عليه وسلم مِن عَجْزِهِ. ثُمَّ إِنْ قَدَرَ على الله عليه الله عليه وسلم مِن عَجْزِهِ. ثُمَّ إِنْ قَدَرَ على الرَّجوع عامًا آخر رَجَعَ وَمَشَى مَا رَكِبَ، وَأَهْدَى، وَإِلاَّ كَفَاهُ الهَدْي.

ح-1866 أُخْتِي: لم تعرف. زاد الطَّبراني: «وهي امرأة تقيلة، والمشي يشق عليها» (4). تَمْشِيبَ: أي مقدورها، ولْتَرْكَبُد: ما عجزت عنه. ثُمَّ إِنْ قَدَرَتْ على الرجوع عامًا آخر رَجَعَتْ، ومَشَتْ ما رَكِبَتْهُ وَأَهْدَتْ، وَإِنْ لم تَقْدِرْ قَعَدَتْ وَأَهْدَتْ. هذا مذهبنا كما نصً عليه في "الرسالة" (5). قال: أي يزيد.

<sup>(1)</sup> المفهم (508/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص102).

<sup>(3)</sup> المعيار المعرب (213/4).

<sup>(4)</sup> نقلا عن الفتح (80/4).

<sup>(5)</sup> الرسالة، باب في الأيمان والنذور (ص194 مع غرر المقالة).

# بسم الله الرحمن الرحيم فضائل المدينة

المنورة المشرّفة على صَاحِبهَا أفضل الصلاة والسلام. رزقنا الله الوفود إليها عاجلاً بجاه سيّد الأنام. (436/1)/

وإنما ذُكَرَ المُصَنِّفُ -رحمه الله- فَضَائِلَ المدينة إِثْر الحج، إشارة إلى أنه يتأكّد على مَن حَجَّ بيتَ الله الحرام، أَنْ يزور قبر نبيِّنا عليه الصلاة والسلام<sup>(1)</sup>، فإنها مِن أهمّ القُربات، وأربح المساعي، وأفضل الطَّلَبات.

وقد نَصَّ أبو عمران على "أَنَّ زِيارَتَه صلى الله عليه وسلم واجبة "، لكن قال ابنُ الحاج في المدخل: "لعله أراد وجوب السنن المؤكدة"(2).

وقال في "الشِّفَا": "إنها سُنَّةٌ مِن سنن المسلمين مجمعٌ عليها، وفضيلةٌ رُغَبَ فيها".هـ(٥). وقال ابنُ عرفة: "رأيتُ في تأليفٍ لبعض الشافعية: «مَن حَجَّ فلم يزرني فقد جفاني»هـ. وهذا الذي رواه ابنُ عرفة، رواه ابنُ عدي في الكامل، وابنُ حِبّان في الضعفاء، والدار قطني، وآخرون عن ابن عمر، ولم يصح (٩).

وممًا جاء في فضل زيارتِه صلى الله عليه وسلم:

قولُه عليه الصلاة والسلام: «مَن زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدار قطني عن ابن عمر (5).

<sup>(1)</sup> سبق إيراد الشبيهي رحمه الله قول مالكٍ في كراهةِ مَن يقولُ: "زرتُ قبر النبي ﷺ". انظر الباب 129 من كتاب الحجّ.

<sup>(2)</sup> المدخلُ لابن الحاج (252/1 - 253).

<sup>(3)</sup> الشفا في التعريف بحقوق المصطفى (444/2).

<sup>(4)</sup> أورده الذهبي في الميزان (39/7)، والحافظ في التلخيص (267/2) من طريق النعمان بن شبل الباهلي وهو متهم بالوضع.

<sup>(5)</sup> رواه الدارقطني في السنن (278/2)، قال في نصب الراية (903/3 حديث 1075): فيه موسى بن هلال، قال أبو حاتم مجهول "يعني العدالة". رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال: إن صحّ الخبر فإن في القلب من إسناده ...

وقولُه عليه الصلاة والسلام: «مَن زارني بعد موتي، فكأنما زارني في حياتي» رواه ابن خزيمة عن حاطب (1).

وقـولــه عـلـيـه الصلاة والسلام: «مَن زارني محتسبًا إلى الـمدينة، كان في جواري» رواه البيهقي عن أنس<sup>(2)</sup>.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن زار قبري أو من زارني، كنتُ له شفيعا وشهيدًا» رواه البيهقي أيضا عن عمر<sup>(3)</sup>.

قال في "المواهب": "وينبغي لِمَنْ أراد زيارتَه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكثِرَ مِن الصَّلاَةِ والتسليم عليه في طَرِيقِهِ، ولاسيما عند وُقُوع بَصَرِهِ على مَعَالِمِ المدينة، وَلْيَغْتَسِلْ عند دُخولها، ويلبس النَّظيف مِن الثياب، ويجدِّد التوبة، ويترجَّل ماشيًا باكيًا.

فإذا دَخَلَ المسجدَ بَدَأَ بِتَحِيَّةِ المسجد، ثم يتقدَّمُ إلى القبرِ الشريف مِن جِهة القبلة، ويقف قُبَالة وَجُهِه صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يُقَابِلَ المِسْمَارَ الفِضِّي المضروب في الرُّخام الذي في الجدار، ويُشْعِرَ نفسَه بأنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم كما هو في حياته، ثم يقول بحضورِ قلبٍ، وسكونِ جوارحٍ، وإطراق رأس: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا ملاذ الخلائق أجمعين، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وجميع عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله، وخيرتُه مِن خلقه وخليلُه. جزاك الله

<sup>(1)</sup> لم أجده فيه ولعله في الجزء المفقود. وقد رواه الدارقطني (278/2) وفيه مجهول.

<sup>(2)</sup> شعب الإيمان (488/3) (ح4152) و(490/3) (ح4158) وفيه هارون بن أبي قزعة. قال البخاري: لا يتابع عليه وضعفه الساجي، ويعقوب بن أبي شيبة، وابن الجارود لسان الميزان (180/6).

<sup>(3)</sup> البيهتي في السنن الكبرى (245/5) وقال: فيه مجهول.

عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نَبِيًّا ورسولاً عن أمته، فقد بَلَّغْتَ الرسالة، وأدَّيْتَ الأمانة، ونصحتَ الأمة، وجاهدتَ في الله حقّ جِهاده، وصلى الله عليك كلّما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون".

ثم يَنْتَقِلُ عن يَمِينِه قَدْرَ ذراع فَيُسَلِّم على أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فيقول: "السلامُ عليكَ يا مَنْ أَيَّدَ اللَّه بِهِ الدِّين، جزاك اللَّه عن عليكَ يا مَنْ أَيَّدَ اللَّه بِهِ الدِّين، جزاك اللَّه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، اللهم ارض عليه وارض عنا به".

ثم ينتقِلُ عن يمينه أيضًا قدر ذراع، فَيُسَلِّمُ على عمر ويقولُ مثل ما قال لأبي بكر. ثم يرجع إلى مقامه الأول قبالة وجه مولانا رسول الله رسيل الدعاء والتضرع، ويجدد التوبة في حضرته الكريمة، (437/1) ويسألُ الله أنْ يجعلها توبة نصوحًا، وَيُكثِرُ مِن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بحضرته الشريفة، فإنه يَسْمَعُهُ وَيَرُدُ عليه.

قال في المدخل: "وقد لا يحتاج الزائرُ في طَلَبِ حوائجه، ومغفرة ذنوبه، أن يذكرها بلسانه، بل يُحْضِرُ ذلك في قلبه وهو حاضرٌ بين يَدَيْ رسول الله رضي الأنه عليه الصلاة والسلام أعلمُ منه بحوائجه، وأرحمُ به منه لنفسه، وأشفق عليه من أقاربه".هـ(١).

ونقل الحطَّاب عن السيد السَّمهودي عن ابْن أبي فَدِيك عن بعض مَن أدركه أنه قال: "بلغنا أَنَّ مَن وقف عند قبر النبي على وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ يُصَلُّون على النبيء، يَسَأَيُّهَا الذين المنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾، صلى الله عليك يا محمد". يقولها سبعين مرة، نَادَاه مَلَكٌ: صلى الله عليك يا فلان، لم تسقط لك اليوم حاجة. قال بعضُهم: والأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: "صلى الله عليك يا رسول الله"، لِأَنَّ مِن خصائصه ألا يُنَادَى باسمه، والذي يَظْهَرُ أَنَّ ذلك في النِّداء الذي تقترن به الصلاة والسلام". هـ(2).

<sup>(1)</sup> المواهب اللَّدنية للقسطلاني مع شرح الزرقاني (306/3).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (400/3).

اللهم لا تَحْرِمْنا مِن زيارته، والوُقوفِ بين يديه -بجاهه عندك.

#### تكميل:

قال في شَرْحِ الحِصْنُ (۱) ما نَصُّهُ: "في بعض أجوبة الشيخ أبي المحاسن الفاسي مَا نَصُّهُ: "المعروفُ عند المحقِّقين، وأرباب القلوب من العلماء والمهتدين، ولا مخالف في ذلك، أن زيارة الأولياء والعلماء –رضي الله عنهم – مواصلَةٌ له صلى الله عليه وسلم، إذْ كُلُّ خيرٍ وبركةٍ قَلَّتْ أو جَلَّت منه حَصلت، وَبِطَلْعَتِه ظهرت، وكيف لا وسائرُ العلماء والأولياء وبرخي الله عنهم صُورُ تَفْصِيلِهِ صلى الله عليه وسلم – وخلفاؤه، ومظاهر تعيّناته، فما منهم أحدُ إلا وهو سابح في نوره، ومستمِدٌّ مِن بُحوره، على حسب مقامه، فهو الجامعُ لِمَا افترق، والرَّسولُ على الإطلاق. فلا زائرَ ولا مزور إلا له ومنه صلى الله عليه وسلم، فجميعُ الأولياء، بل وجميع الأنبياءِ منسوبون إليه، ومستمدُّون منه، فلا تُرَى على الحقيقة كرامةُ ولا آيةُ ولا خَرْقُ عادةٍ إلا وهي له صلى الله عليه وسلم هـ. المراد منه. وباستحضار كون زيارتهم مواصلة للنبي خقيقة تكمل أحوال الزائرين، وتحصل آمال الطالبين "هـ.

وَنَقَلَ ابنُ زكري في "شرح النصيحة" كلام أبي المحاسن هذا وزَادَ ما نَصُّهُ: "قال أبو عبدالله بن الحاج في "المدخل": وزيارتُهم في الحقيقة مواصلة للنبي رَبِّي وكذا التوسّل بهم، يَكُمُلُ حَالُكَ وَتُحَصِّلُ التوسّل بهم، يَكُمُلُ حَالُكَ وَتُحَصِّلُ آمالَكَ"هـ. وراجعه ففيه فوائد جمّة حشرنا الله في زمرة أوليائه بمنّه وكرمه آمين-. فيائسدة: في ذِكْرِ بعض أوصاف رَوْضَة النبي الشريفة الشريفة المنيفة.

<sup>(1)</sup> شرح الحِصن الحصين للشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 1116 هـ.

قال سيدي المهدي الفاسي في "شرح دلائل الخيرات" ما نَصُّهُ: "صِفَةُ روضته صلى اللّه عليه وسلم على ما هي عليه الآن بعد إنشائها، عام ستة وثمانين وثمانمائة، على ما أخبر به الشيخ أبو عبدالله محمد بركات الحَطَّاب عن والده وقد حَضَر إنْشَاءَها: أَنَّ القبور الشريفة ليس عليها علامة سوى ارتفاعها مِن الأرض، ثم بنيت عليها قبة صغيرة كَقِبَابِ صلحائنا في هذا الزمان، ليست بمثلثة ولا مربعة ولا مخمّسة، مطموسة بالبنيان مِن جوانبها وَمِن فوق، ولم يبق لها عَدا طاقات في أعلاها يخرُج منها النور كهذه ثم على القبة المذكورة قبة أخرى أعظمُ منها هي إلى التخميس أقرب، وهي على ثلاثِ طبقات: الطبقة الأولى التي تلى الأساس، والأساسُ مُنْشَأُ بِحِجَارةٍ، وهي ملبسة بالرُّخام الأبيض غير الرخامة التي فيها المسمار الفِضِّي فإنها حمراء جدًّا، والطبقةُ الثانيةُ مِن الآجُر، والطبقة الثالثة مِن العوُد، وفيها تُرْبَطُ الكَسْوَةُ، وليست مطمسة كالأولى، ثم على القُبَّتَيْن قُبَّة شامخة تعلو الصومعة أو تقرُبُ منها، وهي مربِّعة على أركان أربعةٍ، وسوار عشر. وأرضُها مفروشة بالرُّخَام غير الموضع الذي يذكر أنه يدفن فيها عيسى عليه السلام في السهوة، ولها أربعة أبواب: بابُ التوبة، وهو في قِبلة المسجد في شباك النّحاس، يفتح عند نزول الشدائد ليس إلاً. وبابُ الوُقود: يفتح كلّ ليلة لوقود المصابيح. وَبَابُ فاطمة: كذلك يُدْخَلُ منه بالشمع وبالمُبَخّرات كلّ ليلة، وفي ليلة الجمعة لكشف الصندوق المُوَاجِهِ لرأسه صلى الله عليه وسلم وَرشِّهِ بماء الورد وغيره مِن الطَّيبِ، وفي صبيحتها لِكَنْس الحُجرة. وبابُ التهجُّد: تَارةً بتارة. وفي يوم الجمعة تحلَّى الأبوابُ كلُّها بِحُلَل الحرير".هـ(١).

وقال البلّوي في رحْلْتِه: رَوْضَةُ النبيِّ على خمسة أركان بخمس صفحات، وشكلها

<sup>(1)</sup> من شرح المهدي الفاسى لدلائل الخيرات.

عجيب، لا يكاد يتأتى لأحد تصويره ولا تمثيله. مُحَرَفة عن القِبلة تحريفاً بديعًا لا يتأتّى لأحد استقبالها في الصلاة. وفي الصفحة القريبة منها صندوق آبنوس مختم بالصندل، مصفّحُ بالفِضّة، مكوكب بها، هو قُبالة رأس النبي الله وطوله خمسة أشبار، وعرضه ثلاثة أشبار، وارتفاعه أربعة أشبار. وفي الصفحة القبلية أمام وجه النبي مسمار فضة هو قبالة الوجه الكريم، وإلى قدميه رأس أبي بكر الصديق، ورأس عمر مما يلي كَتِفَ أبي بكر –رضي الله عنهما – [وسعتها من جميع جهاتها مائتا شبر واثنان وسبعون شبراً، وهي مُوزرة بالرخام، وطول المسجد الكريم مائة خطوة وست وتسعون خطوة، وسعته مائة وست وعشرون خطوة، وهو بالذراع ثلاثمائة ذراع طولا، ومائتان عرضًا. وعدد سواريه ثلاثمائة، وله أربعة أبواب كبار في الغرب، منها اثنان: باب عرضًا. وعدد سواريه ثلاثمائة، وله أربعة أبواب كبار في الغرب، منها اثنان: باب طومه الرحمة، وباب الخشية. وفي الشرق اثنان: باب جبريل، وباب الرخام. وله أربع صوامع في الأربعة أالجوانب ميها الثنان: باب جبريل، وباب الرخام. وله أربع صوامع

### 1 بَاب حَرَم الْمَدِينَةِ

ح 1867 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إلى كَذَا لَا يُقطعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَث، مَنْ أَحْدَثُ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[الحديث 1867-طرفه في: 7306]. [م- ك-15، ب-85، ح-1366].

ح1868 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنس، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ! تَامِنُونِي» فَقَالُوا: لَا نَطَلْبُ تُمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ،

<sup>(1)</sup> رحلة البلوى المسماة: "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" (285/1).

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفتين من المخطوطة لعدم ظهوره بالأصل.

فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَقُوا النَّخْلَ قَبْلُة الْمَسْجِدِ. [انظر الحديث 234 واطرافه].

ح969 حَدَّثنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى السّانِي» قَالَ: وَأَتَى النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي حَارِثَة قَقَالَ: «أَر الحُمْ يَا لِسَانِي» قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ». بَنِي حَارِثَة قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَم ثُمَّ الثّقَتَ قَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ». الحَرَم ثُمَّ الثّقَتَ قَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ».

ح1870 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أبيهِ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرِ إلى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ» وَقَالَ: ذِمَّهُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ» وَقَالَ: ذِمَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ. وَمَنْ تَوَلَى قَوْمًا يغَيْرِ إِنْ وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ. وَمَنْ تَولَى مُومًا يغَيْرِ إِنْ وَاللّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ مَا يُعْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلّ مِي اللّهُ عَلَاهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلْ الْبَيْ وَلَا عَدَلْ أَلُهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلْ الْمُلْائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفْ وَلَا عَدَلْ عَدَلْ الْسَلَامِ الْعَلْ أَلُهُ وَالْمَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْعَلْكُ اللَّهُ وَالْمَلْلُهُ وَالْمَالِكَةِ وَالنَّاسِ الْعَرْفَى الْمَلْولِكُهُ وَالْعَالِهُ اللّهِ وَالْمَلْوَلَاهُ وَالْمَلْولَةُ وَالْعَرْافِهُ اللّهُ وَالْعَرْافِهُ وَالْعَرْافِي الْمَلْولَةُ وَلَا عَلَا لَاللّهُ وَالْعَرْافِهُ اللّهِ وَالْمَلْولِيْكُولُ الْمَلْولُولُونَا الْمُولِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِي فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِي فَيْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولُ الْمُعْلِلَةُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْعَالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ الْمُ

1 باب مرَم الْمَدِينَة: أي بيان حَد حَرَمِها الذي يحرم قطع شجره، والتعرّض فيه للصيد، وهو عندنا مختَلِف، فبالنسبة للصيّد هو ما بين الحِرار<sup>(1)</sup> الأربعة المحيطة بالمدينة، وهي داخلة فيه. وبالنسبة للشجر بَرِيدٌ مِن كُلِّ ناحيةٍ منها وهي خارجة، أي فلا يحرم قطع ما بداخلها من الشجر. ويعتبر طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولا جزاء على مَن انتهك حُرمة شيء مِن ذلك في حَرَمِها. قال الشيخُ مُشَبّهًا في عدم الجزاء: "كصيد المدينة بين الحِرار، وَشَجَرهَا بريد في بريد"(2).

<sup>(1)</sup> جمع حَرَّة، وهي أرض ذات حجارة سُودٍ نخرة، كأنها أحرقت بالنار. مختار الصحاح مادة (ح. ر. ر.) (ص129)

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص86).

ح 1867 مِن كَذَا: أَيْ عَائر أَوْ عِير، اسم جبل بها<sup>(1)</sup>. إلى كذا: هو تَـوْر كما في "مسلم"<sup>(2)</sup>. جبلٌ صغير ببجَنْب أُحُد، كما أَنَّ بمكَّة جبلاً آخر يسمّى ثورًا أيضًا، قاله في القاموس<sup>(3)</sup>، وبه جزم مغلطاي وَوَهَّمَ مَن قال بنِخِلاَفِهِ.

ح 1867 لا بيُقطع شَجَرُها: زاد أبو داود: «ولا ينفر صيدها» (4). وقطع نخيل المسجد الآتي لم يشمله التحريم كما سبق لأنه بداخلها، ولأنه مما استُثنِيَ مِن قطع شجر مكة كما سبق، فالمدينة مِثلُها أو أخف، ولأنه كان قبل تحريمها، لأنَّ تحريمها كان سنة خيبر، وقضية النقير كانت قبل تحريمها أيضًا. هَدَثُ: مخالِف للشَّرع مِن بدعة أو معصية أو ظلمٍ أو ما هو أعم. فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللَّهِ: أي ما يستحق مِن إبعاد الله له عن رحمته، وليس هذا كلعن الكافر.

قال ابنُ بطال: "دلَّ الحديثُ على أَنَّ مَن أَحْدَثَ حدثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فِي غيرِ المدينة أنه غير متوعّد بمثل ما توعّد به مَن فعل مثل ذلك بالمدينة، وإن كان قد عُلِمَ —أَيْ مَن آوى أهلَ المعاصي — أنه يُشَارِكُهُم في الإثم، فَإِنَّ من رَضِيَ فِعْلَ قَوْمٍ وعَمَلَهُم النَّحَقَ بهم، ولكن خُصّت المدينة بالذِّكْرِ لشرفها لكونها مَهبط الوحي، وموطِنَ الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدِّين في أقطار الأرض. فكان لها بذلك مزيد فَضْلٍ على غيرها "(5). عمله النَّي عشرة ليلة مِن ربيع عشرة ليلة مِن ربيع الأول، فأقام بِقُباء أربع عشرة ليلة وأسَّس مسجدها، ثم رحل إلى المدينة. ثاَمِنُونِهِ:

<sup>(1)</sup> الفتح 82/4).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم. كتاب الحج (ح1370).

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط مادة ث، و، ر. (ص 325/324).

<sup>(4)</sup> أبو داود في المناسك حديث (2035): بإسناد صحيح.

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (356/10).

اذكروا لي ثمنه. لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى الله: أي مِن الله. زاد أهلُ السير «فأبى رسول الله ﷺ حتى ابْتَاعَهُ منهم بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر أنْ يدفعها لهم»(١)، فَنُيْشَنْ: وبالعظام فَغُيِّبَتْ. وبِالْفِرَبِ: ما تَهَدَّمَ من الأبنية (438/)، فَقُطِعَ: لأنه خارج عن حدِّ الحرم. وصَفُّوا (١) النَّمْلُ: جعلوه صَفًّا، قِبْلَةَ الْمَسْدِدِ: أي في جهتها. حواج المَدِينَةِ: تثنية لاَبَة، وهي الحرَّة. أي الحجارة السود، وهذا بالنسبة للشجر فبريدٌ في بريدٍ كما سبق.

ح1870 شبيءٌ: أي مكتوب. عَائِرٍ: جبل. إلى كَذَا: ثور، أَوْ آوى مُعْدِثًا: مبتدِعًا عاصيًا. أَيْ حَمَاه وَمَنْعَه ممّا لَزِمَه مِن الحدّ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ... الخ: فيه أَنَّ المُحْدِثَ والمُؤْوي له في الإثم سواءٌ.

قَالَ الأُبِّي: "وهذا كما يتفق في هروب الظُّلَمة والجُناة إلى الزوايا. وكان الشيخُ -يعني ابن عرفة -يقول: إنه لا يَحِلُ إيواؤُهم إلا أَنْ يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون". هـ(٥). قال العارف: "وما يظهر مِن أمورٍ خارقة مِن ظهور برهانٍ لمن تَعَدّى على زاويةٍ أو روضةٍ فذلك أمرٌ خارجٌ عن الفتوى، وغيرةُ اللهِ على أوليائِهِ لا تُحَدُّ بقياس، ولا تنضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي... إلخ". راجع باب: لا يحلّ القِتَالُ بمكّة. لا بَغْبَلُ مِنْهُ مَرْفٌ ولا عَمْلُ: اختُلِفَ في تفسيرهما، والجمهور على أنَّ "الصَّرْفَ الفريضةُ، والعدلَ النافلةُ، وعن الحَسَنِ بالعكس. وعن الأصمعي: الصرفُ التوبةُ، والعدلُ الفِداءُ". نقله النووي عن المَازَري(٩).

<sup>(1)</sup> انظر سيرة ابن هشام (496/2).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (26/3): «فَصَفُوا».

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (4/479 – 480).

<sup>(4)</sup> المعلم (78/2).

قال القاضي عياض: "معناه لا يُقْبَلُ منه قَبُولُ رِضًى، وَإِنْ قَبِلَ منه قَبُول جَزَاءٍ"(1). وقال مغلطاي: "هذا يمكن أَنْ يكون قَبُولَ رضًى في وقت دون وقت إِن أنفذ اللّهُ عليه الوعيد، وليس هذا حاله عند اللّه أبدًا، لأَنْ الذُّنُوبَ لا تُحْرِجُ مِنَ الدِّين، وإنما يُحْرِجُ منه الكفر أعادنا اللّه".هـ. فِهَ ٱلْمُسْلِمِينَ: عهدُهُم وأمانُهم لأحدٍ مِن العدو. وأهِدَةٌ: أي ماضية مِن كُلِّ أَحَدٍ. فَهَنْ أَلْهُ سُلِمِينَ: عهدُهُم وأمانُهم لأحدٍ مِن العدو. وأهِدَةٌ: إِنْ ماضية مِن كُلِّ أَحَدٍ. فَهَنْ أَفْهُورَ: خَانَ فيها، وقتل مؤمَّنًا. وهن تَوَلَّى قَوْمًا: انتسب إليهم بالولاء أو بغيره. بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ: لا مفهوم له، لأَنَّ الغالبَ أنهم لا يأذنون. عَدْلُ: فَدَاء يقبل منه، بخلاف غيره مِن المذنبين، فقد يتفضل اللّه عليه بفدائه بكافر.

# 2 بَابِ فَضَلِ الْمَدِينَةِ وَأَلَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

1871 حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ يقْرْيَةٍ تَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ يقْرْيَةٍ تَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُونَ: يَنْرَبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ - تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتْ الْمَدِيدِ». لم-ك-15، ب-88، ع-1382، ا-1998.

2 بَابُ فَظْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ: أي الشِّرَارَ منهم، أيْ بَيَانُ فَضْلِها على مَن عَدَاها حتى مكة، وفي ذلك خلاف شهير.

وَمُحَصَّلُ القولِ فيه هو أَنَّ البقعة الشريفة التي ضَمَّتْ أعضاء مولانا رسول اللَّه الفضلُ بقاعِ الأرضِ حتى موضع الكعبة، إجماعًا. حكاه القاضي عياض، والإمامُ السُّبكي وغيرُهما. وأفضلُ مِن السماوات، والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، كما للسيِّد السمهودي قال: "ويليها الكعبةُ فإنها أفضلُ مِن الـمدينة اتفاقًا "هـ.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (487/4).

قال الزرقاني في "شرح المواهب": "والظاهر أنَّ المرادَ جميعُ القبر الشريف لا خصوص ما لاَقَى الجسد الشريف". هـ (١).

وقال الدماميني: "الروضةُ تنضَمُّ لموضعِ القبرِ في الإجماع على تفضيله بالدليل الواضح، إذ لم يثبت لبقعةٍ بخصوصها أنَّها مِن الجنة إلا هي، فلذا أوْرَدَ البخاري حديث «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ مِن رياض الجنة»، تعريضًا بفضل المدينة، إذ لا شك في تفضيل الجنة على الدنيا". هـ(2).

وقال القاضي عياض: "أجمعوا أنَّ مكَّةَ والمدينةَ أفضلُ بقاعِ الأرض عدا موضعَ قبرِه الشريف صلى اللَّه عليه وسلم، ثم اختلفوا في أيِّهمَا أفضل".هـ(3).

ومشهور مذهبنا وهو قول عمر بن الخطاب وأكثر المدنيين، واختاره كثير من الشافعية منهم: السيوطي، والقسطلاني في المواهب، أنَّ المدينة ومسجدها أفضل من مكة ومسجدها، لحديث الباب. قال القاضي عبد الوهاب: لا معنى لقوله: «تأكل الْقُرى» إلاَّ رُجوحُ فضلِها عليها (4). قال المهلَّبُ: "لأنَّ المدينة هي التي أَدْخَلَتْ مكة وغيرها مِن القرى في الإسلام، فَصَارَ الجميعُ في صَحَائِفِ أهلها ".هـ(5). ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: «المدينة خير من مكة» (6)، ولأنها مأوى أفضل خلق الله على الإطلاق، ومهبطِ الوحى، ومحل نزول الرحمات، ومحل قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم، وبينهما

<sup>(1)</sup> شرح المواهب للزرقاني: (338/5).

<sup>(2)</sup> مصابيح الجامع عند (حديث 1195) نحوه.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم (511/4).

<sup>(4)</sup> الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبدالوهاب (503/1).

<sup>(5)</sup> نقله في الفتح (88/4).

<sup>(6)</sup> الطبراني في الكبير حديث (4450) (288/4). وفيه محمد بن عبد الرحمن بن رداد. قال أبو حاتم: ليس بالقوي ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: مدنى لين. تهذيب الكمال للمزي (21/3).

روضةً مِن رياض الجنة، وجوار البقعة التي وقع الإجماع على أفضليتها، وبجيرانها تغلو الديار وترخص.

قال الأبهري: "وَلأَنَّ النبيَّ عَلَّى مَخلُوقٌ مِن تُرْبَتِها وهو أفضلُ البَشَرِ، فكانت تُرْبَتُه أفضلُ التُهري: "وَلأَن النبيَّ عَلَى المتقدِّمين، وفي بَحْثِهِ نظر".هـ(2). التُرَبِ". نقله في الفتح(1)، ثم قال: "وَبَحَثَ فيه بعضُ المدينة على كُلِّ بقعةٍ في كتاب وقال ابنُ العربي في الأحكام: "قد بَيننا فضلَ المدينة على كُلِّ بقعةٍ في كتاب "الإنصاف"(3)، وإذا أردت الوقوف على حقيقته فاثلُ مَناقِبَ مكة، وانظر قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن إبراهيمَ حَرَّم مكة، وأنا أُحَرِّمُ المدينة بمثل ما حَرَّمَ به إبراهيمُ مكتّ، وَمِثْله معه»، فقد جعل حُرمة المدينة ضِعْفيْ حُرْمَةِ مكة".هـ(4). وقال ابنُ عبدِ البر: "ظاهرُ هذا الحديث يَدُلُ على أَنَّ المدينة أفضلُ مِن مكّة لدعائه بذلك: «ومثله البر: "ظاهرُ هذا الحديث يَدُلُ على أَنَّ المدينة أفضلُ مِن مكّة لدعائه بذلك: «ومثله معه»، وهذا بيّن لموضعه صلى الله عليه وسلم وموضع التَّضعيف في ذلك".هـ(5). ويأتي مثلُ ذلك للشيخ زكرياء، وابن المُنتَّر.

وقال ابنُ المنيِّر: "مِن أعظم فضائلِ المدينة عندي أَنَّ النبيَّ وَ كان يستعيذ باللَّه مِن الحَوْر بعد الكَوْر. أي من النقصان بعد الزيادة، فلو كانت مكّة أفضلَ من المدينة، والمدينة آخِرُ المَسْكَنَيْن، لَزمَ النقصان بعد الزيادة والأمرُ على الضِدِّ. إنما كان عليه السلام يزيد فضله عند اللَّه، ولا ينقص، فَدَلً على أَنَّ المدينة أفضل".هـ(6).

<sup>(1)</sup> الفتح (308/13).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3) &</sup>quot;الإنصاف في مسائل الخلاف". ذكره ابن العربي في كثير من كُتُب، ويظهر أنه كتاب كبير.

<sup>(4)</sup> الأحكام (4/751).

<sup>(5)</sup> التمهيد (267/21).

<sup>(6)</sup> انظر الفتح (87/4) وما بعدها.

وقال ابن أبي جمرة بعد كلامٍ نفيس مَا نَصُّهُ: "فالمدينةُ أرفعُ المُدُن، والمسجدُ أرفعُ المماجد، والبقعةُ أرفعُ (439/1) البقاع، قضيةٌ معلومةٌ وحجّةٌ ظاهرةٌ موجودة".هـ(١). وذهب الشافعيةُ وبعض المالكيةِ إلى أنَّ مكّةَ ومسجدَها أفضلُ.

#### تنبيه:

قال الشهاب الخفاجي في "شرح الشفا" مَا نَصُّهُ: "هل البقعة المذكورة —أَيْ التي ضَمَّت أعضاءَه صلى اللّه عليه وسلم في الجَنة، أو منزِلُه فيها أفضلُ كما يسبق إلى الفهم، وقد يقال: هذه أفضلُ مادام فيها، فإذا صارَ في الجنة صار منزِلُه فيها أفضلُ. وقد يقال: يجوز أَنْ تكون هذه منقولة مِن منزله في الجنة أو تُنْقَلُ هي إليه فليتأمّل".هـ(2).

تفتحها، أيْ أنَّ أهلَها يفتحون البلاد فيأكلون غنائِمَهَا ويظهرون على أهلها. وقيل: تفتحها، أيْ أنَّ أهلها يفتحون البلاد فيأكلون غنائِمَهَا ويظهرون على أهلها. وقيل: المراد غلبة الفضل، وأنَّ الفضائل تضمحِلُ في جَنْبِ عظيمِ فَضْلِهَا حتى تكاد تكون عَدَماً. قال القاضي عبد الوهاب: "لا معنى لقوله: «تأكل القرى» إلا رُجُوح فضلِها عليها وزيادتها على غيرها"(3). بَنَقُولُونَ: بَيثرِبُ: أي يسميها الناس يثرب، باسم رجل من العمالقة. وكره صلى الله عليه وسلم هذا الاسمَ لأنه مِن التَّثْرِيبِ أيْ التوبيخ، أو التَّرْب بالسكون، أي الفساد. وَهُي الْمَدِبِنَةُ: أي الكاملة التي تستحق أنْ يُصْرَفَ إليها اسمُ المدينة عند الإطلاق. وأما تسميتُها في القرآن يثرب، فهو حكاية عن المنافقين(4).

<sup>(1)</sup> بهجة النفوس (93/2).

<sup>(2)</sup> نسيم الرياض (531/3) ط. دار الفكر.

<sup>(3)</sup> الاشراف على نكت مسائل الخلاف (503/1).

 <sup>(4)</sup> الإشارة لقوله تعالى في سورة الأحزاب آية 13: (وَإِذ قالت طائفة منهم يا أهل يَثرب لا مقام لكم فارجعوا...)

وفي الحديث «من سمّى المدينة يثرب فليستغفر اللّه، هي طابة هي طابة » رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب<sup>(1)</sup>. وروى ابنُ شبّة عن أبي أيوب: «أن النبي النبي الله اللهدينة يثرب» (أ. قال القاضي: "فهم العلماء من هذا منع أنْ يقال: "يثرب"، حتى قال عيسى بنُ دينار (3) من المالكية: مَن سمّاها يثرب كتبت عليه خطيئة ". (4) وقال أبو عمر: "فيه دليل على كراهة ذلك". هـ (5). لكن وَرَدَ في الصحيحين في حديث الهجرة: «فإذا هي يثرب» (6). ويجاب بأنه قبل النهي. فنفغه الناس : أي خبيثهم. وهذا خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا مَن تُبتَ إيمائه. وبآخِر الزمان عندما يَنْزلُ بها الدجال فترجف ثلاث رجفات، فلا يبقى كافر ولا منافق إلا خرج منها إليه، وأما ما بين ذلك فلا. كذا قرره الحافظ بن حجر. قال: "وبه يُجمع بين كَلاَمَيْ القاضي، والنووي والله أعلم ".هـ (7). وذلك أنَّ القاضي خصَّه بزمن النبوة، والنووي عمَّمة في كلًّ زمان (8). المُخيودُ: الزق الذي ينفخ فيه الحدَّاد. هَبَثَ المديد: وَسَخَةُ الذي تُخْرِجُه النَّارُ، والمراد أنَّهَا لا تترك فيها مَن في قلبه دغل، بل تخرجه كما تخرج النارُ خبث الحديد.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (285/4).

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (87/4).

<sup>(3)</sup> عيسى بنُ دينار بن وهب، أبو محمد القرطبي، الفقيه العابد، النظار، القاضي. بـبه، وبيحيى بـن يحيى، انتشر علم مالك بالأندلس. لم يسمع من مالك، وسمع ابن القاسم وصحبه، ولـه عشرون كتاباً في سماعـه عنـه. ألف في الفقه كتاب الهدية. مات بطليطلة سنة 212هـ شجرة النور (ص64).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (501/4).

<sup>(5)</sup> التمهيد (81/20).

<sup>(6)</sup> رواه البخاري في المناقب حديث (3622)، ومسلم في الرؤيا حديث (2272).

<sup>(7)</sup> الفتح (88/4).

<sup>(8)</sup> ينظر الفتح (88/4).

"قال أبو عبدالله بنُ أبي صفرة: هذا الحديثُ حُجَّةٌ لِمَن فَضَّلَ المدينةَ على مكة، لأنها هي التي أدخلت مكَّة وسائرَ القُرى في الإسلام، فصارت القُرى ومكّةُ في صحائف أهلِ المدينة. وإليه ذهب مالك وأهلُ المدينة، وروي عن أحمد، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي"هـ. مِن شرح مغلطاي.

#### 3 بَابِ الْمَدِينَةُ طَابَةً

ح1872 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاس بْن سَهَل بْن سَعْدِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَقْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَة». انظر الحديث 1481 واطرافه].

3 بابُ: الْمَدِينَةُ طَابَةٌ: أي مِن أَسْمَائِهَا.

ح1872 طَلَبَةٌ، وأصله طَيَبَة كخَشَبَة ثم قيل: طابة. وَمِن أسمائِهَا أيضًا: طَيْبَة كهَيْبَة وَطَيِّبَة كَصَيِّبَة، وطَائِب ككَاتِب. كلُّ ذلك مِن الطِّيب، لطيب رائحَتِها حِسًّا، وأمورها معنًى. قال ابنُ بطال وغيرُه: "مَن أقام بها يَجدُ مِن تُرابها وحِيطانها رائحةً طَيِّبَةً لا تكادُ توجد في غَيْرها".هـ(١).

قال سيدي عبدالقادر الفاسي: "وإنما يَشُمُّه المسلمُ وعلى قدر إيمانه يَقُوَى عِنْدَه"هـ. وَلَهَا أسماء أُخَر. قال السهيلي في "الروض": "رُوِيَ: أَنَّ لَها في التوراة أحد عشر اسمًا: المدينة، وطابة، وطيبة، والمسكينة، والجابرة، والمحبّة، والمحبوبة، والقاصمة، والمجبورة، والعذراء، والمرحومة".هـ(2). وروى الزَّبير(3) عن الدَّرَاوَرْدِي أنه قال: "بلغنى أن للمدينة في التوراة أربعين اسمًا".

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (491/4).

<sup>(2)</sup> الروض الأنف (347/2).

<sup>(3)</sup> يعني الزبير بن بكّار (ت 256 هـ) في أخبار المدينة، كما في الفتح (89/4).

### 4 بَاب لابتئى المدينة

ح 1873 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ يالْمُدينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ». [نظر الحديث 1869]. [م- ك-13، ب-85، ح-1372، الح227].

4 بابُ لاَبَتَبِ الْمَدِبِنَةِ: تَتُنِيَةُ لاَبة، أَيْ الحَرَّة: وهي أرضٌ ذات حجارة سود.

ح 1873 مَا ذَعَرْتُمَا: أَفْزَعْتُها لِأَنَّهَا في محلِّ حرام. هَرَاهِ: لا يجوز صَيْدُهُ، وَمَن صاده لا جزاء عليه كما سبق.

### 5 بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

حـ1874 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةُ اللَّعُوافِ - يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطِيْر - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةُ - يُرِيدَانِ الْمَدِينَة - يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا قَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا تَنِيَّة الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا». [م- 2-15، ب- 91، ع-1389].

ح 1875 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بِن عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُقْيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُقْتَحُ الْيَمَنُ قَيَاتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ قَيْتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُقْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قُومٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يُعْلَمُونَ. وَتُقْتَحُ الْعُرَاقُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِلَّهُ عَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . إِنْ عَلَيْهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ . إِنْ اللَّهُ عَلَوْ الْمُونَ عَلَيْهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . إِنْ الْمُعْلِيهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا لَعْمَالُونَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَوْ كَانُوا لَعْمُونَ فَيْتَحَمَّلُونَ اللَّهُ عِلَالُوا لَعْلَامُونَ مُنْ الْمُعْلِقُونَ عَلَى الْمُعْلِقُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيهُ فَيْرُولُوا لَعْمُ لَوْ الْمُؤْونَ فَيْتُونُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا لَعُلُولُوا لَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا لَعْلُ

5 بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ: أي بيانُ ذُمِّهِ وحرمانه.

ح1874 نَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ: النووي: "المختارُ أَنَّ هذا التَّرْكَ يكونُ آخر الزمان عند قيام الساعة، ويوضحه قصة الرَّاعِيَيْن". هـ(١).

وقال القاضي في "الإكمال" وتبعه القرطبي: "هذا التركُ وقع حين صارت الخلافة إلى الشام والعراق، فخلت المدينةُ مِن أهلها في بعض الفتن التي جرت بها، وبقيت ثِمَارُها لغَوَافِي الطير (440/1), والسباع. وحكى كثيرٌ من الناس أنهم رأوا في خلائها ذلك ما أنذر به صلى الله عليه وسلم مِن تغذيةِ الكلاب على سواري المسجد..."الخ<sup>(2)</sup>. وردَّه الأُبِي بقوله: إنَّ هذا الأمرَ لم يقع، ولو وقع لتواتر".هـ<sup>(3)</sup>. قال: "وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو عبد الله"(4)هـ. وقال ابنُ حجر: "هذا لم يقع قطعًا فالأظهرُ ما للنووي"(5)هـ. لكن قال الزرقاني على الموطأ: "وفي نَفْيهِ وُقُوعَهُ نَظَرٌ، مع نقل عياض عن كثير أنهم رأوا ذلك، ولا يشترط التواتر في مثل هذا".هـ<sup>(6)</sup>. على خَبْرٍ مَا كَانَتْ: من العمارة والثمار والحُسْن. لا يبَغْشَاهَا: لا يسكنها. إلا العَوافِ: جمع عافية هي التي تطلب أقواتها ومَحَلً أَمْنِها. واَخِرُ مَنْ بيُحْشَاهًا: لا يسكنها. إلا العَواتُ يحشر، لأن الحشرَ بعد الموت. "ويحتَمِلُ أَنْ يتأخر حشرُهُما لتأخّر موتِهمًا، ويحتَمِلُ آخِرَ مَن يُحْشَرُ إلى المدينة، أي يُسَاقُ إليها يتأخر حشرُهُما لتأخّر موتِهمًا، ويحتَمِلُ آخِرَ مَن يُحْشَرُ إلى المدينة، أي يُسَاقُ إليها كما في لفظمسلم". قاله الزركشي (7). بيَنْهِقَانِ بغَنْهِهِمَا:أي يصيحان عليها. فَبَبُودَانِها . فَيَبُودَانِهَا

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (160/9)، والمراد بالراعيين، ما ذُكِرَ في آخِر هذا الحديث (1874).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (507/4).

<sup>(3)</sup> إكمال الإكمال (502/4).

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه. ويعني بشيخه ابن عرفة.

<sup>(5)</sup> الفتح (90/4–91).

<sup>(6)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (261/4).

<sup>(7)</sup> التنقيح (301/2).

أي المدينة. وُهُوشًا: جمع وحش، أي ذات وحوش. تُنبِيَّةَ الوَدَاعِ: هي مِن جهة الشام. فَرّا: سقطا، على وُهُوهِهما. مَيِّتَيْن.

ح1875 تُعْنَمُ البيمن: فيأتي إليها من المدينة. ببُعِسُونَ: يسوقون دوابَّهم. والبَسُّ: سَوْق الإبل، لأنهم يقولون بَسْ بَسْ عند سوقها. النووي: "الصوابُ أَنَّ معناه الإخبار عمَّن خرج مِن المدينة متحمِّلاً بأهله باسًّا في سيره، مسرعًا إلى الرَّخاء والأمصار المفتتحة". هـ(1).

ابنُ عبدالبر: "وروي «يُبِسُون»: بضم أوله، أي يُزينُون لأهليهم البلدَ التي يقصدونها. وإلى هذا ذهب ابنُ وهب، ورواه مُطَرِّف عن مالك<sup>(2)</sup>. والمدينة مَبْرٌ لَهُمْ: جملة حالية، أي للمرتَحِلين عنها لأنها حَرَمُ الرسولﷺ، ومهبِطُ الوحي، ومنزلُ البركات. لو كانوا بَعْلَمُونَ: ما فيها مِن الفوائد الدينية الْمُؤْنِنَةِ بالفوائد الأخروية كالصلاة في مسجدِها، وثوابِ الإقامة فيها. أي ما فعلوا. ويحتَمِلُ أنَّ «لَوْ» تَمَنِّية، فلا جواب لها. وعلى كلِّ فيه تجهيلُ لمن فارقها رغبةً عنها. وَأمًا لنحو جهادٍ أو تجارةٍ ونحوهِما، فلا. ابنُ عبدِالبر: "في هذا الحديث عَلَمٌ مِن أعلام النبوءة، فقد فُتِحَتْ اليمنُ أولا، ثم الشَّامُ، ثم العِراق. ووقع تفرُّقُ النَّاسِ في البلاد طلبًا للسَّعة والرَّخاء، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيراً لهم"(3).

### 6 بَابِ الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

ح1876 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَقْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَقْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (159/9).

<sup>(2)</sup> التمهيد (225/22).

<sup>(3)</sup> التمهيد (224/22).

رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». [م-ك-1، ب-65، ح-14، ا-946]. 6 بَابُ: الإِيهَانُ يَأْوِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ لِلَى جُحْرِهَا الراء، أي ينضمُ ويجتمع إليها. كَمَا تَأْوِزُ الْحَيتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ الطلب المعاش، فإذا راعها شيءٌ رجعت الْخَبَةُ إِلَى جُحْرِها لطلب المعاش، فإذا راعها شيءٌ رجعت إليه، كذلك الإيمانُ انتشر مِن المدينة وَيَرْجِعُ إليها حِسًّا وَمَعْنَى باعتبار أهله، ولو بالاشتياق إليها، وهذا في جميع الأزمنة. أمّا في زمنه صلى اللّه عليه وسلم فللهجرة إليه والإيمان به، والاجتماع معه. وَأَمَّا بعده فلزيارة قبره الشريف، والصلاةِ في مسجدِه المنيف، والتبرُّكِ بمشاهِدِه، وآثاره، وآثار أصحابه. فطوبى ثم طوبى لمن ظفر بشيء من ذلك، وأحسن اللّه عزاء من لم ينل شيئاً مِمًا هنالك، وهو المسؤول سبحانه أن يَمُنً من ذلك، وأحسن اللّه عزاء من لم ينل شيئاً مِمًا هنالك، وهو المسؤول سبحانه أن يَمُن علينا بمشاهدة تلك الآثار، والتملُّقُ (أ) بتلك الأعتاب، مع السلامة والعافية الدينية والدنيوية، بجاه ساكِنِها عليه أفضلُ الصلاةِ وأزكى السلام.

### 7 بَابِ إِنْم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدينَةِ

ح 1877 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَخْبَرَنَا الْفَضلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةً - هِيَ بِنْتُ سَعْدِ - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمَلِحُ فِي الْمَاءِ». [م- ك-15، ب-89، ح-1387، أ-1558].

7 بَابُ إِنْمِ مَنْ كَادَأَهْلَ الْمَدِينَةِ:أي أرادبهم سوءًا. وَالكيدُ المَكْرُ والاحتيالُ على البشر. ح1877 سَعْدًا: هو ابن أبي وقاص والد عائشة الراوية عنه. انْمَاعَ: أي ذَابَ، والمراد هلك. ثم يحتَمِلُ في الدنيا بذهاب سلطانه عن قرب، كما وقع لمسلم بن عُقبة، ولِلمراد هلك، ثم يحتَمِلُ في الدنيا ويحتَمِلُ في الآخرة، ويشهد له ما في مسلم «ولا يريد

<sup>(1)</sup> تَمَلَّقَهُ وتملُّق له تَمَلُّقًا وَتِمِلاُّقًا، أي تودُّدُ إليه وتلطُّف له. مختار الصحاح مادة م ل ق.

أحدٌ أهلَ الـمدينةِ بسوء إلا أذابه اللَّه في النار ذوب الرصاص أو ذوب الـملح في الـماء»<sup>(1)</sup> وهو صريح في الترجمة، لأن ذلك إنما يكون عن إثم عظيم.

### 8 بَابِ آطام الْمَدِينَةِ

ح1878 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ سَمِعْتُ أُسَامَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطْمِ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إنِّي لْأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ القَطَّرِ». تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَتْيِرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ. [الحديث 1878 - اطرافه في: 2467، 3597، 7060].

[م- ك-52، ب-3، ح-2885، أ- 21807].

8 بَابُ اَطَامِ الْمَدِبِنَةِ: جمع أُطُم -بضمتين- أي حصونها. كأنه أشار إلى الترغيب في تعميرها بالأبنية، فإن الحصون كانت فيها على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها. ح1878 لَأَرَى: أي أَعْلَمُ، لأَنَّ ذلك لم يقع إذ ذاك، ويحتَمِلُ أَنْ يكون الـمعنى أُبْصِرُ، بأَنْ تكون الفتن مُثِّلَتْ له كما مُثِّلَتْ له الجنَّة والنار في القِبلة حتى رآهما في الصلاة. وعلى كلِّ حال فذلك مِن علامات النبوءة، فقد ظَهَرَ مِصْداقُ قوله صلى اللَّه عليه وسلم من ظهور الفتن التي مبدؤها قَتْلُ عثمان -رضى اللّه عنه- وهلّم جرّا، ولاسيما يوم الحرّة. مواقع الْفِتَنِ: أي مواضع سقوطها، خِلاَلَ بُبُوتِكُمْ: أي نواحيها، كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ: في كثرتها وعمومها.

### 9 يَابِ لَا بَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةِ

ح1879 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبي بَكْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ ٱلْمَدِينَة رُعْبُ ٱلْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَهُ أَبُواب عَلَى كُلِّ بَاسِ مَلْكَانِ». [الحديث1879-طرفاه في: 7125، 7126].

<sup>(1)</sup> مسلم في الحج حديث (1363).

ح1880 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ».

[الحديث 1880- طرفاه في: 7125، 7126]. [م= ك=15 ب-87، ح=1379، أ=7238].

حـ 1881 حَدَّتَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّتَنَا أَبُو عَمْرُو حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّتَنَا أَبُو عَمْرُو حَدَّتَنَا الْهُ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ حَدَّتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةً وَالْمَدِينَة، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقْلِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَاقِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدينَةُ بِأَهْلِهَا تَلْاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِق».

[الحديث 1881- طرفاه في: 7124، 7134، 7437]. [م- ك-52 ب-24، ح-2943].

ح1879 إِبْرَاهِيمُ بِنْ سَعْدِ بنِ إبراهيم بنِ عبد الرحمن بنِ عوف. رُعْبُ الْمَسِيمِ: دُعْرُه وخوفُه. وإذا لم يدخل رُعْبُه لا يدخل هو مِن بَابِ أَوْلَى. لَمَا: أَيْ للمدينة، مَلَكَان: يَحْرُسَانِهَا منه.

م 1880 أَنْ قَامِ: جَمْعُ نَقْب -بسكون القاف- قيل: الأبواب، وقيل: مداخل الطُّرُق. لا يَكُون بالمدينة لا يَكُون بالمدينة

مِن الطاعون مثل الذي يكون في غيرها مِن سائر البلاد، كالذي وقع في طاعون عَمَواس<sup>(1)</sup> والجارف وغيرهما. وقد أُظْهَرَ اللَّهُ صِدْقَ رسول اللَّه ﷺ، فإنه لم يُسْمَعْ قطَّ مَن يقول: إنه وقع بالمدينة طاعونٌ عام، وذلك ببركة دُعَائِه صلى اللَّه عليه وسلم حيثُ قال: «اللهم صَحَّمْهَا لنا». قاله في المفهم<sup>(2)</sup>.

ح1881 لَبْس وَنْ بلَدِ: هو على عمومه عند الجمهور. إلا سَبطَوُهُ: يدخله. الدّبّالُ: بنفسه، لِأَنَّ مُدَّتَهُ وَإِن قصرت فبعض أيامه كالسنة، وفي مسلم: «مدته أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم» (3). إلا مَكَّة وَالْمَدِينَةُ: زاد في رواية: «وبيت المقدس وجبل الطور». ثُمَّ تَرْجُكُ الْمَدِينَةُ: تقع بيها زلزلة ثم أخرى ثم أخرى، حتى يخرج منها غيرُ المخلص في إيمانه، ويبقى بها المؤمن المخلص، فلا يسلّط عليه الدجّال، وهذا لا ينافي ما تقدّم مِن عدم دُخول رُعْب الدّجال المدينة، لأنَّ المُرادَ برعُبهِ ما يَحْصُلُ مِن الفَزَعِ مِن ذِكْرِهِ والخوف منه، لا الرّجْفةُ التي تَقعُ بالزلزلة. فَيهَمُومُ إلَيْهِ (4) كُلُّ كَافر... الخ انظر: كتاب الفتن.

ح 1882 رَجُلُ: قيل: هو الخَضِر، فَيَقُولُ: الرجل، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْبِيهِ: بِقُدْرَةِ الله تعالى ومشيئته، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَشَدَّ بَصِيرَةً... إلخ: أَيْ لِأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه [وسلم] (5) أخبرَ بأنَّ علامة الدُّجَّالِ أنه يُحْيي المقتول، فزادت بصيرتُه بتلك العلامة. أَقْتُلُهُ: أَيْ ثَانيًا. قَلاَ بُسَلِّطُ عَلَيْهِ: لِأَنَّ اللَّه يُعْجِزُهُ بعد ذلك، فلا يقدر على قَتْل ذلك الرَّجل ولا على غيره، وَحينئذٍ يبطل أمره.

<sup>(1)</sup> سنة 18هـ ومات فيه أبو عبيدة عامر بنُ الجراح.

<sup>(2)</sup> المفهم (495/3).

<sup>(3)</sup> مسلم في الفتن حديث (2937).

<sup>(4)</sup> هذه رواية الحُمُّوبي والكشميهني، وفي صحيح البخاري (28/3): "فَيُخْرِجُ الله كل كافر..."

<sup>(5)</sup> زنتُها من المخطوطة.

### 10 بَابِ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

ح 1883 حَدَّتَنَا عَمْرُ و بْنُ عَبَّاسِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثْكَدِرِ عَنْ جَايِر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَام، فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَأَبَى تَلْفَى خَبَتَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا». فَأَبَى تَلْاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: «الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَتَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا». والمديث 1883- المراف في: 7210، 7211، 7216، 7216.

حـ1884 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ تَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ اللَّهِ بْن يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصنْحَابِهِ، فقالت فِرقة: لَا نَقْتُلُهُمْ. فَنَزلَتُ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئتَيْنَ ﴾ وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَديدِ». (السِّك 1884- اطرافه في: 4580، 458). [م- ك-30، ب-50، ح-2776].

ح 85 كَا حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّتَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّتَنَا أبي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أنَس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمُّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعِقْيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّة مِنْ الْبَرَكَةِ». عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمُّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعِقْيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّة مِنْ الْبَرَكَةِ». تَابَعَهُ عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ. له- ١٥- ١٥، ب- 88، ح- 1369، ا- 1245].

ح1886 حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَنَظُرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أُوضَعَ رَاحِلْتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبُّهَا. انظر الحديث 1802.

10 مِلْ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْفَبَثَ: أي تَنْفي التباس الخبيثِ بِالطَّيِّبِ، وَتُمَيِّزُ بين الجَيِّدِ والرَّدِيءِ. وبهذا الحمل تُطَابِقُ أحاديث البابِ الترجمة.

ح1883 أعْرَابِيمٌ: لم يعرف، أقِلْني: أي من الهجرة، لا مِن الإسلام. ثلاث مرائد (1): يتنازعه: «فَقَالَ» و«فَأبى»، وبَنْصَعُ طَيِّبُهَا: مِن النُّصوع وهو الخُلوص، والمعنى

في صحيح البخاري (29/3): «مِرَار».

إنها إذا نَفَت الخبيثَ، تَمَيَّزَ الطَيِّبُ واستقرّ فيها، كما يُمَيِّزُ الكيرُ (442/1)، بإيقاده النارَ رَدِيءَ الحَدِيدِ مِن جَيِّدِهِ، فيُطْرَحُ الرَّدِيءُ ويُؤْخَذُ الجَيِّدُ.

ح1884 نَاسٌ: هم عبدُ الله بن أُبَى وأصحابُه، وكانوا ثلاثمائة، فغزلت ﴿فَمَالَكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَينِ ﴾: فِرْقَتَيْن، أي بل اتبعوا فيهم رأي الرسول، فيكون نزولها في عبدالله بن أُبَىّ وأصحابِه. هذا قول زيدٍ بن ثابت، وعليه فمعنى قوله تعالى في آخر الآية ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (1) ، الهجرة المعنوية ، أي هِجْرَةَ الكفر والعوائد الرديئة. قاله ابن زكري<sup>(2)</sup>. إِنْهَا: أَيْ الـمدينة. نَنْفِي الرِّجَالَ: أي تنفى التباسهم وتُمَيِّزهم. حِ 1885 ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ: ضِعْفُ الشيء مِثْلُه، وضِعْفاه مِثْلاه. وِنَ الْبَرَكَةِ: الحِسِّيَّةِ والمعنوية. ومعنى التَّضعيف أنَّ ما أشْبَعَ بغير مكّة رجلاً يُشْبِعُ بمكّة رجلين، وبالـمدينة ثلاثًا، أو الـمرادُ عمومُ البركة في كلِّ شيء حتى في الصلاة، أي في ثوابها. قَالَهُ الأُبّى. قال: "ولا يُعَارِضُ دعاءَه لها بالبركة قوله في الحديث الآخر: «أصابهم بالـمدينة جهد وَشِدّة »<sup>(3)</sup>، إذ لا منافاة بين ثبوت الشِّدّةِ وثبوتِ البركة فيها، وتخلّفها عن بَعْض لا يَضُرُّ بها. كذا أجاب شَيْخُنَا (4)، والأظهرُ أن الشِّدَّةَ في تحصيل القوت وأنَّ المُدَّ بها يُشْبِعُ ما يُشْبِعُهُ ثلاثة أمثاله بغيرها فتكونُ الشِّدَّةُ في تحصيل المُدِّ، والبركةُ في تضعيفِ القوت بِه".هـ(5). وقال الشيخُ زكرياء: "استُدِلَّ به على تفضيل الـمدينة على مكَّة، وهو كذلك مِن هذا الوجه".هـ (6). وقال ابنُ المُنَيِّر: "هو نصٌّ في عين المسألة،

<sup>(1)</sup> آية 89 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م4/ ص5).

<sup>(3)</sup> مسلم في الحج حديث (1374).

<sup>(4)</sup> يعنى ابن عرفة.

<sup>(5)</sup> إكمال الإكمال (485/4).

<sup>(6)</sup> تحفة الباري (411/4).

ومناسبة الحديث للترجمة أنَّ تضعيف البركة يستلزم تقليل ضِدِّها. فناسب نفي الخبث. ح1886 أَوْضَع رَاحِلَتَهُ: أسرعها. ون حُبِّماً: أي المدينة. ومناسبتُه، أنَّ حُبِّ الرسول لها يناسب طِيبَ ذاتِها وأهلِها، ويلزم منه نفي الخبَثِ عنها.

# 11 بَالِ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

ح1887 حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا الْقُزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَة أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وقالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً! أَلَا تَحْتَسِيُونَ أَتَّارِكُمْ؟». فَأَقَامُوا. [نظر الحديث 655 وطرفه].

ح 1888 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». [انظر الحديث 1196 وطرفيه].

ح1889 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَة وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

خَــلُ امْـرِئ مُصنَبَّــَحْ فِي الهَلِـهِ وَالْمَـوْتُ ادْنَى مِنْ شَرِ اللهِ نَعْلِــهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

ألا لَيْتَ شَعْرِي هَلَ أَيِيتَ نَ لَيْلَ أَ يَلِكُ عَلَى الْهَدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلَ لَيَدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلَ اللّهُمَّ الْرَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَ جَلَيْهُ وَعُثْبَة بْنَ رَبِيعَة وَأُمَيَّة بْنَ خَلْفٍ كَمَا فَالَ: «اللّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَة بْنَ رَبِيعَة وَعُثْبَة بْنَ رَبِيعَة وَأُمَيَّة بْنَ خَلْفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اللّهُمَّ جَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَدُبِّنَا مَكَة أَوْ أَشَدَّ. اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِنَا وَصَدّدُهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْقَةِ». قالتُ: وقدِمنَا الْمَدِينَة وَهِي أَوْبًا أَرْضِ اللّهِ، قالتُ فكانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي مَاءً آجِئًا.

[الحديث 1889- اَطرافه في: 3926، 5654، 5677، 6372]. [م- كَ-15]، ب-86، ح-1376، ا-24414]. ح-1890 حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ ابْنُ زُرَيْع: عَنْ رَوْح بْنِ القَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَقْصَةَ يَنْتَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ... نَحْوَهُ. وقَالَ هِشَامٌ: عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَقْصَة سَمِعْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

11 بابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه أَنْ تُعْرَى المَدِينَةُ: أي تصير أطرافها خالية.

م 1887 أَلاَ تَمْتَعِبُونَ آثَارَكُمْ: خُطاكم إلى المسجد، أي تُخْلِصُونها لله.

ح1888 ما بَيْنَ بَيْتِي: يعني بيته الذي فيه قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عائشة. وونبوي: قال ابن حجر: "نقل ابن زبالة أنَّ أذرع ما بينهما - أيْ ما بين المِنبر والبيت الذي فيه القبر الشريف - ثلاث وخمسون ذراعاً، وقيل: أربع وخمسون وسدس، وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع".

قال ابن حجر: "وهو الآن كذلك، وكأنه نقص مما أُدْخِل مِن الحجرة في المسجد"(1). ووضعة مِنْ رِبَاضِ الْجَنَّةِ: "أي كروضة مِن رياضها في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل فيها مِن العبادة والذكر، فيكون تشبيها بغير أداة. هذا أولى ما قيل هنا". قاله ابن حجر(2). وقيل: هو حقيقة. أي نُقِلَتْ مِن الجَنَّةِ كالحَجَرِ الأسود، أو تُنْقَلُ إليها كالجِدْع الذي كان يَخْطُبُ عنده صلى الله عليه وسلم. ابنُ أبي جمرة: "ولا مانع مِن الجمع بينها بأن نقول: هي روضة من رياض الجنة الآن، وتعود إلى الجنة كما كانت، وللعامل فيها روضة مِن رياض الجنة. قال: وهو الأظهر"(3). ومِنْبَوِي عَلَى هَوْضِي: يريد منبره بعينه الذي قَالَ هذه المقالة وهو فوقه، يوضع على حوضه يوم القيامة حقيقةً. هذا قولُ الأكثر، وهو الأظهر. قاله القاضي عياض (4)، والحافظ ابن حجر (5).

<sup>(1)</sup> الفتح (4/100).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> بهجة النفوس (ج 2 ص91).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (509/4).

<sup>(5)</sup> النتح (100/4).

ومعناه كما للإمام السبكي في النُّكَتِ. "إِنَّ اللَّه تعالى يُعِيدُ ذلك الـمنبر كما كان فيكون على حوضه". هـ(١).

ح1889وُعِكَ: أي حُمَّ. فَكَانَ أَبُو بَكْرِ... بِلَقُولُ: مُسَلِّيًا لنفسه بتذكيرها لقاء ربِّه. مُصَبَّمٌ: أي تصبحه الآفات وتُمَسِّيهِ. أو يقال له: أنعم صباحًا أو يُسْقَى صَبُوحَه وهو شراب الغداة. ابنُ غازي: "وعلى الأول اقتصرَ ابنُ بطال وهو أَشَدُّ تَنَاسُبًا لقوله: «والموت أدنى...» إلخ<sup>(2)</sup>. عَ**قِبرَنَهُ**: صوته باكيًا، فعيلة بمعنى مفعولة. يقول<sup>(3)</sup> مُتَمَثِّلاً بِبَيْتَيْ بَكْر بن غالب الجرهمي، قالهما لَمَّا نَفَتْهُم خُزاعة مِن مكّة. فَتَمَنَّى بِلاَلُ الرجوع إلى مكّة بِوَادٍ: يعنى مكة. وهَلِيلٌ: نبت ضعيف هو الثمام. هَدِنَّةٍ: موضع على أميال من مكة. شُعَامَةٌ وطَغِيلُ: جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة. اللَّهُمَّ هَبِّبْ إِلَينْنَا الْمَدِينَةَ: لتكون هجرتَنا بالقلب والقالب. وانفَّلْ مُمَّاهَا إِلَى الْمُمْفَةِ: قرية كانت إذ ذاك دار كفر، فلم تزل مِن يومئذ أكثر بلاد اللَّه حُمَّى. قال مغلطاي: "يحتَمِلُ أَنْ يكون هذا هو السِّرُّ في كون الطاعون لا يدخل الـمدينة، لأنه وباء عند الأطباء وغيرهم، والشارع دَعَا بنقل الوباء عنها فأجاب اللّه دعاءه إلى آخر الأبد"هـ. أَوْبَأَ: مِن الوباء، المرض المعروف. بُطْهَانُ: واد في صحراء المدينة. وآجِناً: أي متغيرًا. وغرضُها بيانُ السبب في كثرةِ الوباءِ، لأنَّ استعمالَ الماء المتغيّر يَحْدُثُ عنه المرض. -1890 واجْعَلْ (443/1)، مَوْتِي فِي بِلَدِ رَسُولِكَ: فاستجاب الله دعاءه، فمات بها شهيدا -رحمة اللّه عليه ورضَاه-(4).

<sup>(1)</sup> النكت المنسوب خطأ للسبكي (ص148).

<sup>(2)</sup> إرشاد اللبيب لابن غازي (ص118).

<sup>(3)</sup> يعني بلال بن رباح.

<sup>(4)</sup> يعنى عمر بن الخطاب.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

#### كتاب العوم

الصومُ لغةً: مطلقُ الإمساك. وشرعًا: إمساكٌ عن شيءٍ مخصوص. وفَرْضُ صِيَامِ رمضان وَقَعَ في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. والجمهور على أنه لم يُفرَض في الإسلام صيامٌ قبل رمضان. وقال الحنفية: "أوَّلُ ما فُرضَ صومُ عاشوراء، ثم نسخ برمضان. ويأتي ما يشهد له.

# 1 بَاب وُجُوبِ صَوْم رَمَضَانَ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى يَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البنر::183].

حـ1891 حَدَّتَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أبي سُهَيْلٍ عَنْ أبيهِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاثِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أخْبرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ شَيْئًا». فقالَ: عليَّ مِنْ الصَّيَامِ؟ فقالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ شَيْئًا» فقالَ: فَقَالَ: فَاخْبَرَهُ مِنْ الرَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوّعُ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوّعُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوّعُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطُوّعُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «اقْلَحَ إِنْ صَدَقَ» اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «اقْلَحَ إِنْ صَدَقَ» اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «اقْلَحَ إِنْ صَدَقَ» اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: (اقلَحَ إِنْ صَدَقَ» اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ

ح1892 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ يصيامِهِ، قَلْمًا فُرضَ رَمَضَانُ ثُركَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصنُومُهُ إِلَّا أَنْ يُصِيامِهِ، قَلْمًا فُرضَ رَمَضَانُ ثُركَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصنُومُهُ إِلَّا أَنْ يُولِقِقَ صَوْمَهُ. [الحديث 1892-طرفاه في: 2000، 450].

ح 1893 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتُهُ أَنَّ عُرُوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيبَامِهِ حَتَّى قُرضَ رَمَضَانُ، وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيبَامِهِ حَتَّى قُرضَ رَمَضَانُ، وقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَيْامِهِ حَتَّى قُرضَ شَاءَ أَقْطَرَ».[انظر الحديث 1592 واطرافه]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ شَاءَ قُلْيَصُمُهُ وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ».[انظر الحديث 1592 واطرافه].

1 باب و بُوبِ عَوْمِ رَمَضَانَ: أَيْ بيانُ دليلِ و بُوبِهِ. قال الحَطَّاب: "أجمعت الأمةُ على وجوبِ صومِ رمضان، فمن جَحد وجوبَه فهو مرتدٌّ، وَمَنِ امتنع مِن صومه مع الإقرار بوجوبه، قُبِل حَدًّا على المشهور مِن مذهب مالك"(١). (كُتِب ): فرض. (كَمَا كُتِب عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ): التشبيه في مطلق الصوم دون وقته وقَدْره، وهو قول الجمهور. وَرُويَ عن معاذ وابن مسعود. وقيل: هو على الحقيقة، فيكون صيامُ رمضان كُتِب على مَن قَبْلَنَا. وهو قولُ الحسن، والسُّدِي، والشعبي، وقتادة. وورد فيه حديث مرفوع، فيه راو مجهول، ولفظه: «صيامُ رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم». قاله في الفتح(2). وعلى الثاني اقتصر ابنُ العربي ونصُّهُ: "فرض الله رمضان على أهلِ الكتاب فَبَدَّلُوا زمانه، وغيَّروا أركانه، والتزمناه وأقررناه في نصافه، وَفُضِّلْنا برخصة السحور فيه، فكان لنا دون سائر الأمم، فأضيف إلينا. "هـ مِن عَارِضَتِهِ(٤). ونحوه للدماميني في مصابيحه(٤)، جَازِماً به. (لَعَالَكُمْ، تَعَلَّقُونَ): المَعَاصِ، فإنه يُكْسِرُ الشهوةَ التي هي مبدؤها.

ح 1891 أَعْرَابِيبًا: هو ضِمامُ بنُ ثعلبة أو غيرُه. ثَائِرَ الرَّأْسِ: متفرَقُ شعره. إِلاَّ أَنْ تَشْرَعَ تَطَّوَّعَ : الاستثناء مُتَّصِلُ عند مالك، القائل بوجوب النَّفْل بالشُّرُوع فيه، أَيْ إلا أَنْ تَشْرَعَ في التَّطَوَّعَ ، فيجب عليك. وَمُنْقَطِعٌ عند الشَّافعي القائل بعدم وُجوب النَّفْل بالشُّرُوعِ. أي لَكِنْ إِنْ تَطَوَّعْتَ فَلَك أُجرُ تَطَوَّعِكَ. ابنُ حجر: "مَن قال إنه متصلٌ تمسَّكَ بالأصل، ومن لَكِنْ إِنْ تَطَوَّعْتَ فَلَك أُجرُ تَطَوَّعِكَ. ابنُ حجر: "مَن قال إنه متصلٌ تمسَّكَ بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل"(5). أَقْلُمَ إِنْ صَمَلَقَ: في عدم النقص، وعدم التطوع.

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (447/2).

<sup>(2)</sup> الفتح (178/8).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (2/167).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح، عند أول كتاب الصوم.

<sup>(5)</sup> النتح (107/1).

فإن قلت: مفهومه أنه إذا تطوَّع لا يُغلح أو لا يدخل الجنة. قلتُ: هذا مفهوم المخالفة، لَكِنْ له مفهومُ موافقةٍ أيضًا، وهو أنه إذا تطوَّع يكون مفلحًا بالأُوْلى، وهو مقدَّمٌ على مفهوم المخالفة. قاله زكرياء (1). وجرى عليه القسطلاني (2)، والعارف (3). فأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِشَرائِعِ الإسلامِ: قال الدماميني: "بهذه الزيادة الواقعة في هذا الحديث يزول استشكال الإخبار بفلاحه، مع أنَّ للإسلام فروضًا غيرَ المذكورة في الحديث، فلما قال هنا بشرائع الإسلام تناوَلَ الجميع". هـ (4).

ح 1892 وأَمَرَ بِعِبَاوِهِ: قيل: وجوبًا، ثم نسخ برمضان وهو قول الحنفية. وقيل: ندبًا، وهو قول الجمهور. ورجَّح ابنُ حجر الأوُّلَ بأنه الذي يَدُلُّ عليه حَدِيتًا الباب وغيرُهما مِن الأحاديث، فعليه المُعَوَّلُ (5). نتُوكَ: أي وُجُوبُه وبقي استحبابُه.

#### 2 بَابِ فَضِيلِ الصَّوْم

ح 1894 حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيّامُ جُنَّةٌ قَلَا يَرْقُتْ وَلَا يَجْهَلْ. وَإِنْ امْرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ قَلْيَقُلْ: وَإِنْ امْرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ قَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِم، مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ قَمِ الصَّائِمِ الطّيبُ عِنْدَ اللّهِ إِنِّي صَائِم، مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ قَمِ الصَّائِمِ الطّيبُ عِنْدَ اللّهِ لَيْ صَائِم، مَرْتَيْنِ. وَالْذِي نَقْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ قَمِ الصَّائِمِ الطّيبُ عِنْدَ اللّهِ لَيْ عَلَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَثْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ الْجَلِي، الصيّيامُ لِي وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». الحيد 1894- اطراف ني: 1904، 1907، إلى وَأَنَا أُجْرِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». الحيد 1894- اطراف ني: 1904، 1907، 1758، 1758، الحيد 1894، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 1909، 190

2 باب فَضْلِ الصَّوْمِ: أَيْ بيانُ فَضْلِهِ مِنْ حَيْثُ هو. وَأَشَارَ ابنُ عبدِ البر إلى ترجيحه على

<sup>(1)</sup> تحفة البارى (4/714).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (345/3).

<sup>(3)</sup> حاشية العارف الفاسي على البخاري (مج2/ م24/ ص3-7).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1891).

<sup>(5)</sup> النتح (179/8).

غيرِه من العبادات بقوله: "حسبك بكون الصوم جُنّة مِن النار فضلاً"<sup>(1)</sup>. و"المشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة عليه". قاله ابن حجر<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (104/4).

<sup>(2)</sup> الفتح (4/104).

<sup>(3)</sup> النسائي في الصيام (167/4).

<sup>(4)</sup> المسند حديث (3/367).

<sup>(5)</sup> رواه الطبراني في الأوسط حديث (4536) (13/5).

<sup>(6)</sup> المفهم (214/4).

<sup>(7)</sup> النتح (4/105).

<sup>(8)</sup> النكت المنسوب خطأ للتقي السبكى (ص219).

<sup>(9)</sup> الفتح (4/105).

وقال ابنُ العربي: "لم يختلفوا أنه يصرّح بذلك في الفريضة، واختلفوا في التَّطَوُّع، والأصحُّ، أنه لا يصرِّح به، وليقل لنفسه: إني صائمٌ، فَكَيْفَ أقولُ الرَّفَثَ "(1) (444/1). مَرَّتَبِيْنِ: أي يقولُ ذلك مرَّتَيْن تأكيدًا للزجر. ببِبَوهِ: بقدرته. لَخُلُوهُ: "هكذا الرواية الصحيحة بضم الخاء-". قاله القاضي عياض<sup>(2)</sup>، والقرطبي<sup>(3)</sup>. وقال مغلطاي: "إنه الصواب"، والخطابيُّ: الفتحُ خَطَأُلُهُ. والنوويُّ: "لا يجوز -فتحُ الخاء"-(5)، فَمِ الصَّائِمِ: أَيْ تغيّر رائِحَتِه لِخَلاَءِ مَعِدَتِه عن الطَّعام. أَطْبَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ ربيمِ الْمِسْكِ: المازريُّ: "هذا رائِحَتِه لِخَلاَء مَعِدَتِه عن الطَّعام. أَطْبِبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ ربيمِ الْمِسْكِ: المازريُّ: "هذا مجازُ، لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطَّيِّبة مِنَّا، فَاسْتُمِيرَ ذلك للصوم لتقريبه مِن اللّه عند اللّه مِن ربحِ المِسك عندكم، أيْ يقرب إليه أكثرُ مِن تقريب المسكِ إليكم. وإلى ذلك أشار أبو عُمر (7).

وقال الخطابيُّ: "طِيبُه عند اللَّه رِضَاهُ به وثناؤُه عليه". وقال الداوديُّ، وابنُ العربي، والقُدُوري<sup>(8)</sup>، والصابوني، وابنُ السمعاني وغيرُهم: إنه عبارةٌ عن الرِّضَى والقبول. وَكَلاَمُ هؤلاء يُؤَيِّدُ ما ذهب إليه ابنُ الصلاح مِنْ أَنَّ ذلك في الدنيا. وقال عزالدين ابن عبدالسلام: "إنه في الآخرة" (9).

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (215/2).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (111/4).

<sup>(3)</sup> المفهم (215/3).

<sup>(4)</sup> حكى هذه الأقوال ابن حجر في الفتح (106/4).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (29/8).

<sup>(6)</sup> المعلم (41/2).

<sup>(7)</sup> حكى هذه الأقوال ابن حجر في الفتح (106/4).

<sup>(8)</sup> أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين القُدُوري، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق. له: "المختصر" المعروف باسمه "القدوري". (ت428هـ/1037م)، الأعلام (212/1).

<sup>(9)</sup> الفتح (106/4).

وقال الشيخُ زكرياء: "الْأَوْجَهُ إرادةُ الأمرين معًا، أَيْ أَطْيَبُ فِي الدُّنْيَا والآخرة".هـ(1). وإنما قال فيه: «أطيب»، وقال في دَم الشَّهيدِ: «ريحُهُ ريحُ المِسك»، لأَنَّ الصَّوْمَ أَحَدُ أركان الإسلام، والجهاد فرض كفايةٍ غالبًا، وهو دون فرض العين، كما نَصَّ عليه الشافعي. وتفضيلُ الجهادِ في بعض الأحاديثِ على ما عدا الصلاة، كان قبل فرض الصيام. بَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَمْوَنَهُ: أي شهوةَ الجماع. مِنْ أَجْلِيهِ: أي لامتثال شَرْعِي ذلك. ولم يصرِّح في هذه الرواية بنسبة قوله: «يترك... إلخ» إلى اللَّه تعالى، لِلْعِلْم بذلك. وقد جاء التصريح به في عدة أحاديث منها ما يأتي قريبًا. قال الله عز وجل: «كلُّ عمل ابن آدمَ له إلا الصيام... إلخ». الصّبامُ لِبي: أيْ هو سِرٌّ بيني وبين عبدي يفعله خالصًا لوجهي، لا حَظُّ لنفسه فيه، ولا مدخلَ للرِّيَاءِ في صورةِ عمله، إلا مِن جهة إخبار صاحبه به بخلاف غيره مِن الأعمال، يمكن فيه الرِّيَّاءُ والسّمعة. هذا قول أبى عبيد. وهو الذي ارتضاه المَازَري، والطبري، والقرطبي، وابنُ الجوزي، وغيرُهم في معناه، وبه صدّر مغلطاي، وَزَيُّفَ ما عداه مِن الأقوال. وقال السيوطي: "إنه وجه الحديث عندي. ولَـمَّا كان خالصًا لوجه الله قال: وَأَمْا أَجْزِي بِهِ صَاحِبَهُ، بِأَنْ أَضَاعِفَ له الجزاء من غير عد ولا حساب. وقولُه: والْمَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا: أتى به إعلامًا بِأَنَّ الصومَ مستثنَّى مِن هذا الحكم، كأنه قال: وسائرُ الأعمال الحسنةُ بِعَشْر أمثالها، بِخِلاَفِهِ، فإنه كثيرُ التُّواب جِدًّا، لأَنَّ الكريمَ إذا تَوَلَّى بنفسه الجزاءَ، اقتضَى عَظَمَتَهُ وَسَعَتَهُ. هكذا قرَّر هذا الـمحلّ الشيخ زكرياءُ<sup>(2)</sup>، وهو واضح جِدًا. وقد أنهى الحافظُ ابنُ حجر ما قيل في قوله: «الصيام لي وأنا أجزي به»، إلى عشرة أقوال دافعًا بها استشكالَ اختصاص الصيام بما ذُكِرَ مع أَنَّ كُلُّ الأعمال للّه، وهو الذي يجزي بها. وصدَّر بما اقتصرنا عليه، واستقرُّ به. وروى فيه حديثًا

<sup>(1)</sup> تحفة البارى (419/4).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (4/914 – 420).

قال: "لو صحَّ لكان قاطعًا للنزاع، وهو ما رواه البيهقي عن أبي هريرة بسندٍ ضعيفٍ مرفوعا. «الصيام لا رياء فيه. قال الله عز وجل: «هو لي وأنا أجزي به»، ثم قال: واتفقوا على أنَّ المرادَ بالصيام هنا صيامُ مَنْ سَلِمَ صيامُهُ مِن المعاصي قولاً وفعلاً(1).

#### فسائسدة:

قال الشيخ زكرياء: "هذا الحديثُ يسمَّى بالحديثِ القُدْسي والإلهي والرَّبَّاني، ويفارِقُ القرآنَ بأنَّ القرآنَ بأنَّ القرآنَ بأنَّ القرآنَ بأنَّ القرآنَ بأنَّ الله بخلاف البقية".هـ(2).

وقال العلامة الحِفني في "حاشية الجامع الصغير" ما نَصُّهُ: "الحديثُ القدسي نَزَلَ بلفظه ومعناه مِن عند اللَّه كالقرآن، والفرقُ بينهما مِن حيث التَّحَدِّي والتعبّد بالتلاوة. وَأَمَّا الحديثُ النبوي فمنه ما نزل معناه من عند اللَّه وَيُعبَّرُ عنه صلى اللَّه عليه وسلم بلِأي لفظٍ شاء، ومنه ما هو مِن عنده صلى اللَّه عليه لفظً ومعنَّى بنور النبوءة، وهو كالوحي في أنه موافق لِما في نفس الأمر. ثم قال: "هذا حاصل المعوّل عليه في ذلك"هـ. يعني خلافًا لما قَدِّمَه هو عن المُنَاوي(3) (445/1)، واللَّه أعلم.

### 3 بَابِ الصَّوْمُ كَقَارَةٌ

ح 1895 حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْقَة قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِئْنَةِ؟ قَالَ حُدْيْقَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْمَلِيهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَلَّاةُ وَالصَّيَّامُ وَالصَّدَقَةُ» قَالَ: الرَّجُلِ فِي الْمَاكُ عَنْ البِّي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ لَيْسَ أَسْالُ عَنْ ذِهِ، إِنَّمَا أَسْالُ عَنْ البِّي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ

<sup>(1)</sup> النتح (1/107).

<sup>(2)</sup> تحفة الباري (419/4).

<sup>(3)</sup> فيض القدير (615/4).

دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُعْلَقًا. قَالَ: فَيُقتَحُ أَوْ يُكْسَرُ، قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُعْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنْ الْبَابُ؟ فَسَأَلُهُ. فَقَالَ: نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَدِ اللَّيْلَة. [انظر الحديث 525 واطرافه].

3 باب السوم كفارة أي للصغائر. ولا يعارضه حديث الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رفعه «كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به»(١). وأخرجه المُصنِّفُ في التوحيد بلفظ: «يرويه عن ربكم، لِكُلِّ عملٍ كفارةٌ، والصومُ لي وأنا أجزي به»(١)، لأنَّ المرادَ بقوله: «لكل عمل كفارة»: كفارة محدودة بشيءٍ خاصّ، إلا الصَّوْمُ فإنه لا يعلم مِقْدَارَ ما يُكَفِّرُهُ إلا الله. "وقيل: معناه إلا الصوم، فإنه كَفَارةٌ وزيادة تُوَابِ عليها. والصيامُ الذي هذا شأنه: ما وقع خالصًا سالمًا مِن الرياء والشوائب". قاله في الفتح(١).

ح1895 فِي أَهْلِهِ: بارتكابِ المُحَرَّمَاتِ من أجلهم. وَمَالِهِ: بعدم التَّوَقِّي فيه. وجَارِهِ: بِبَتَكلُّفِ الوصول إلى مِثْلِ حاله. تُكَفِّرُهَا: أَيْ تُكفِّرُ صَغَائِرَها. نَمُوجُ: تضطرب. باباً مُعْلَقًا: هو عمر. فإذا زال ظهرت الفِتن. أَجْدَرُ: أولى وأحقّ.

### 4 بَابِ الرِّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

حـ1896 حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّتَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي عَنْ سَهَلٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقْالُ لَهُ: الرَّيَّانُ. يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، قَإِذَا لَحَدُّ غَيْرُهُمْ، قَإِذَا لَحَدُّ عَيْرُهُمْ، قَإِذَا لَحَدُّ مِنْهُ أَحَدٌ». [احديث 1896 - طرفا، في: 3257]. [احدیث 1896 - طرفا، في: 3257].

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المسند حديث (5895) (476/3).

<sup>(2)</sup> الحديث (7538).

<sup>(3)</sup> الفتح (111/4).

- 1897 حَدِّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّتْنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّتْنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، انْ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَيْن فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ نُودِي مِنْ بَابِ الْصَلَّاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الْحَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الْحَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلَّةِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِهَادِ وَمِنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيقِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِيقِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمِنْ اللَّهُ عَلْهُ وَمَن بَابِ الصَّدِقِةِ وَمِي مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ مِنْ أَوْلُ وَمِن مِنْ تَلِكَ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمِ مِنْ قَلْكَ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ أَبُوابِ الجَنَة ، يَخْتَصُّ بِالدُّولِ اللْمُعْلِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى بَابِ مِن أَبُوابِ الجَنة ، يَخْتَصُّ بِالدُّولِ اللْمُعْلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى بَابِ مِن أَبُوابِ الجَنة ، يَخْتَصُ بِالدُّولِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ ال

4 باب الربان لِلصائم بن الربان الربان الم علم على باب مِن أبواب الجنة، يَخْتَصُّ بِالدَّخُولِ مِنهُ الصائمين الذين عَطَّشوا أنفسهم في الدنيا. منه الصائمين الذين عَطَّشوا أنفسهم في الدنيا.

ح1896 بَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ: أي الذين يكونُ الصيامُ أغلبَ طَاعَتِهِمْ. لا بَدْخُلُ مِنْهُ أَهَدٌ عَيْرُهُمْ: كُرِّرَ تأكيدًا. فلم بَدْخُلُ أَنْهُ أَهَدٌ: تأكيدُ آخر.

- 1897 مَنْ أَنْكُأَنُ: المراد بالإنفاق البَذْلُ، فيشملُ بذلَ النَّفْسِ في الصلاة وغيرها، وَبَذْلَ المَالِ. والعَرَبُ تُسَمِّي ما يَبْذُلُه الإِنْسَانُ مِن نَفْسِهِ نفقةً. وقوله: زَوْهِبَبْنِ: أي نوعين وَشَيْئَيْن. والمرادُ به تكرير الإنفاق بالمعنى المذكور، المرّة بعد المرّة، كأنه قيل: مرتين أيْ فأكثر. وقوله: في سَبِيلِ اللَّهِ: أَيْ في طاعة اللّه، جهادًا كانت أو غيرَه. والمرادُ بها التَّطَوُّعات لا الواجبات، لِأَنَّها لا بُدَّ مِنْها في حقِّ جَمِيعِ المسلمين. وإنما يتفاضلون بكثرة التطوعات. قاله القرطبي (2). والمعنى مَن بَذَلَ نَفْسَه المرَّة بعد المَرَّق بعد المَرَّق في طاعة اللّه وَنَوَافِلِ الخَيْرَاتِ، نُودِيَ مِن أَبُوابِ الجنة، أَيْ مِن مجموعها. هذَا خَبْرٌ: أي مِن الخيرات، وليس اسمَ تفضيلِ. فَمَنْ كَانَ وَنْ أَهْلِ الصَّلَاقِ... إلخ، أي مِن أَهْلِ

<sup>(1) «</sup>لا يدخل منه أحدً » كذا في صحيح البخاري (32/3).

<sup>(2)</sup> المنهم (2/217).

الإكثار مِن صلاة التطوع، وكذا غيرِها مِن أعمال البِرِّ. قاله مغلطاي. أيْ فَمَنْ غَلَبَ عليه مِن الأعمال الصالحة المكررّة عملٌ حتى صار مِن أهله، دُعِيَ مِن بابه، أَيْ وَدَخَلَ منه. وهذا تَفْصِيلٌ لما أُجْمِلَ قبله، لِأَنَّ قَوْلَهُ: نُوهِيهِ: أَيْ العامل مِن حيث هو، وَقَوْلَهُ: مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: أَيْ مِن مجموعها، فهو مِن مُقابِلة المجموع بالمجموع. وبهذا التقريرُ يَلْتَئِمُ أُوَّلُ الحديثِ وآخِرُه، ويظهرُ صِدْقُ الإنفاق على الأعمال الـمذكورة بعده، وَيحْسُنُ تفريعُها عليه بالفاء، وَيندفع تَكْرَارُ ذِكْرِ الصَّدقة أَوَّلاً وتَانِيًا، والتَّنَافِي بينَ أَوَّل الكلام وآخِره، حيثُ جَعَلَ للأعمال جميعَ الأبوابِ أُوَّلاً، وبابًا وَاحدًا ثانيًا، -واللَّه أعلم-. قاله ابنُ زكري(1) بتغيير وزيادةِ إيضاح. ها علَى هَنْ دُعِبِي مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ: أَيْ بِأَنْ صَارَ مِن أهلها كُلِّها. مِنْ ضَرُورَة: أيْ مِن خسران. أيْ قد أفلح وسعد مَن دُعِيَ منها كُلُّها. وقال الأُبِّي: "المعنى لا مشقّة على أحدٍ في الإكثار مِنْ كُلِّ نوع مِن أنواع العبادة المختصّة بكلِّ بابٍ. فهل يوجد مَن يفعل ذلك حتى يُدْعَى مِن جميعها! "(<sup>2)</sup> فَمَلْ بِيُدْعَى أَهَدُ... إلخ: أَيْ هَلْ يحصل لأحدٍ من الإكثار مِن تَطَوُّعَاتِ البِرِّ المختلفةِ ما يتأهّل به لِأَنْ يَدْعُوهُ خزنةُ الجَنَّةِ مِن كلِّ بابٍ مِن أبوابها. قال عليه الصلاة والسلام: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ: والرجاء منه صلى الله عليه وسلم يُوجِبُ وقوعَ المَرْجُوِّ. قاله ابنُ التين. فَفِيهِ أَنَّ الصِّدِّيقَ -رضوان اللَّه عليه- ممَّن يُدْعَى مِن جَمِيعِهَا.

5 بَابِ هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهَرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» وقالَ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ».

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م24/ ص8).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (499/3).

ح1898 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ». [الحديث 1898- طرفاه في:1899، 2377]. [الحديث 1898- طرفاه في:1899، 2377].

حَ 1899 حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْن شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى النَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، رَضِي اللَّهُ عَلْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ قُتُحَت أَبُوابُ السَّمَاءِ وَعُلَقت أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلْت السَّمَاءِ وَعُلَقت أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلْت السَّمَاءِ وَعُلَقت أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلْت السَّيَاطِينُ». إنظر الحديث 1898 واطرافه].

ح-1900 حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقْيْلٍ عَنْ ابْنَ شَهَابِ قَالَ: اخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ أَنَّ ابْنَ عُمرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». وقالَ غَيْرُهُ: فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». وقالَ غَيْرُهُ: عَنْ اللَّيْثِ حَدَّتَنِي عُقيلٌ وَيُونُسُ لِهِلَال رَمَضَانَ. [الحديث 1900- طرفا، في: 1900، 1907] حَنْ اللَّيْثِ حَدَّتَنِي عُقيلٌ وَيُونُسُ لِهِلَال رَمَضَانَ. [الحديث 1900- طرفا، في: 1900، 1907] مَنْ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَقُولُهُ: "رمضان" بدون لفظِ مَهْ وَلَهُ وَلَهِ قَالَ الْتُولِي فَي ذَلِكَ أَثُرٌ لا يصح "(ا). ومَنْ وَلَا القاضي: "روي في ذلك أثرٌ لا يصح "(ا). كُلُّهُ وَلَسِعًا: أي التعبيرُ بلفظ شهر (١٩٤٥)، وبدونه. وعليه الجمهور كالمالكية. قال الأبي: "الصحيحُ الجواز لِصِحَّةِ الأحاديث المصرِّحة بذلك. وحديثُ كالمالكية. قال الأبي: "الصحيحُ الجواز لِصِحَّةِ الأحاديث المصرِّحة بذلك. وحديثُ القَاسِم غيرُ صحيحٍ". هـ (2). وعَزْوُ النووي لِمَالِكٍ وأصحابِه أنَّه لاَ يُقَالُ: "رمضان" بدون شهر أي يُكْرَهُ، رَدَّهُ الحَطَّابُ قَائِلاً: "هـو نَقْلٌ غَرِيبٌ غيرُ مَعْرُوفٍ في المَدْهَب، وقد كثر في الموطأ تعبيرَهُ به". هـ(3). نعم نقل الأبِّي عن القاضي البَاقِلاَنِي كراهة إفراده فيما

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (5/4).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (3/4).

<sup>(3)</sup> مواهب الجليل (449/2).

يَلْبِسُ كجاء رمضان، ودخل رمضان، بدون لفظ شهر(1).

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ: ذكره بدون لفظِ شهرٍ، فَدَلَّ على الجواز، وكذا يُقَالُ فيما ساقه بعده. لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ: أَيْ بصيامٍ قبله للاحتياط. وَأَمَّا لِغَيْرِهِ فهو على حُكْمِه مِن المطلوبية حتى يوم الشك.

ح1898 فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ: أَيْ حَقِيقَةً، كما اسْتَصْوَبَهُ القرطبي<sup>(2)</sup> وابنُ الـمُنَيِّر، واستظهره الزركشي<sup>(3)</sup>، قائلين: إنه لا ضرورة تدعو لصرفه عن حقيقته، أي لـمن مات فيه، أو عَمِلَ عملاً متقبِّلاً، أو علامةً للملائكة بدخوله، أو لتعظيم قدره.

ح1899 ابْنُ أَبِي أَنَسٍ: هو نَافِعُ. وأبو أنس هو مَالِكُ بنُ أبي عامر، التَّبْوبِيِّبِينَ: أي بني تَيِّم. أبواب السماء: المراد أبواب الجنة، بدليل مقابلته بغلق أبواب جهنم، فهو مِن تصرُّفِ الرُّوَاةِ. وعُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ: حقيقةً أيضًا. وأخذ ابنُ العربي منه أنَّ أبوابَ البنارِ مُفَتَّحةً، قال: "خلافًا لِمَن زعم خِلاَفَ ذلك"(4). وسُلُسِلَتِ الشَّبَاطِينُ: شُدَّتْ بالسلاسل حقيقةً، لئلاَّ تُفْسِدَ على الصَّائِمين صَوْمَهُم. والمرادُ المَردةُ منهم، فلا يَصِلون إليه في غيره، وما يظهر فيه مِن المعاصي يقع بإغواء غيرِ المردة أو بتسويلِ النفوس الخبيثة، واتباع العادات الخسيسة. وحَمْلُ التسلسل على الحقيقة، هو الذي رجّحه القرطبي(5)، وابنُ التين، إذ لا

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (3/4).

<sup>(2)</sup> المفهم (3/136).

<sup>(3)</sup> التنتيح (2/307).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (43/2 - 144).

<sup>(5)</sup> المفهم (136/3).

ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وقال ابنُ العربي: "لا تُمْنَعُ الحقيقة، لأنهم ذريةُ إبليس يأكلون ويشربون، ويطؤون ويموتون، ويعذبون ولا يُنَعَّمُون"(1).

ح1900 إِذَا رَأَيْتُمُوهُ: أي الهلال. غُمَّ: سُتِرَ. فَاقْدُرُوا لَهُ: تمام العدة ثلاثين يومًا. لِمِلاًلِ رَمَطَانَ: وفيه الشاهد. ومراده أنَّ عُقيلاً<sup>(2)</sup> ويونسَ<sup>(3)</sup> أَظْهَرا مَا كَان مُضْمَرًا.

6 بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّة

وَقَالَتْ عَائِشَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبْعَنُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

ح 1901 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْيهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْيهِ ». [انظر الحديث 35 واطراف].

6 باب مَنْ عَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاهْنِسَاباً وَنِيبَةً: عَطْفُ لازمٍ على ملزومٍ، أي ما جاء في ذلك. عَلَى نِيبًانِهِمْ: وجهُ الاستدلال منه أنَّ للنِّيَّةِ تأثيرًا في العمل، لأنَّ في الجيش المذكور: المُكْرَهُ، والمختارُ، والمتوجِّهُ لقصد آخَرَ دون الغزو، فإذا بُعِتُوا على نياتهم، رُفِعَتْ المؤاخذةُ عن المُكْرَةِ، ووقعت على المختار.

ر 1901 مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهاناً: تصديقاً بمطلوبيتِها. واهْتِسَابًا: لوجه الله لا رياء وسمعة. ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ: زاد أحمد والنسائي: «وما تأخر»(4)، أي مِن الصغائر. ومَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً: تصديقاً بوجوبه لا نفاقاً. واهْتِسَاباً: خالصًا لله لا رياء.

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (145/2).

<sup>(2)</sup> عُقيل بنُ خالد بنِ عَقِيل. الأيلي، سكن المدينة، ثم الشام ثم مصر، ثقة ثبت، مات سنة 144هـ على الصحيح. التقريب (29/2).

<sup>(3)</sup> يونس بنُ يزيد بنِ أبي النُجاد، الأَيْلي، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلا، وفي غير الزهري خطساً. مات سنة 159 على الصُحيح. التقريب (386/2).

<sup>(4)</sup> رواه أحمد (385/2)، والنسائي في الكبرى (88/2)، وانظر تعليقي على الحديث 35 بالمجلد الأول.

وقال الخطابي: "عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طَيِّبَةً نفسُهُ لذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه "(1). ما تتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ: أَيْ مِن الصغائر. زاد أحمد والنسائي: «وما تأخر»(2). و"استشكل غفران الذنوب المستقبلة قبل وجودها. وأجيب بأنها تقع مغفورة. وقيل: هو كناية عن حِفظ الله له في المستقبل. قال السيوطى: "والأوَّلُ أقوى".هـ(3).

النووي "غَفْرُ الذنوب في الحديثين محمول عند الفقهاء على الصغائر، قال بعضُهم: ويجوز أَنْ يخفَّفَ مِن الكبائر إذا لم تكن معها صغيرة".هـ(4).

7 بَابِ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

حـ1902 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْبَة أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ جَبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَامِ لَحْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حَتَى يَسْلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتْمَامُ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. إنظر الحيث 6 واطرافه].

7 باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّيِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ: «أجود» مبتدأ، «وما» مصدرية، «ويكون» خبرُ. و«في رمضان» حال. والتقدير أجودُ أحوال النَّبِيِّ ﷺ يَتَحَقَّقُ ويُوجَدُ في رمضان، وقد ذكر المصنِّف الخبرَ في هذا التركيب، وهو واجبُ

<sup>(1)</sup> أعلام الحديث (2/245).

<sup>(2)</sup> المسند (2/385)، والنسائي في الكبرى (88/2).

<sup>(3)</sup> التوشيح (4/77/4).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (40/6).

الحذفِ لِسَدّ الحال مَسَدَّه. ونسبة الجود إلى الكون مجازٌ شائع في مثل هذا التركيب حتى كأنَّ شيوعَه يلتجق بالحقيقة.

ح1902 أَجْوَدُ، بالرفع اسمُ كان، ما ببكُونُ: ما مصدرية. في رَمَظَانَ: حالٌ سدَّ (447/١) مسدَّ خَبَرِ «كان». ومعنى هذا التركيب أنه «كان» دائم الجُود، وكان صلى الله عليه وسلم جودُه يتضاعَفُ ويكثر في رمضان. فيؤخذ منه الحثُّ على الجود في كل وقت والزيادةُ منه في رمضان، لأنه موسمُ الخيرات. كما يؤخذُ منه الإكثارُ من قراءة القرءان في رمضان، وأنها أفضلُ مِن سائر الأذكار، إذ لو كان غيرُها أفضل أو مساويًا لَفَعَلَهُ. قاله النووي(١). المُرْسَلَة: لإنزال الغيث العامُ الذي يُحيي الله به البلاد والعباد.

8 بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

ح1903 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ قَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». [الحديث 1903-طرفه ني: 6057].

8 باب مَنْ لَمْ بِهَمْ قُوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ: حذف الجواب للعلم به مِن الحديث، أي فلا عِبْرَة بصومه.

م 1903 قَوْلَ الزُّورِ: أي الكَذِب والميل عن الحقّ. زاد في الأدب: «والجهل»<sup>(2)</sup>. أي السُّفه. والعَمَلَ بِهِ: أي الجري على مقتضاه مِن ترك ما نهى الله عنه. فلَيْس لِلَّهِ عَلَى مَقتضاه مِن ترك ما نهى الله عنه. فلَيْس لِلَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَقتضاه مِن ترك ما نهى الله عنه. وإنما هذا كناية عن عَلَم القبول، كما يقولُ مَن غضب على من أهدى إليه شيئًا: "لا حاجة لي في هديتك". أيْ

شرح النووي على مسلم (69/15).

<sup>(2)</sup> الحديث (6057).

هي مردودةً عليك". قاله ابن الـمُنَيِّر، كما في الفتح<sup>(1)</sup>.

وقال ابنُ العربي في "العارضة": "مقتضى هذا الحديث بتشديده وتهويله أنه لا ثواب له على صيامه، ومعناه أنَّ ثوابَ الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور". هـ(2).

وقال السبكي في النكت: "فيه دليلٌ أنَّ قولَ الزور يُبْطِلُ أجرَ الصوم". هـ<sup>(3)</sup>.

وأما نفس الصوم فالجمهور على أنَّ ذلك ليس بِمُفْسِدٍ له. وذهب الأوزاعي إلى أنَّ ذلك مُفطِرٌ مفسد، وبه قال الحسنُ فيما أحسب. قاله القرطبي<sup>(4)</sup>.

وحديث «الغيبةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ». قال العراقي: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كَذِب.

وقال ابنُ بطال: اتفق جمهور الفقهاء على أنَّ الصائم لا يفطره السبُّ والشَّتُمُ والغيبة، وإن كان مأمورًا أنْ يُنَزَّهَ صيامَه عن اللفظ القبيح<sup>(5)</sup>.

# 9 بَابِ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُئْتِمَ؟

ح1904 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْن جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قَالَ اللَّهُ: كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِيِّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِيِّامُ جُنَّة. وَإِذَا عَمَلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِيِّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِيِّامُ جُنَّة. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْقُتْ وَلَا يَصِخْبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُقُ صَنَابًم وَالْذِي نَقْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْرَيَ بُوعِدُ اللَّهِ يَرْبُهُ أَلِي مِنْ رَبِح الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَقْرَحُهُمَا: إِذَا أَقْطَرَ قَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». [انظر الحديث 1894 والمرانه]. [م- ك-13، ب-30، ح-1151، ا-779].

<sup>(1)</sup> الفتح (117/4).

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (2/167).

<sup>(3)</sup> النكت المنسوب خطأ للتقى السبكى (ص220).

<sup>(4)</sup> المفهم (215/3).

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (22/4).

9 بابٌ هَلْ بِقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ: نعم يقولُها بقلبه أو لسانه كما سبق.

ح1904 كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ: لأَنَّ له فيه حظًا ومدخلاً لِاطِّلاَعِ الناس عليه، فهو يتعجّل به ثوابًا مِن الناس وثناءً ونصيباً مِن الدنيا وجاهًا وتعظيمًا. إِلاَّ الصِّباَمَ: فإنه خالصُّ. أَيْ لا يَطُّلعُ عليه غيره. وَأَنا أَجْزِي بِهِ: وحده. جُنَّةٌ: وقايةٌ مِن المعاصي أو مِن النار، فَلا يَطُّلعُ عليه غيره. وَأَنا أَجْزِي بِهِ: وحده. جُنَّةٌ: وقايةٌ مِن المعاصي أو مِن النار، فَلا يَرْفُث: يفحش في القول وغيره.

ولاً بَصْفَبْ: يخاصِم ويصيح. إذا أَفْطَرَ: فرح بزوال جوعه وعطشه، وتوصُّلِه إلى ما كان ممنوعًا منه. وهذا فرحُ العوامِّ. وفرحُ الخواص بفوزهم بعبادة الصوم وجعلِهِم مِن أهلها. فَرِمَ يصَوْمِهِ: أَيْ بقبوله وتَرَتُّبِ الجزاء الوافر عليه.

# 10 بَابِ الصُّومِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبُةُ

ح 1905 حَدَّتَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنْ النَّاعُمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقْمَةً قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ﴿مَنْ السَّطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْقَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً». وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً». الحيث 1905- طرفاه في: 5066، 5066].

10 باب الصَّوْمِ: أي استحباب الإكثار منه. لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَة : أي ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت، أيْ الزنا.

ح1905 الباءة : أي الجماع لقدرته على مُؤن النكاح. وَمَنْ لَمْ بِسَتْطِعْ: أي الباءة لعجزه عن المُؤن. فَإِنَّهُ: أي الصوم. لَهُ: أي للصائم. وِجَاءً: الوجاء رَضُ الخِصْيَتَيْن، فإن نزعتا فهو الخصاء. والمراد أنه قاطعٌ للشهوة، كما يقطعها الوجاء. واستشكل بأَنَ الصومَ يزيدُ في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة. وأجيبَ بأن ذلك إنما يقع في مبدإ الأمر، فإن تمادى عليه واعتاده سكنَ ذلك.

11 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُنُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاقْطِرُوا»

وقالَ صلِهُ عَنْ عَمَّارِ: «مَنْ صنامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصنى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

ح1906 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَـالَ: ﴿لمَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾. [انظر الحديث 1900 واطرائه].

ح1907 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّتَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَة، قَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، قَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَة، قَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، قَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ قَالَ: هَا تَعْمَ عَلَيْكُمْ قَالَ اللَّهِ مِنْ الْهِدَّةَ تَلَاثِينَ». [م-ك-13، ب-2، ح-1080، ا-5294].

ح1908 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ جَبَلَة بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هُكَذَا»، وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي التَّالِتَةِ. [الحديث 1908 - طرفا، في:1913، 5302]. [الحديث 1908 - طرفا، في:1913، 5302]. [الحديث 1938 - 19 - 1080 - 1885].

ح 1909 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوْ قَالَ: هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَقْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَقْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿حَمُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَقْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ عُبِينَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ تَلَاثِينَ ﴾. [م-ك-13، ب-2، ح-1081].

ح1910 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ عَن ابْن جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن صَيْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَمِّ سَلَمَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، قَلَمًا مَضَى تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا -أُو رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَقْتَ أَنْ لَا تَدْخُلُ شَهْرًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَة وَعِشْرُينَ يَوْمًا». [الحديث 1910 - طرنه ني: 5202].

ح1911 حَدَّتَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنس، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنس، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ الْفَهُ عَلَيْهُ قَاقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ نِسْائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَتْ رَجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آلَيْتَ شَهُرًا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الشُّهُرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». [انظر الحديث 378 واطرافه]

<sup>(1)</sup> مسلم في الصوم حديث (1081).

<sup>(2)</sup> التمهيد (175/10).

 <sup>(3)</sup> يعني عليًا بنَ محمد، الزرويلي، المعروف بأبي الحسن الصُّغَيُّر المتوفى سنة 719. لـه: "تقييد على تهذيب
 المدونة للبراذعي".

 <sup>(4)</sup> يمني أبا إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي المتوفي سنة 443 هـ لـه شرح على المدونة.

<sup>(5)</sup> يعنى كلامُ المدونة ونصُّه: "ولا ينبغي صيام يـوم الشك".

<sup>(6)</sup> انظر قول أبى الحسن، وأبى إسحاق، والجلاب، في مواهب الجليل (394/2).

<sup>(7)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص67).

<sup>(8)</sup> التنقيح (2/307).

<sup>(9)</sup> آية 3 من سورة الطلاق.

«فأكملوا العدة ثلاثين». أي انظروا في أوَّلِ الشهر، أي شعبان واحسبوا تمام الثلاثين. وهذا رأيُ الجمهور وجميعُ علماء المسلمين. وأولى ما فُسِّرَ الحديثُ بالحديثِ ابنُ رُشْدٍ: "وهو الصواب". وظاهره ولو تَوَالَى الغيم في آخِرِ أَشْهُرِ متعدِّدة وهو كذلك.

قال ابنُ عرفة: "وبإكمال ثلاثين ولو شهورًا، وحسابُ المنجم لَغْوُ "هـ.

وقال في الطراز<sup>(1)</sup>: "قال مالك: يكملوا عِدّة الجميع حتى يظهر خلافه، ويقضون إِن تَبَيَّنَ لهم خلاف ما هم عليه". هـ<sup>(2)</sup>.

ونقل ابنُ العربي في "العارضة" عن ابنِ سُريج من الشافعية أنه قال: "معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «فاقدروا له»، أيْ منازل القمر، قَائِلاً: وهذا خطابٌ لمن خَصَّهُ الله بهذا العلم، وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين» خِطَابٌ للعامّة".هـ(3).

وشنّع عليه ابنُ العربي في ذلك غاية التشنيع، وأبطل قوله بكلام مُوحِش فَظِيعٍ، فانظر ذلك. زاد الزرقاني في "شرح الموطأ": "وما قاله أيْ ابنُ سريج تحكُم، وهو محجوج بالإجماع".هـ<sup>(4)</sup>. ونقل ما ذكر أيضًا عن مُطَرِّفٍ<sup>(5)</sup> من التابعين، وابنِ قتيبة من المُحَدِّثين. قال ابنُ عبدالبر: "ولا يصح ذلك عن مُطَرِّفٍ. وابنُ قتيبة ليس ممن يُعَوّل عليه في مثل هذا "(6).

-1907 الشَّهْرُ تِسْمٌ وَعِشْرُونَ لَبِيْلَةً: يعنى أنه قد يكون كذلك، فهو كالقضية المهملة.

<sup>(1)</sup> يعنى الفقيه المالكي سَند.

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (389/2).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (2/252).

<sup>(4)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (188/2).

<sup>(5)</sup> مُطَرِّف بنُ عبد الله بنِ الشُّخُير، العامري الحرَشي، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، مات سنة 95 هـ. التقريب (253/2).

<sup>(6)</sup> التمهيد (14/352).

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود: «صُمنا مع النبي تسعًا وعشرين أكثر مما صُمنا ثلاثين» (1). قال بعض الحُفَّاظِ: صام رسولُ اللَّه تسع رمضانات اثنان: ثلاثون ثلاثون، وسبعة: تسع وعشرون. هَقَّى تَرَوْهُ: أي الهلال. أي يَرَاهُ مَن يثبت به كالعدلين، والمستفيضة، وليس المراد حتى يراه كلّ أحد. ثم إنه إذا رآه مَن يثبت به لا يقصر ذلك على أهل بلدِ الرؤية، بل يَعُمُّهُمْ وغيرهم بشرطِ عدم البعد جِدًّا.

قال في المفهم: "حكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تُرَاعَى الرؤية فيما بَعُدَ مِن البلدان كالأندلس مِن خراسان. قال: ولكلّ بلدٍ رؤيتُهم، إلا ما كان كالمَصر الكبير، وما تقاربت أقطاره مِن بلاد المسلمين". هـ(2).

ثم قال القرطبي: "وقد أطلق المشايخ هذه المسألة ولم يفرِّقوُا بين البعيد والقريب من الأقاليم. والصوابُ الفرقُ، بدليلِ الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر؛ فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة والله أعلم".هـ(3).

وقال القرافي: "الأوقاتُ تختلف بحسب الأقطار، فما من زوال لقوم، إلا وهو فجرٌ وعَصْرٌ ومَغْرِبُ ونصفُ ليلٍ لآخرين، بل كلّما تحرَّكت الشمسُ درجة كانت فجرًا وطلوع شمس، وزوالا وغروبًا ونصفَ ليلٍ ونهارٍ. وسائرُ أسماء الزمان تُنْسَبُ إليها بحسب أقطار مختلفة. وخاطب اللّهُ كلُّ قوم بما يتحققون في قطرهم، لا في قطر غيرهم، فلا يخاطب أحدُ بغير زوال بلده ولا بفجره. وهذا مجمع عليه، وكذا الهلال مَطالِعُه مختلِفةٌ فيظهر في المغرب، ولا يظهر في المشرق، إلا في الليلة الثانية لاحتسابه في الشعاع، وهذا معلوم بالضرورة. ومقتضى القاعدة: أنْ يُخَاطَبَ كلُّ أَجَدٍ بِهلاَل قُطره، ولا يلزمه حكمُ

<sup>(1)</sup> أبو داود في الصوم، حديث (2322) (297/2).

<sup>(2)</sup> المفهم (143/3).

<sup>(3)</sup> المفهم (3/143–144).

غيرِه، ولو ثبت بالطرق القاطعة. وإلى هذا أشار البخاري بقوله: بابٌ لِكُلِّ أهلِ بلدٍ رؤيتُهُم".هـ(1).

وهو ظاهرٌ جِدًّا، إلا أَنَّ ما نسبَه للبخاري سهوٌّ منه -رحمه اللّه-، بل هو لِمُسْلِم<sup>(2)</sup>.

[وما نقله الزياتي عن ابن حبيب من أنه لا يصوم غرب الأندلس برؤية شَرْقِها، وإنما يصوم شرقُها برؤية غَرْبِها، قال الإمام القصار: "إنه انقلب عليه، فإن الغرب يصوم برؤية الشرق. وانظر: "القرافي". والمشهور العموم، إلا في البُعْدِ المُفْرط".هـ](3).

وقال ابنُ البَنَاء<sup>(4)</sup> في تأليفٍ له في المسألة بعد كلامٍ طويلٍ: "إذا ثبت ما ذكر فرؤيتُنا –يعني أهلُ مراكشة—<sup>(5)</sup> موجبة على أهلِ فاس دون العكس"هـ فقولُ الشيخِ: "وعَمَّ إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا"<sup>(6)</sup>، مقيَّدٌ بما ذَكَرَهُ هؤلاءِ الأئمة. واللّه أعلم.

ر 1908 هَكَذَا وهَكَذَا: أَيْ نشر أصابع يديه الكريمتين مرَّتين. وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي النَّالِثَةِ: أي قبضها وَنَشَرَ بقية الأصابع، فصار الجميعُ تسعة وعشرون، أَيْ قد يكون كذلك. روي عنه الفطنة. اسْتُعِيرَ لخفاء الهلال.

-1910 آلَى مِنْ نِسَائِهِ: أَيْ حلف لا يدخل عليهن، لا أنه حَلَفَ على تركِ وطئهن، فهو إيلاءً لغوي. غَمَا أَوْ رَامَ: دَخَلَ على أزواجه أَوَّلَ النَّهار أَوْ آخِرَه.

<sup>(1)</sup> الذخيرة (490/2–491).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم حديث (1087) رقم (28) من طريق كُريب عن ابن عباس بَوَّبَ عليه أبو العباس القرطبي في المفهم (141/3) قائلا: "باب لأهل كلّ بلدٍ رؤيتُهم عند التباعد.... وَبَوَّبَ عليه النووي بقوله: "باب بيان أنَّ لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلده يثبت حكمه لما بعد عنهم".

<sup>(3)</sup> زدته من المخطوطة.

<sup>(4)</sup> سبقت ترجمته.

<sup>(5)</sup> يعنى مُراكش، عاصمة جنوب المغرب الأقصى، التي بناها يوسف بن تاشفين المرابطي.

<sup>(6)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص67).

ح1911 في مَشْرُبَةٍ: غُرفة. فقيل له (1): القَائِلُ عَائِشَةُ. "وظاهِرُهُ أنه اعتزَلَهُنَّ في أَوَّلِ ليلةٍ مِن ذلك الشهر، وأَنَّ ذلك (449/1)، الشَّهر كان تسعًا وعشرين". قاله القرطبي (2).

#### 12 بَابِ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

قَالَ أَبُو عَبْدَاللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا نَاقِصٌ.

ح1912 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْنَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُويَدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: (شَهْرَان لَا يَنْقُصَان شَهْرًا عِيدٍ: رَمَضَان وَدُو الْحَجَّةِ». وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ عَدْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو الْحَجَّةِ».

12 بلب شَعْهُوا عِبِهِ لل بَهْ فُكُ عَانِ: ابنُ حجر: "في رواية النسفي وغيره عقب الترجمة، قال إسحاق: "وإن كان ناقصًا فهو تمام". وقال محمد: "لا يجتمعان كلاهما ناقص". هـ(٥). وقَصْدُه الجوابُ عن الحديث، لأنَّ ظاهرَه غيرُ مرادٍ، يدفعُه الوُجُودُ والعَيَان. وَذَكَرَ له جوابين، أحدهما: لإسحاق بن راهويه، ومعناه أنَّ كُلاً منهما وإن كان ناقصًا في العَدِّ فهو تمامٌ في الأجر والثواب، والثاني: للمُصَنِّف، ونُقِلَ عن الإمام أحمد أيضًا. ومعناه لا يكاد يَتَّفِقُ نقصهُما في سنةٍ واحدةٍ غالبًا، وإلا فقد وُجِدَ في أعوام كما قاله الطحاوي وغيرُه. النووي: "والصحيح الأول، والفضائل المترتبة على رمضان تَحْصُلُ سواءٌ كان تَامًا أو نقصًا ".هـ(٩). السبكي: "ومعناه أنهما وإن نقص عددهما، فهما على الكمال في حُكم

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (35/3): «فقالوا».

<sup>(2)</sup> المفهم (140/3).

<sup>(3)</sup> الفتح (125/4)، ومحمد هو البخاري. وإسحاق هو ابن راهويه كما في الفتح.

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (199/7).

العبادة. وأراد ألا يقدح في صدور أمته شكِّ إذا صاموا تسعة وعشرين يومًا. وكذلك إِنْ وقع الخطأ في يوم الحجّ لم يكن عليهم حَرَجٌ، ولم يقع في نفسهم مِن ذلك نقصٌ<sup>(1)</sup>. رَمَطَالُ: سُمِّيَ شهر عيدٍ لقربه منه.

13 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَمَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ﴾

ح1913 حَدَّتَنَا آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ حَدَّتَنَا النَّسُودُ بْنُ قَيْسِ حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِ النَّهِ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّة أُمِيَّة لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَة وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً تَلَاثِينَ. [انظر الحديث 1908]. [م-ك-13، ب-2، ح-1080، ا-1885].

13 بِابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ: أَيْ غالبًا.

-1913 إِناً: أي معشر العرب، أو نفسه صلى الله عليه وسلم خاصة. أُمنة جماعة. أُمنية منسوب إلى الأُم أي أنهم على أصل ولادة أمهاتهم لهم. لا فكثب في الغالب. ولا في في منسوب ألى الأُم أي أنهم على أصل ولادة أمهاتهم لهم. لا فكثب في عبادتنا بذلك، بل ولا في عبادتنا بذلك، بل ربطت عبادتنا بأعلام واضحة، وأمور ظاهرة، يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم. المنتمث وكذا وقكذا وقع في هذه الرواية اختصار. وفي مسلم: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين»(2).

# 14 بَابِ لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

ح1914 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَ احَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجَكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجَكُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصِمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ». [م-ك-13، ب-3، ح-1082، ا-10188].

<sup>(1)</sup> النكت على صحيح البخاري المنسوب خطأ للتقى السبكى (ص 221).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم في الصيام، حديث (1806).

14 باب لا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ يِصَوْمِ بَوْمٍ أَوْ بَوْمَيْنِ: يعني على أَنَّ ذلك مِن رمضان احتياطًا لأجل شك. والنهي للتحريم، لأَنَّ الحكم عُلِّق بالرؤية في حديث: «صوموا لرؤيته»، وهذا طعنُ فيه، ففاَعِلُهُ عَاص، آتٍ بِمُحَرَّمٍ. أَمَّا صومُ ما ذُكِرَ لغير الاحتياطِ، فلا يُنْهَى عنه كما سبق، ولا فرق في ذلك بين اليوم واليومين والأكثر منها. هذا مذهب الجمهور، خلافًا لكثير مِن الشافعية.

ح1914 بَيْسُومُ سَوْمَهُ: أي المعتاد له، كَمَن اعتاد صومَ الدهر أو يومًا معيَّنًا كالاثنين فصادفه، قال الشيخُ: "وصيم عادةً وتطوعًا"(1)... إلخ.

#### 15 بَابِ قُولِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البتر::187].

ح1915 حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاء، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُقْطِرَ لَمْ يَاكُلُ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَة الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا قَلْمًا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأْتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِدْتِكِ طَعَامٌ؟ قَالْتَ: لَا وَلَكِنْ الْطَلِقُ فَاطَّلْبُ لِكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلْبَنْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتُ: خَيْبَةً لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلْبَنْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتُ: خَيْبَةً لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلْبَنْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتُ خَيْبَةً لَكُمْ النَّيْقِ وَسَلَّمَ لَكُمْ النَّيْقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ النَّيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ النَّيْقِ الْتَهُ الْمُعْدِ وَالْمَالُ الْمُعْمُ الْمُولِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِيلُ النَّيْقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّامِ النَّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ الْمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ الْمُولِيلُ الْأَسْوَدِ اللّهُ وَلَوْلُ الْمُ الْمُولِيلُ الْأَسْوَدِ الْمَالِقُ مَا الْمُنْفِدُ الْمُولِدُ الْفَالِيقِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِلُ الْلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُوا وَالسَرْبُوا وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمُ الْفُولُ وَالْمَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

15 باب قول الله (أُهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ): الرَّفَثُ كلُّ ما يأتيه الرَّجُلُ مع المرأة مِن تقبيلِ وملامسةٍ وجماعٍ. وَضُمَّنَ هنا معنى الإفضاء، فَمِنْ ثمَّ

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص67).

عُدِّي بِ ﴿ إِلَى ﴾ إلى قوله ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾: أي اطلبوا ما قدَّره (ك) (١)، وأَتُبَتَهُ في اللوح المحفوظ من الولد.

مقلوباً، وإنما هو صرمة بن قيس ((2). أَعِنْ مَكِ طَعَامٌ: ظَاهِرهُ أنه لم يأت بشيء، وفي مقلوباً، وإنما هو صرمة بن قيس ((2). أَعِنْ مَكِ طَعَامٌ: ظَاهِرهُ أنه لم يأت بشيء، وفي مرسل السُّدِيّ: «أنه أتاها بتمر، فقال: استبدليه طحينًا واجعليه سخيناً، فإن التَّمْرَ أَحرق جوفي ((3). بِعَهْمَلُ: في أرض. فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ: أي نام. فَلَمَّا رَأَتْهُ: نائماً. هَيْبَةً أَحرة جوفي ((3). بِعَهْمَلُ: في أرض. فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ: أي نام. فَلَمَّا رَأَتْهُ: نائماً. هَيْبَةً لَكَ: حرمانًا، مفعول مطلق بِمُقَدَّرٍ. غُشِيمَ عَلَيْهِ: زاد غيرُ واحد: «أَنَّ عمر كان سَمر مع النبي وقي فلما رجع أراد امرأته، فقالت: إنك قد نِمْتَ. قال: مَا نِمْتُ. ووقع عليها (4). وروي: «أَنَّ كعبَ بنَ مالكِ صنع مثل ذلك». فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللّهَةُ (أُولً لَكُمُ )... إلخ: ومطابقة الحديثِ للآيةِ (1,450)، على ظاهِر الرواية التي هنا، أنه لما أَحَلُ الجماعَ، صارَ الأكلُ والشَّرَابُ حَلالاً بالأوْلى. فلذلك فَرَحُوا بنزولِهَا، وفهموا الرخصة. ثم نزل بعد ذلك التصريح بقوله: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ) (5) تكميلاً للدلالة". قاله الكرماني (6). وقال ابنُ حجر: "المعتمد كما للسهيلي أَنَّ الآية بتمامها نزلت في الأَمْرَيْنِ معًا، وقدم ما يتعلق بعمر لفضله. وفي "أبي داود": «فنزلت: (أحل لكم) إلى قوله: (من الفجر)» (7)،

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل، وَكَتَب العرائشيُّ ناسخُ المخطوطةِ بهامشها: "لكم" وهو الصواب.

<sup>(2)</sup> الفتح (130/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (131/4).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم كما في الفتح (182/8).

<sup>(5)</sup> آيـة 187 من سورة البقرة.

<sup>(6)</sup> الكواكب الدراري (94/9/4).

<sup>(7)</sup> رواه أبو داود في الصوم، الباب الأول. (ح2314).

«ففرح الـمسلمون بذلك»<sup>(1)</sup>، فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ محل قوله: «فـفرحوا بهـا»، بعدَ قـولِـهِ: (من الفجر)(2).

16 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ تُمَّ أَتِمُّوا الصّيّامَ إلى اللَّيْلِ ﴾[البقرة:187].

فِيهِ الْبَرَاءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح1916 حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ الشَّعْيِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ حَنَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ عَمَدْتُ إلى عِقَالُ أَسُودَ وَإلى عِقَالُ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيلِ فَلَا وَإلى عِقَالُ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ يَسْوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » [الحديث 1916 - طرفاه في: 4509، 4509]. وقال: (إنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » [الحديث 1916 - طرفاه في: 1099، 4509].

وَ 1917 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلَ بْنِ سَعْدِ (ح) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطرِّف قَالَ: مُزَلِّت ﴿ وَكُلُوا مُطرِّف قَالَ: أَنْزِلْت ﴿ وَكُلُوا وَ الشَّرَبُو احَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾. وَلَمْ يَنْزِلْ فَمِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾. وَلَمْ يَنْزِلْ فَمِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾. وَلَمْ يَنْزِلْ فَمِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾. وَلَمْ يَنْزِلْ فَمِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾. وَلَمْ يَنْزِلْ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ وَالْحَيْطُ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزِلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُونِيتُهُمَا وَالْتَهَالَ وَاللّهُ بَعْدُ: ﴿ مِنْ الْفَجْرِ ﴾ [البَرَة:187]. فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنِّمَا يَعْنِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ. وَاللّهُ اللّهُ بَعْدُ: ﴿ مِنْ الْفَجْرِ ﴾ [البَرة:187]. فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنِّمَا يَعْنِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ. السَعْدُ 1912 طرفاه في: 1915. لم - 2-13، ب -8، ح-1910.

16 باب قول الله: ﴿وَكُلُوا واشْرَبُوا﴾: أتى بالترجمة لبيان انتهاء وقت الأكل وغيرِه، الذي أبيح بعد أَنْ كان ممنوعًا. وقوله: ﴿ هَنَّى بِيَتَبَيَّنَ لَكُمُ ﴾: الغاية خارجة. ثم قيل: لا بد مِن إمساك جزءٍ مِن الليل، تتحقّق به سلامة النهار. وبه جزم القرطبي، ونصُّه: "الواجب في الصوم، إمساكُ جميع أجزاء اليوم. وحالة طلوع الفجر مِن اليوم،

<sup>(1)</sup> زيادة: ففرحوا بها فرحًا شديدًا، أخرجها البخاري هنا في حديثنا (1915).

<sup>(2)</sup> الفتح (131/4).

فلا بد من إمساكها. ويلزم مِن إمساكِها، إمساكُ جزءٍ من الليل، حتى يأمن مِن الأكل فيما هو جزءُ اليوم".هـ<sup>(1)</sup>.

وقال القَلْصَادي في "شرح الأنوار": "مذهبُ مالك -رضي اللّه عنه-- أنه يحتاط بجزءٍ من الليل، لأَنَّ الشَّأْنَ في الناس عدمُ القدرة على تحقيق ذلك. ولو فتح لهم هذا الباب لأدَّى إلى أَنْ يأكلوا بعد الفجر "هـ. وقيل: "لا يجب ذلك". وهو ظاهر الرواية، وهو المأخوذ مِن قول الشَّيْخ: "ونَزْع مَأْكُول أو مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْج طُلُوعَ الفَجْر". (2) ﴿ الْخَيْطُ اللَّبْيَضُ مِنَ الْفَبْطِ الاسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ): قوله: ﴿مِن الفجرِ﴾، بيانُ للخيط الأبيض. وبيانُ الأسودِ محذوفٌ. أيْ مِن الليل. "شَبُّه أول ما يبدو مِن بياض الفجر، وما يمتدُّ معه مِن غَبَش الليل بِخَيْطُيْن أبيض وأسود، واكتفى ببيان الأبيض عن الأسود لدلالته عليه، وبذلك خرج عن الاستعارة إلى التشبيه". قاله البيضاوي<sup>(3)</sup>. ﴿ ثُمَّ أَنِمُوا الصِّبَامَ ﴾، مِن الفجر ﴿ إِلَى اللَّبِيْلِ ﴾: أي إلى دخوله بغروب الشمس. فِيهِ الْبَرَاءُ: يعني حديثه الماضي قبله. ح1916 لَمَّا نزلت حتى ... إلخ: أي "وسمعتُّها بعد اسلامي. ففي الكلام حذف". قاله الدماميني (4). أي لتأخّر إسلامه عن نزولها جدًا، لأنها نزلت في السنة الثانية. وهو أَسْلَمَ في التاسعة أو العاشرة، فقضيَّتُهُ متأخَّرة عن قضية سهل الآتية قطعًا، وحديثُه يقتضي أنه سمع قوله: ﴿من الفجر﴾ مع سمَاع الآيةِ، إلا أنه فهم لَفْظَ الخيطِ على حقيقته، وَفَهمَ (من الفجر) على معنى مِن أَجْل الفجر، أو غَفَلَ عن معناه حتى بَيَّنَ له صلى اللَّه عليه وسلم المراد. عِقَالٍ: حَبْل. إِنَّمَا ذَلِكَ: المذكور مِن قوله: ﴿حتى يتبين﴾... إلخ.

<sup>(1)</sup> المفهم (152/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص70).

<sup>(3)</sup> أنوار التنزيل (469/1).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1916).

ر 1917 وَلَمْ بِيَنْزِلْ ﴿ وَمِنَ الْعَبْدِ ﴾: رُوِي أنه تأخّر نزولها سنةً، أي اكتفاء باشتهار المقصود مِن الآية ووضوحِه، فلمّا التبس على بعضهم جيءَ بالبيان. ففيه تأخيرُ البيان لوقتِ الحاجة، وهو جائزُ على الصحيح. وِجَالٌ: لم يقف ابنُ حجر على أسمائهم (١)، وليس فيهم عَدِيٌّ.

17 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَلَّمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ» عَنْ أَبِي أَسَامَة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمرَ، وَالقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَلَّى يُؤَدِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطَلَّعَ الْقَجْرُ».[انظر الحديث 617 واطرافه] ح 1919 قالَ القاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

17 باب قول النبي طلى الله عليه: لا بَمْنَعْكُمْ مِنْ سَمُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ الله بِاللهِ عليه: لا بَمْنَعْكُمْ مِنْ سَمُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَل مِن بالترجمة لحديث ابن مسعود السابق في الأذان بلفظ: «لا يمنعن أحدكم أذانُ بلال مِن سحوره، فإنه يؤذّن بليل ليرجع قائمكم»... إلخ. قاله ابن حجر (2)، ونحوه لمغلطاي متعقّبًا به كلامَ ابنَ بطال (3).

ح1918،1919 يَرْقَى ذَا: هو ابن أمِّ مكتوم. وَيَدْزِلُ ذَا: هو بلال، وليس على ظاهره، لأنَّ بلِلاَلاَّ كان يَنْزِلُ ثم يُعْلِمُ ابنَ أمَّ مكتوم، فيتوضَّأُ، ثم يَرْقَى. فقوله: «بين أذانِهِماً» معناه بينهما، كما في رواية ابن عمر. أي لم يكن بين نزول بلال، وصعود ابن أمَّ مكتوم طويل زمن، بل بنفس ما ينزلُ أَحَدُهُمَا يَصْعَدُ الآخَرُ. قاله القرطبي<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفتح (1/33/4).

<sup>(2)</sup> الفتح (4/136).

<sup>(3)</sup> انظر كلام ابن بطال في شرحه (35/4). قال: "لم يصح عند البخاري عن النبي ﷺ حديث لفظ الترجمة".

<sup>(4)</sup> المفهم (151/3).

#### 18 بَاب تَأْخِير السَّحُور

ح1920 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرُعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النظر الحديث 575.

18 باب تعميل السَّمُور: أي ندب الإسراع به خوفًا مِن طلوع الفجر.

-1920 تَكُونُ: توجد. سُرْعَتِي: إسراعي. أَنْ أُمْرِكَ: أي لأَنْ أُدْرِكَ. السَّجُودَ: صلاة الصبح. وللمستملي «السحور» قال في المشارق: "هو وهم"(1). يعني أنهم كانوا يُزَاحِمُون بالسحور الفجرَ فيختصرون (451/1)، فيه ويستعجلون خوف الفوات".

# 19 بَابِ قَدْرِ كُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَّاةِ الْفَجْرِ

ح1921 حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَالِيَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ تَالِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ اللَّهِ الصَّلَاةِ قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَة». [انظر الحديث 575].

19 بابُ قَدْرِ كَمْ: "لَوْ أَسْقَطَ لَفظَةَ «قَدْرِ». قاله ابن زكري<sup>(2)</sup>. بَبِيْنَ السَّمُورِ: أي انتهائه. وصَلاَةِ الْفَجْرِ: أي ابتدائها.

-1921 قُلْتُ: قَائِلُهُ أنسٌ لِزَيْدٍ. قَدْرُ خَمْسِينَ آبَةً: لاطويلة ولا قصيرة، أي قدر قراءتها قراءة متوسطة، لا سريعة ولا بطيئة، وقُدَّرَت بسورة: "ق"، و"القلم"، و"الحاقّة"، ونحوها.

20 بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْلُوا وَلَمْ يُدْكَرُ السَّحُورُ

ح1922 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتْنَا جُوَيْرِيَهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصلَ فَوَاصلَ النَّاسُ،

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (207/2).

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م25/ ص6).

فَشُقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ. قَالُوا: إِنَّكَ ثُواصِلُ! قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أَطُكُ أَطُعُمُ وَأُسْقَى». [م-ك-13، ب-11، ح-1102، ا-6133].

ح1923 حَدَّثَنَا آدِمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَسَحَرُوا قَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَه». لم- ك-13، ب-19، ح-1095، ا-11950].

20 بابُ برَكَةِ السَّمُورِ مِنْ غَبْرِ إِبهَابِ: قال في الإكمال: "أجمع الفقهاء على أنَّ السحورَ مندوبُ ليس بواجب" (1). لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْطَابَهُ وَاصَلُوا... إلخ: أيْ بَيْنَ الصومِ مِن غير أكلِ بالليل أصلاً، كما يأتي في باب: "التنكيل لِمَنْ أكثر الوصال". فَذَلُ على أنَّ السحورَ ليس بحتم. وهذا هو المقصودُ من الترجمة". قاله ابن حجر (2).

ح1922 قَلَهُمْ: نهيَ تنزيه لا تحريم. لَسْتُ كَمَيْئَتِكُمْ: أَي لَيْسَتْ هيئتي كَحَالِكُمْ، أَطْلَّ : في غالب الروايات «أَبِيتُ»، فَدَلَّ على أَنَّ معناهما معًا مطلقُ الكون مجازًا، لا الكون في النهار أو الليل. وقوله: أَطْعَمُ وأُسْقَى: اختُلِفَ في معناه على أقوال مذكورةٍ في "الفتح"(3) وغيره، والراجح منها، كما قاله ابنُ زكري: "إنه مجازٌ عن لازم الإطعام والسقي مِن القوّة. فالمعنى أنَّ اللَّه تعالى يُقوِّيني على الطّاعة مِن غير ضَعف، ومن غير شبَع، ولا رَيِّ. وهذا هو المناسب للصيام، إذ الجوع هو روحه، وهو المناسب أيضًا لحاله صلى اللَّه عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع".هـ(4). ونحوه أيضًا لحاله صلى اللَّه عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع".هـ(4). ونحوه لمغلطاي، وَنَصُّهُ: "اختُلِفَ في قوله: «إنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وأُسْقَى» على تأويلاتٍ أصحُها أنه يُعانُ على الصَّوْم، ويَقُوى عليه. فيكونُ كَأَنه أُطْعِمَ وَسُقِيَ، يُؤيِّدُه قوله: «أَظَلُّ» ولا يكون إلا نهارًا" هـ.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (33/4).

<sup>(2)</sup> الفتح (139/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (40/4).

<sup>(4)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م25/ ص7).

-1923 تنسَمَّرُوا: أي استحبابًا. وفي رواية: «ولو بلقمة» وفي أخرى: «ولو بجرعة ماءٍ» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحّرين. الشيخُ زكرياء: "ويدخلُ وقتُه بنصف الليل"<sup>(1)</sup>. بَرَكَةً: تقويةً على العبادة، واستعانةً على الصوم، واكتفاءً بالقليل منه، والزيادة في النشاط. وفيه أيضًا اتّباعُ السُّنَّة، ومخالفة أهل الكتاب والتسبّب للذكر والدعاء وقت مَظِنَّة الإجابة. وفي الصدقة على من يسأل إذ ذاك، وغير ذلك.

### 21 بَابِ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالَتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ قَإِنْ قُلْنَا: لَا قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا. وَقَعَلَهُ أَبُو طَلْحَة، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُدْيْقَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ح429 حَدَّثَنَا الله عَاصِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ رَجُلًا يُنَادِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ رَجُلًا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا فَلَا الله فَي الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله فَي الله فَي الله فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ رَجُلًا فَلَا الله فَي إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا فَلَا الله فَي الله فَيْنَا الله وَي الله وي الله وي

21 باب ُإِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا: أي هل يصحِّ صَوْمُهُ مطلقًا أو لا يصح مطلقًا، أو يفرَّق بين الفرض والنفل. أجازه الحنفية مطلقًا، ومنعه المالكية مطلقًا، وأجازه الشافعية في النَفل، دون الفرض.

قال الشيخُ: "وصِحَّتُهُ مُطْلَقًا بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ، أَوْمَعَ الْفَجْرِ، وكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ".هـ<sup>(2)</sup>. وحجَّتُنَا حديثُ السنن وصححه غيرُ واحدٍ «لا صيام لمن لم يُبَيِّتْ الصيامَ مِن الليل»<sup>(3)</sup>،

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (441/4).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص68).

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود (ح2454)، والترمذي (426/3 تحفة)، والنسائي (196/4)، وابن ماجه (ح1700) عن حفصة. وقال الترمذي: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد رُوِي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح". قال ابن حجر في التلخيص: "واختلف الأئمة في رفعه ووقفه". قلت (الزنيفي): "والوقف أشبه عند المحدثين، والرفع زيادة ثقة مقبولة عند محدثي الفقهاء".

وهو عامًّ في الفرض والنَّفْل<sup>(1)</sup>. وحديثُ «الأعمال بالنيات» فالإمساكُ أَوَّلَ النهار عملُ بلا نية. والقياس على الصلاة، إِذْ نفلُها وفرضُها في النية سواءً. وقالَت أُمَّ الدَّرْدَاء: أي الكبرى الصحابية واسمها خيرة. كانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: عُوَيْمِر بنُ مالك. بَقُولُ… إلخ: هذه مذاهب صحابية لا يلزمنا اتَّبَاعُها.

ح1924 رَجُلاً: هو هند بن أسماء. فَلْيَصُمْ: بقية يومه ممسكاً بدليلِ قوله: أوْ قال فليصم والشكُّ مِن الرَّاوي. ومَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ: أجيب عن هذا مِن قِبَلِ المالكية بأنه إمساكُ لا صومٌ، لأنه إنّما تبيَّن حُكمُه إذ ذاك وهو الوجوب. أي ثم نسخ، وليس فيه أنه أجزأهم عن صومهم بدليلِ رواية أبي داود، فَإِنَّ فيها «واقضوه» (2) فهو قاطع لحجة الممخالف. ونظيرُه وجوبُ الإمساك لـمن أصبح يوم الشكُ مُفْطرًا ثم ثبت أنه من رمضان.

### 22 بَاب الصَّائِمِ يُصنيحُ جُنُبًا

ح 1925، 1926 حَدِّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى مُولَى أبي بَكْر بن عَبْدِ الرَّحْمَن بن الحَارِثِ بن هِشَام بن المُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْر بن عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأبي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة وَأُمَّ سَلَمَة (ح). عَبْدِ الرَّحْمَن أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن الْحَارِثِ بن هِشَام أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَالرَّحْمَن أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَة وَأُمَّ سَلَمَة أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ القَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمُ يَعْشَيلُ ويَصُومُ. وقالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بن وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ لَتُو بَعْ يَهُ أَلِهُ مَنْ فَالَ مَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمُلِيفَةِ الْمَارِثِ: أَقْسِمُ بِاللهِ لِتُقرِّعَنَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمُلِيفَةِ الْمَارِثِ: أَقْسِمُ بِاللّهِ لِتُقرِّعَنَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمُلِيفَةِ وَلَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَرَ لَكُ أَنْ يَرْرَةً هُولُ الْمَرْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً هُولَاكُ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَالِكَ أَنْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةً هُولُكُ عَلَى الْمُلْتِهُ لِمُ اللّهِ مُرَيْرَةً هُولَاكُ عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَاكَ عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَالَكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَى عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَى مَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن لِأَبِي هُورَيْرَةً وَلَالَكَ أَنْ أَنْ الْمَالِكَ الْمُؤْمِلُهُ الْعَرْمَةُ فَالَعُمْ مِنْ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

<sup>(1)</sup> قال الترمذي: "وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لـمن لـم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضائه، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه.

وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق".

<sup>(2)</sup> أبو داود في الصوم حديث (2447) (327/2).

لَكَ، أَمْرُ اللَّهِ وَلَوْلَا مَرُوَ اَنُ أَقْسَمَ عَلَىَ فَيهِ لَمْ أَدْكُرُ هُ لَكَ. فَذَكَرَ قُولَ عَائِشَة وَأُمِّ سَلَمَة فَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضِلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِاللّهِ بِنَ عُمْرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالْأُولُ أُسْنَدُ [الحديث1926-طرفه في: 1932]. أو ك-13، ب-13، ح-1109، ا-26692].

22 بابُ الطَّائِمِ بِبُعْدِيمُ جُنْبًا: أي هل يصحّ صومه أم لا. الجمهور: نعم يصح.

ح-1925 التَّفَزِّعَنَّ مِن الفزع. يِهَا أي بهذه المقالة. أَباً هُوبِيْوَةَ: لأنه كان يرى أنَّ مَن أصبح جُنُبًا مِن جماع لا يصح صومُه، وكان يفتي بذلك. على المدينة: أي أميرًا عليها مِن قبل معاوية. فَكُرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّمْمَنِ: لما فيه مِن استقباله بما يكره. فقال: أبو هريرة كَذَلِكَ: أي كما كنتُ أقولُ. وَهُو أَعْلَمُ: أي فالعهدة عليه لا عَلَيً فقال: أبو هريرة كَذَلِكَ: أي كما كنتُ أقولُ. وَهُو أَعْلَمُ: أي فالعهدة عليه لا عَلَيً (452/1)، قال في المشارق: "كذا للمروزي، والجرجاني، وأبي ذر، وعامة الرواة. وفي رواية ابن السكن «وهنَ أعلم». وهو الصواب يعنى أمهات المؤمنين".هـ(١).

وروى النسائي وغيرُه "أن أبا هريرة رَجَعَ عن رأيه السابق، وعن فتياه به"<sup>(2)</sup>. بِأُمُو بِالْفِطْوِ: لمن أصبح جنباً. والأوّلُ: أي حديث عائشة وأم سلمة أَسْفَدُ: أي أقوى إسناداً مِن حيث الرجحان، لأنه جاء عنهما مِن طرق كثيرة حتى قال ابنُ عبدالبر: "إنه صحّ وتواتر"<sup>(3)</sup>.

وقال النووي "استقرَّ الإجماعُ على ما تضمَّنَهُ حديثُهُما".هـ<sup>(4)</sup>. ونحوه لابنِ بطال<sup>(5)</sup>. وقال الخطابي، وابنُ المنذر: "أحسنُ ما سمعتُ في خبرِ أبي هريرة أنه منسوخ، لأنَّ الجماعَ كان محرَّمًا على الصَّائم بعد النوم، فلما أباحه الله إلى طلوع الفجر، جاز للجنب

<sup>(1)</sup> مشارق الأنوار (274/2).

<sup>(2)</sup> الفتح (4/146).

<sup>(3)</sup> نقله في الفتح (146/4).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (222/7).

<sup>(5)</sup> شرح ابن بطال (43/4).

إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم".هـ $^{(1)}$ .

وقال ابنُ عبد البر "إذا أبيح الجماعُ حتى يتبيّن الفجر، فمعلوم أَنَّ الغسل لا يكون حينئذٍ إلا بعد الفجر، وقاله ربيعة أيضًا وهو حَسنَّ". هـ(2). قاله مغلطاي.

"القرطبي: "وفي معنى هذه المسألة: الحائض تطهرُ قبل الفجر وتترك التَّطَهُّرَ حتى تُصبح، فجمهورُهم على وجوب تمامِ الصَّوْمِ عليها وَإِجْزَائِهِ، سواءٌ تركته عمدًا أو سهوًا. وشدِّ محمّد بنُ مَسلمة (3) فقال: "لا يجزئها وعليها القضاء والكفارة "(4).

# 23 بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

وقالت عَائِشَةُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

ح1927 حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَنْ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَ

23 بِلْبُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ: أي بيانُ حُكمها، والمباشرةُ التقاءُ البَشَرتَيْن.

ومذهبنا في مقدِّمات الجماع التي هي: القُبلة، والمباشرةُ، والملاعبةُ، والنَّظَرُ، والفِكْرُ، الكَرَاهَةُ، إِن علمت السلامة مِن المذي أو المني. وَإلا حَرُمَتْ. وما وقع منه صلى الله عليه وسلم، من ذلك معدودٌ مِن خصائصه لقول عائشة: «وكان أَمْلَكَكُم لِإرْبيهِ». (5)

<sup>(1)</sup> فتح الباري (147/4).

<sup>(2)</sup> التمهيد (425/17).

<sup>(3)</sup> محمد بنُ مسلمة بنِ محمد، أبو هشام المخزومي، المدني، نزيل دمشق، الفقيه، النُسَابة روى عن مالك وتفقه به، ثقة مأمون حجة. (ت 216 هـ). ترتيب المدارك (131/3 – 132).

<sup>(4)</sup> المفهم (166/3).

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري كتاب الصوم (ح1927)، ومسلم كتاب الصوم (ح 1106).

قال الشيخُ عطفًا على المكروه: "ومُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ: كَقُبْلَةٍ، وفِكْرٍ، إِنْ عُلِمَتِ السَّلاَمَةُ. وإِلاَّ (كُـرِهَت) $^{(1)}$ . فإن فعل شيئًا من ذلك، ونشأ عنه شيءٌ، أشار إلى حُكْمِهِ العلاَّمَةُ العِلاَّمَةُ العِلاَّلِي بِقَوْلِهِ:

- فكّر، أو قبّل، أو نظر، أو 🌣 باشر، أو لاعب، خمسة رووا
- مَادام أم لا فَـنـشــأ إنـعـاظ أو ﴿ مَذِي مَنِي ذِي تُــلاتُــين حكـوا
- لا شيء في عثرة الإنعاظ، وفي 💠 ذات المنبيِّ قضى وتكفير يفي
- إلا بفكر لم يدم قَضَى فقط ﴿ وذاتُ مَذْي حُكْمُ تَكُفِيرٍ سَقَط
- وليقض فيها غير فكر ونظر 💠 لم يستدمهما فلا فيما اشتهر.

بَحْرُمُ عَلَبْهِ فَرْجُهَا: أي فقط دون ما عداه.

-1927 لِإِرْبِهِ : -بِكَسْ فسكون- أَيْ عُضْوِه. أَي ذَكَرِه. (مآربُ): مِن قوله تعالى: (وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى) (أُولِي الإِرْبَةِ): مِن قوله تعالى (أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ) (4) ... إلخ. اللَّهْمَالُ: تفسيرٌ لغيرِ أولي الإربة.

بُنِم صَوْمَهُ (5): أي لصحته، لأنه إنزال مِن غير مباشرة. فهو كالاحتلام ومذهبنا لا بدر فيه مِن القضاء. وفي الكفارة إنْ لم يستدم النّظر تأويلان.

24 بَابِ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ جَايِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظْرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، وهو سهو من المؤلِّف. وفي المخطوطة ومختصر خليل: "وإلا حرمت" وهو الصواب.

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص 68).

<sup>(3)</sup> آية 18 من سورة طه.

<sup>(4)</sup> آيـة 31 من سورة النور.

<sup>(5)</sup> وقع في رواية أبي ذر وحده هنا: «وقال جابر بن زيد: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنى يُتِمّ صومه». ووقع في رواية الباقين في أول الباب الذي بعده. وذكره ابنُ بطال في البابين معاً. الفتح (151/4)، وإرشاد الساري (368/3).

ح1928 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة عَنْ اللَّهِ بْنُ عَائِشَة عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة (ح). وحَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، لَمُ صَائِم، وَسَلَّمَ لَيُقبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، لَمُ عَنْ أَنْ وَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، وَسَلَّمَ لَيُقبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، لَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِم، لَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُو صَائِم، لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُو صَائِم، لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعْبِلُ بَعْضَ أَرْوَاجِهِ وَهُو صَائِم، وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعْبِلُ بَعْضَ أَرْوَاجِهِ وَهُو صَائِم، وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَيُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْعَالًا لَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَيْهِ وَلَمْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَهُ لِهُ لَمْ لَيْعُلِلْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَهُ وَلَالِمُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَهُ لِهُ لَمْ لَيْعُلِلْ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ لَا لَهُ لَمْ لَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا لَهُ لَمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَالِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالِهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَال

ح 1929 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام بْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَة عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِدَّ حِضْتُ فَانَسَلُلْتُ فَاخَدْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَقَالَ مَا لَكِ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعْهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسلِان مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. [انظر الحديث 298 وطرفيه].

24 بِلِبُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: أي بيانُ حُكمها. وقد بَيَّنا مذهبَنَا فيها.

ر 1928 بَعْضَ أَزْوَاهِهِ: هي عائشة نفسها. فَضَعِكَتْ: تنبيهًا على أنها صاحبة القِصّة، ليكون أبلغ في التَّقة بها. وتقدَّم أَنَّ ذلك مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم.

-1929 الْفَوِيلَةِ: ثوب مِن صوف له علم.

### 25 بَابِ اغْتِسَالِ الصَّائِم

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُوبًا فَالْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقَدْرَ أَوْ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالنَّبَرُّدِ لِلْصَّائِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيُصِنْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ انْسٌ: إِنَّ مَسْعُودِ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيُصِنْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ انْسٌ: إِنَّ لِي ابْزُنَ اتَقْحَمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُدْكَرُ عَنْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

حَاكَةًا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَا يُونُسُ عَن ابْن أَوَهْبِ حَدَّتَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرِ قَالَتْ: عَائِشَةُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، كَانَ النَّبِيُّ

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضنَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصنُومُ. إنظر الحديث 1925 وطرفه].

ح 1931 حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بِنَ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي قَدْهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصِيْبُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصِنُومُهُ. [انظر الحديث 1925 وطرفه].

ح1932 ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَة فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. [انظر الحديث 1926].

25 باب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ: أي جوازه وعدم فساد الصوم به، واجبًا كان أو غيرَه. وَبَلَ الْمُن عُمَرَ شُوْبًا... إلخ: مناسبتُه أَنَّ التَّوبَ المبلُولَ إذا أُلْقيَ على البدن، بَلَه. فيشبه ما إذا صَبَّ عليه الماء. لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ: أي يختبر طعامها. وهو عندنا مكروه. قال الشيخ: "وَذَوْقُ مِلْحٍ، وعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُهُ "(أ). لا بَأْسَ بِالْمَضْمَظَةِ: لأجل عطش أو حربً وإلا فتكره لِما فيها مِن التغرير. فَلْبُصْيِمْ هَوِينًا: مدهوناً. مُتَوَجِّلًا: مسرِّحًا شَعْرَه. قال ابن المُنَيِّر الكبير(2): "مناسبة هذه الآثار للترجمة أنَّ البخاري قَصْدُهُ الرَّد على مَن كَرِهَ الاغتسالُ للصائم، وَبَيَانُه أنه إِنْ كرهه خشية وصول الماء حَلْقه، فالعلّة باطلةً بالمضمضة والسواك، وبذوق القِدْر ونحو ذلك. وإن كرهه للرَّفاهية، فقد استحب بالمضمضة والسواك، وبذوق القِدْر ونحو ذلك. وإن كرهه للرَّفاهية، فقد استحب العلماءُ للصَّائِم الترفّة والتجمّل بالترجّل والادّهان والكُحل. وغير ذلك". (453/1)، نقله في الفتح (3). أَبْوَنَ : حوض مِن حجر أو نحاس. أَتَقَمَّمُ فِيهِ : أَدْخُل فيه. بِسَعْتَاكُ يأتي الفتح (3).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص68).

<sup>(2)</sup> ابنُ المنيَّر أخوان: الكبيرُ هو ناصر الدين أبو العباس أحمد بنُ محمد بنِ منصور الجذامي الإسكندري (2) (620–683هـ) له: "المتواري على تراجم أبواب البخاري". والصغيرُ هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت695هـ) صاحب شرح على البخاري في عدّة أسفار، وحواش على شرح ابن بطال، وشرح على خصوص التراجم.

<sup>(3)</sup> النتم (4/154).

الكلام على السّواك. ولم ببر أنس ... بالْكُمْلِ لِلصَّائِمِ بِأَسَّا: أي نهارًا، وهذا مذهبُ الشافعية والحنفية أيضًا. وقال المالكية والحنابلة: "لا يكتحل فإن فعل قضَى". هذا حكمُ استعمال الكُحْل نهارًا.

وأما حُكْمُ استعمالِهِ ليلاً، فقال في الذخيرة: "مَنِ اكتحل ليلا لا يضرّه هبوطُ الكُحْلِ في مَعِدَتِهِ نهارًا".هـ(١).

وفصّل ابنُ هلالٍ في الكُحل والحنّاء. فقال: يجوز فِعْلُهُمَا أَوَّلَ الليل ويحرُمُ آخِرَهُ كالنهار". وسئل عن غسل الرأس بالغاسول فأجاب: "لا شيء فيه على مَن فعله في ليلٍ أو نهار "هـ. لكن قال الشيخُ الطَّالب: "المعروف أنَّ مَن دَهَنَ رأسَه نهارًا أو جعل فيه حنّاء أو غاسولاً، فوجد طعم ذلك في حَلْقِه، أنه يجب عليه القضاء كمن تبخّر بشيءٍ نهارًا أو استنشق قِدْر الطعام، وَوَجَدَ طعم ذلك في حَلْقِه "هـ.

ح1930 مِنْ غَبِّو مُلم: هذه صفة لازمة مثل (ويقتلون النبيئين بغير حق) فلا يلزم منه أنه صلى الله عليه كان يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، فلا يجوز على الأنبياء. ح1931 لَيُصْيِمُ جُنُبًا... إلخ: ويلزم منه أنْ يَغْتَسِلَ وهو صائم. وهذا وجه المطابقة، وما زاده القسطلاني<sup>(2)</sup> لا يحتاج إليه.

# 26 بَابِ الصَّائِمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرَبَ نَاسِيًّا

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الدُّبَابُ فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

<sup>(1)</sup> الذخيرة (506/2).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (371/3).

ح1933 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرَبَ قَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَّعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». [4-2-3] الحديث 1933- طرفه في: 6669]. [4-2-3]، ب-33، ج-1155، أو669].

26 بابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِبًا: هل عليه قضاء، وهو قولُ مالكِ في الفرض لا النَّفل، أو لا قضاء عليه مطلقاً، وهو قولُ الجمهور. لَمْ بِمَوْلِكُ هذا كالتعليل لقوله: "لا بأس". ومذهبنا وجوبُ القضاء عليه. قال الشيخُ: "أو غالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ"(1). إِنْ دَخَلَ مَلْقَهُ الذَّبَابُ قَلاَ شَييْءَ عَلَيْهِ: هذا مذهبنا أيضًا كالأئمة الأربعة. قال الشيخُ: "ولا قضاء في غالب قيء وذباب". إن جَامَعَ نَاسِبًا فَلاَ شَييْءَ عَلَيْهِ: هذا ليس مذهبًا لنا، بل مذهبُنا وجوبُ القضاء لعمومِ قولِ الشيخ: "وقضَى في الْفَرْض مُطْلَقًا"(2).

ح1933 فَلْبُتْنِم صَوْمَه : أي وجوبًا. قال ابن عرفة "ويجب كف مفطره ناسيًا". (3) فَإِنَّمَا أَطْعَمَه اللَّه وسَقَاه : معناه عندنا: لا إثم عليه لنسيانه، ولا بُدَّ من قَضَاء الفرض، لأنَّ الفطر ضد الصوم. والإمساك ركن الصوم، فأَشْبَه ما لو نسي ركعة من الصلاة. ورواية الدارقطني «لا قضاء عليك» (4) أجيب عنها بأنَّ أصل مَالِكٍ أنَّ خبر الواحد إذا جاء على خلاف القواعد، لم يُعْمَل به. فلما جاء الحديث الأوَّلُ الموافِقُ للقاعدةِ في رفع الإثم عَمِلْنا به. وَأَمَّا التَّاني فلا يوافقها، فلم نَعْمَلْ به. قال جميعه ابن العربي في عارضته هـ(5). وبه يُردُ قولُ الداودي: "لعلَّ مالكًا لم يَبْلُغُهُ هذا الحديث". هـ(6). وقال ابنُ دقيق العيد كما في يُردُ قولُ الداودي: "لعلَّ مالكًا لم يَبْلُغُهُ هذا الحديث". هـ(6). وقال ابنُ دقيق العيد كما في

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص69).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> التاج والإكليل (2/427).

<sup>(4)</sup> سنن الدارقطني (178/2)، وقال: إسناد صحيح.

<sup>(5)</sup> عَارضة الأحوذي (182/2).

<sup>(6)</sup> الفتح (155/4).

"الفتح": "قول مالك بوجوب القضاء هو القياسُ".هـ<sup>(1)</sup>. وقال أبو حنيفة كما في "شرح مغلطاي": "القياسُ وجوبُ القضاء، والاستحسانُ نَفْيُه لهذا الحديث"هـ.

## 27 بَاب سِوَ اك ِ الرَّطْبِ وَ الْيَايِسِ لِلصَّائِم

وَيُدْكُرُ عَنْ عَامِرِ بِنْ رَبِيْعَةٌ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَحْصِي أَوْ أَعُدُ. وقَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَظَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ. وَسَلَّمَ: ﴿ وَالسَّوَاكُ مَطْهَرَةُ لِللَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ ﴾ وقالَ عَظاءٌ وقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ. وَسَلَّمَ: ﴿ وَالسَّوَاكُ مَطْهَرَةُ لِلْقَهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ ﴾ . وقالَ عَظاءٌ وقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالسَّوَاكُ مَطْهُ وَلَيْهُ مَرْضَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَظاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ وَسَلَّمَ عَظَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَظَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ عَلَى عَظَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رَيقَهُ عَلَى عَظَاءٍ مِنْ يَرِيدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُلْمَانَ ، رَضِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّعُ مَعْمَ وَاسْتَنَثَرَ تُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَانًا ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ قَلَانًا ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ لَللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ وَضُولِي هَذَا لُمُ قَلْ الْكُورَ لَهُ مَا لَا يُحَدِّتُ نَفْسَهُ فِيهِمَا يَشَيْءٍ إِلّا غَفِرَ لَهُ مَا لَكُ وَلَولَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولَالِهُ اللّهُ عَلَى الْمُولَالِهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَ

27 باب سواك الرَّطْب والبابس لِلصَّائِم: أي جوازُه، وهو مِن إضافة الموصوف للصفة، كمسجد الجامع. ومذهبنا في السَّواك هو قولُ الشيخ: "وجَازَ سِوَاكُ كُلَّ النَّهَارِ"(2). وقولُ ابن الحاجب: "والسواكُ يُباح كلَّ النهار بما لا يتحلّل منه شيءٌ، وَيُكْرَهُ بالرَّطب لِمَا يتحلّل منه، فإن تحلَّل وَوَصَلَ إلى حَلْقِهِ فكالمضمضة".هـ(3). التَّوْضِيحُ: "إن غَلَبَهُ

<sup>(1)</sup> النتح (156/4).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص70).

<sup>(3)</sup> جامع الأمهات لابن الحاجب (ص172).

قضى فقط، وإن تعمّده قضى وكفّر ".هـ(1). وهذا في غير الجوزاء، أمّا هي فإن تعمّدها نهارًا وابتلعها ولو غلبةً، فعليه الكفارة. بَبَوْتَلِعُ: أيْ الصَّائم وِبِقَهُ: الطَّاهرَ الصَّرفَ الذي لم يَشُبهُ شيءٌ. وَمُنَاسبته مِن جِهَةٍ أَنَّ أقصى ما يُخْشَى مِن السَّوَاكِ الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ منه في الفَم شيءٌ. وذلك الشيء (454/1)/كالمضمضة، فإذا قَذْفَهُ مِن فِيهِ، لا يضرُّه بعد ذلك أَنْ يبلع ريقَه. لَأَمَرَتُهُمْ فِالسِّوَاكِ: يعم الصَّائِمَ وغيرَه، قبل الزوال وبعدَه.

-1934 ثُمَّ نَهَضْهُ عَنَ السَّواكِ الترجمة لِأَنَّ الماءَ له طَعْمُ، وهو أَبْلَغُ مِن السَّواكِ اللَّهُ الرَّطْبِ. ابنُ بطال: "وهو حُجَّةٌ قاطعة، لِأَنَّ الماءَ أَرَقُ مِن ريقِ السَّواكِ، وقد أباح اللَّهُ المضمضة بالماء في الوُضوء للصَّائِمِ" (2)، فالسَّواكُ مثلُها أو أَخَفُّ". لا ببُعَدِّتُ نَفْسِهِ فِيهِمِهَا بِيشَهُءٍ: أَيْ مِن أمورِ الدّنيا بغيرِ استرساله معه. عُفِرَ لَهُ ما نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ: أي مِن الصغائر. قال ابنُ المُنيَّر: "أَخَذَ البخاري شَرْعِيَّةَ السَّواكِ لِلصَّائِمِ بِالدَّلِيلِ الخاصّ، ثم انْتَزَعَهُ مِن الأدلة العامّة التي تَنَاوَلَتْ أحوالَ مُتَنَاوِلِ السَّواكِ، وأحوالَ ما يُسْتَاكُ به، ثم انْتَزَعَ ذلك مِن أعمَّ مِن السَّواك، وهو المضمضة إذَ هي أبلغُ". هـ (3). ولا فرق في مطلوبيتِه بين أوَّلِ النهار وآخِرِه. هذا مذهبنا كالحنفية. وقال النووي: "إنه فرق في مطلوبيتِه بين أوَّلِ النهار وآخِرِه. هذا مذهبنا كالحنفية. وقال النووي: "إنه المختار، وكرهه الشافعي، وأحمد، بعدَ الزوال لحديثِ «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطيبُ عند الله مِن ريح المسك»، فصار ممدوحًا شرعًا، فلم تَجُزْ إزالته بالسواك"(4).

قال الإمام ابن العربي: "وقال علماؤنا السُّوَاكُ لا يزيل الخُلُوفَ، وفيها كلام طويل تَرَدَّد عَلَي مِرارًا مع الأشياخ والأصحاب، فلم ألمح فيه بَارقَةَ صواب حتى أفادني شيخُنا

<sup>(1)</sup> التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (المخطوط ص159).

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (55/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (4/158).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم (30/8).

القاضي بحرم المسجد الأقصى أبو الحسن مكرم بن مرزوق عن شيخه القاضي سيف الدين أنه قال: "السواك مطهرة للفم فلا يكره كالمضمضة للصائم، لاسيما وهي رائحة تتأذّى بها الملائكة فلا تُتْرَكُ هنالك. وأما الخبَرُ ففائدته بديعة فيما أفادناه سيف الدّين وهي أنَّ النبي الله المما مدح الخُلُوف نهيًا للناس عن تَقزُّز مكالمة الصائمين بسبب الخُلُوف، لا نهيًا للصُّوامِ عن السواك. والله غني عن وصول الرَّوائِح الطَّيِّبة إليه". فعلمنا يقينًا أنه لم يُردُ بالنهي استبقاء الرائحة، وإنما أراد نَهْيَ الناس عن كراهتها. وهذا التأويلُ أولى، لِأَنَّ فيه إكرامًا للصَّائم، ولا تَعَرُّضَ فيه للسِّواكِ، فيذكر أو يؤول.

قال ابنُ العربي: "ويوم حَصَّلْتُ هذه المسألة، حَمِدْتُ اللَّه عليها، وَعَلِمْتُ أَنِي لو لم أُحَصًّل غيرَها في هذه الرِّحلة لَكَفَتْنِي".هـ مِن عارضته(١)، ونقله القسطلانيُّ ناسبًا له لبعضهم وأقرَّه(2).

28 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المُمَاءَ» وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ.

وقالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلِنْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ. وقالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضِمْضَ ثُمَّ أَقْرَعْ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ رِيقَةُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟. وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ الْنَهُ يُقْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهِى عَنْهُ، فَإِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ لَمْ يَمْلِكْ. وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكِ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ لَمْ يَمْلِكْ. 28 بِلَبُ قَوْلِ النَّيِعِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: إِذَا نَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْبَسْتَنْشِقُ بِعِنْ فَرِهِ اللَّهُ عَلَيه وسلم بَيْنُ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيه وسلم بَيْنَ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَيه وسلم بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيرُه. وَلَمْ بُمُيَّذٌ صلى اللَّه عليه وسلم بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيرُه. وَلَمْ بِمُعَيِّزٌ صلى اللَّه عليه وسلم بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيرُه. وَلَمْ بينهما، وَغَيرُه وَلَا عَلَى أنه لا فرق بينهما، وغَيْرُه وَلَا عَنْ قَدَلًا على أنه لا فرق بينهما،

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (2/187–188).

<sup>(2)</sup> إرشاد الساري (3/4/3).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم كتاب الطهارة ح(237).

قال الشيخ: "وكُرِهَ ذَوْقُ مِلْحٍ وعِلْكٍ -أي مدغه(6)- ثُمُّ يَمُجُّهُ(7) (455/1) فَإِنْ ازْدَرَدَ وَبِيْلُ الشيخ: "وكُرِهَ ذَوْقُ مِلْحٍ وعِلْكٍ -أي مدغه(6)- ثُمَّ يَمُجُّهُ (7) (455/1) فَإِنْ الْدَرَدَ وَبِيْلُ (8): مَجَّه مع ما تحلب مِنَ الْعِلْكِ. لا أَقُولُ أَنَّه بِيُغْطِرُ: هو ظاهر إن لم يتحلّل منه شيء، وإلا أَفْطَرَ.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (ح2366)، والترمذي (499/3 تحفة)، والنسائي (66/1)، وابن ماجه (ح407). وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص14).

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في حديث (7503). وهي المثبتة في صحيح البخاري (41/3).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (56/4).

<sup>(5)</sup> إرشاد الساري (375/3).

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة، وهو خطأ، وصوابه: مضغ.

<sup>(7)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص68).

<sup>(8)</sup> من المخطوطة، وفي الأصل: "ازرد". وهو خطأ.

#### تنبيه:

قال مغلطاي: "قال ابن المنذر: "أجمعوا أنه لا شيء على الصائم فيما يزدرده مع الرِّيق مما بين أسنانه، مِن فضل سحوره، أو غيره ما لم يَقْدِرْ على إخراجه وطرحه"(1).

# 29 بَابِ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

وَيُدْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَقْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُدْرِ وَلِا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ». وَبِهِ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

ح53و حدَّتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّتنا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدِ أَنَّ [عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ اَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْقَر بْنِ الزَّبْيْرِ الْبَيْرِ الْمُبَرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

29 باب إِذَا جَامَعَ أَيْ الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ: أَيْ في نهاره، بَطَلَ صومه، وَلَزِمَتْهُ الكفارة إِن جامع عامدًا، عالمًا بالتحريم. وبيُذْكرُ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ: إنما ساقه بصيغة التمريض، وَإِنْ رواه أصحاب السنن لضعفه عنده. (2) لم يَقْضِه صبام الدهر. قاله مبالغة، ولذا أكده بقوله: وَإِنْ صَامَهُ. أي الدهر. ابنُ المنيِّر: "معناه المتبادرُ للأفهام، أنَّ القضاء لا يقوم مقام الأداء ولو صام عوض اليوم دهرًا. ويُقال بموجبه فإنَّ الإثم لا يُشْقِطُه القضاء، ولا سبيل إلى اشتراك الأداء والقضاء في كمال الفضيلة. فقوله: «لم يَقْضِه

<sup>(1)</sup> الإجماع (ص16).

<sup>(2)</sup> راجع تخريجه في الفتح (161/4).

صيامُ الدّهْر» أيْ في وصفه الخاصّ به و هو الكمال، وإن كان يقضِهِ عنه في وصفه العامّ المنحطّ عن كمال الآداء. هذا هو اللائق بالحديث، ولا يُحْمَل على نَفْي القضاء بالكُليّة "هـ. نقله في المصابيح(1). ومذهبُنا كالحنفية، أنَّ متعَمَّد الإفطار في رمضان يجب عليه القضاء والكفارة، كان ذلك بأكلٍ أو جماعٍ أو بغيرهما، مما هو مبيَّن في الفروع. وقَصَرَهُ الشافعي على الجماع لورود النص فيه، وبه قال ابن مسعود ولفظه: «من أفطر يومًا من رمضان مِن غير عِلّة لم يجزه صيامُ الدهر، حتى يلقى اللّه، فإن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه»(2). وابن ابن جبير: هكذا في نُسَخِنا. قال العَارِفُ ما نَصُّهُ: "بخط أبي عبد اللّه بن سعادة في أصل القاضي(3) الذي بخطّه، «وابن حبير» بإسقاط «ابن» الثاني، وكتَبَ عليه في الحاشية: «وابن ابن جبير» في روايةِ الباجي –رحمةُ اللّه عليه-، وستاتي الرواية عن ابنه والتصريح باسمه .هـ(4). والذي في الفتح «وسعيد بن جبير»(5) وستأتي الرواية عن ابنه والتصريح باسمه .هـ(4). والذي في الفتح «وسعيد بن جبير»(6)

رَجُلاً: "قيل هو سلمة بن صخر. ولا يصح ذلك"(6). قاله ابن حجر هنا، وجزم في "الهبة" بأنه فروة بن عمرو البياضي(7). المنتولُق: أي فعل ما يوجب الاحتراق، فأطلق المسبب على السبب، وَدَلَّ ذلك على أنه متعمد، وأما الناسي فلا كفارة عليه على المشهور عندنا وعند الجمهور. قال الشيخ: "وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّد... إلخ". (8) أَصَبْتُ أَهْلِي فِيهِ

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الباب 29 من كتاب الصوم.

<sup>(2)</sup> وصله البيهقي كما في الفتح (4/161).

<sup>(3)</sup> يعني أبا على الصدّفي المتوفي 514 هـ

<sup>(4)</sup> حاشية العارف الفاسى على البخاري (مج2/ م25/ ص6).

<sup>(5)</sup> الفتح (4/162).

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(7)</sup> ليس في الموضع الذي ذكره، بل هو في الفتح (164/4) عند الحديث الآتس رقم (1936).

<sup>(8)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص69).

رَمَضَانَ فَأُتِيَ... إلخ: وقع هنا اختصار يأتي بَيَانُه، بِمِكْتَلِ: شيء شِبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً. تنصَمَّل بِمَذَا: كفارة عنك، زاد الدارقطني «على ستين مسكينا»(١). تنبيه

قال في العارضة: «وأما الاحتلام فلا خلاف بين الأمة أنه لا يؤثّر في الصّوم».هـ(2). وقال مغلطاي: "أجمعوا كما لابن عبدالبَر «مَن وطئ وكفّر، ثم وطئ في يومٍ آخر، أنَّ عليه كفارة أخرى». وأجمعوا أنه ليس على مَن وطئ في يومٍ واحدٍ مِرَارًا إلا كفّارة واحدة. فَإِنْ وَطِئَ في يومٍ آخر، فذهب الأربعة خَلاَ أبي حنيفة وَطِئَ في يومٍ آخر، فذهب الأربعة خَلاَ أبي حنيفة أنَّ عليه لكلِّ يومٍ كفّارة. وقال أبو حنيفة: عليه كفّارة واحدة. وقال الثوري: أحبّ إليَّ أنْ يُكفِّر عن كلِّ يومٍ، وأرجو أنْ تُجْزِئه كفًارة واحدة هـ.

30 بَابِ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَلُصُدُّقَ عَلَيْهِ فَلَيُكَفِّرْ وَ 1936 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَأَتِي وَأَنَا صَنَائِمٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَأَتِي وَأَنَا صَنَائِمٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَاتِي وَأَنَا صَنَائِمٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدُ إِطْعَامَ سِئِينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا . قَالَ: لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى بَدَتُ الْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْوَى مِنْ أَلَاهُ بَيْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى بَدَتُ الْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْمَ بَيْتِي أَلْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى بَدَتُ الْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْمَ مَنْ أَلَا مُنَالِكَ ». وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى بَدُتُ الْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْمَ مَنْ أَهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى بَدُتُ الْيَابُهُ مُ مَنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ ع

<sup>(1)</sup> سنن الدارقطني (211/3) رقم (27).

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (2/180).

30 باب إذا جَامَعَ فِي رَمَضَان ولمْ بَكِن لهُ شيء فَتُصدِّق عليه فليكَفِّر: لأنه صار واجدًا. والإعسارُ لا يُسْقِطُ الكَفَّارةَ عن الدِّمة.

ح193**6 وأنا صَائِمٌ م**تلبس بالصوم. **فَهَلْ تَسْتَطِيع**ُ... إلخ: أخذ بعضُهم مِن هذا أَنَّ الكُفَّارَةُ على الترتيب، وبه قال الجمهور. والمشهورُ عند المالكية أنها على التخيير، وأَنَّ أفضلَها الإطعامُ لعموم نفعه. قال في الإكمال "ليس في قوله: «هل تستطيع» دلالةً على الترتيب لا نَصًّا ولا ظَاهِرًا. ومثلُ هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير". هـ (1). ونحوه لابن الـمُنَيِّر والبيضاوي<sup>(2)</sup>. وفي "مسلم" «أفطر رجلٌ في رمضان، فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا»<sup>(3)</sup> ونحوه في الموطأ<sup>(4)</sup>. قال ابنُ عبدالبر: "هكذا روى هذا الحديثَ مالكُ، لم تَخْتَلِفْ رُوَاتُه عليه فيه بلفظ التخيير، وتابعه ابنُ جريج وأبو أوَيس عن ابن هشاب، وَمِنْ تُمَّ قال مالكٌ وجماعةً أنها على التخيير لظاهر هذا الحديث، ولأنه اقتصرَ على الإطعام في حديثِ عائشة في الصحيحين وغيرهما. فلذا قال مالك: الإطعامُ أفضلُ .هـ(5). (456/1)، قال الزرقاني: "وما في "المدونة" عن مالك ممّا يوهم تعيينَ الإطعام مُؤَوِّلٌ بِأَنَّ المرادَ أنه أفضل".هـ<sup>(6)</sup>. وبه يجاب عما ذكره القسطلاني في الباب قبله. **مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا**: أي الـمدينة، تَتْنِيَةُ لاَبَة، أي ما بين طَرَفَيْهَا. فَضَمِكَ النّبِيُّ صلى الله عليه: تعجّبًا مِن حَال الرَّجُل في كونه جاء أُوَّلاً هالكًا محترقًا خَائِفًا على نفسه، راغبًا في فِدَائِها مَهْمًا أمكنه، فلما وجد

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (57/4) بمعناه.

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (167/4).

<sup>(3)</sup> مسلم في الصوم حديث (1111) رقم (83).

<sup>(4)</sup> الموطأ في الصيام حديث (28) (246/1).

<sup>(5)</sup> التمهيد (161/7 - 162)، وشرح الزرقاني على الموطأ (208/2).

<sup>(6)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ (208/2).

الرخصة طمع في أكْلِ ما أُعْطِيهُ في الكفارة. أَنْبِهَابُهُ: جمع ناب، وهي الأسنان المجاورة للرباعيات وهي أربعة. وما ورد مِن أنَّ ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسمًا محمولً على الغالب، أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ: على جهة التصدُّق عليه وعليهم. وأما الكفارة فلا زالت بنِدمَّتِهِ. قال ابنُ دقيق العيد: "هذا أقوى الأجوبة عن هذه القضية". نقله في الفتح(1).

#### تنبيه:

قال القرطبي: "وقع السكوت هنا عن المرأة لاحتمال أنها غير صائمة بأن طهرت نهارًا أو كانت كتابية وحكمها مأخوذ مِن أدلة أخرى".هـ(2). وإلى حكم الموطوءة الصائمة في مذهبنا أشار الشيخُ بقوله: "وكفُر إِنْ تَعَمَّدَ -أي عنه- وَعنْ أَمةٍ وطِئَها، أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا بَيْنَابَةً، فلا يَصُومُ، ولا يَعْتِقُ عَنْ أَمّةٍ، وإِنْ أَعْسَرَ كَفَرَتْ، ورَجَعَتْ، إِنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِ بِينَابَةً، فلا يَصُومُ، ولا يَعْتِقُ عَنْ أَمّةٍ، وإِنْ أَعْسَرَ كَفَرَتْ، ورَجَعَتْ، إِنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِ مِنَ الرَّقِبَةِ. وكيل الطَّعَامِ. وفي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى القُبْلَةِ حَتَّى أَنْزَلاَ تَأْويلاَن.هـ(3). كما وقع السكوت أيضا عن إلزام الرَّجُل القضاء مع الكفارة. قال ابنُ العربي: "ثبت في رواية الأئمة والموطأ: «أَنَّ النبيَّ عَنَّ قَالَ لَهُ: «صُمْ يومًا مكان ما أصبت». ثم نَقلَ عن الأوزاعي، وأحدِ قَوْلَيْ الشَّافِعي: "إِنْ كَفَرَ بالصيام لم يصم" وقال: "هذا لا يشبه مَنْصِبَهُما. وهل في القضاء كلام وهو قد أَفْسَدَ العبادة، وإنما القضاء لِمَا أفسد حتى ينجبر".هـ(4). وقال ابنُ حجر: "وقع التصريح بالقضاء في هذا الحديث نفسِهِ من رواية أبي أويس وعبدالجبار وغيرهما عن الزهري"(5).

<sup>(1)</sup> الفتح (4/172).

<sup>(2)</sup> المفهم (172/3).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص69).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (185/2).

<sup>(5)</sup> الفتح (172/4).

31 باب إذا "جَامَعَ" في رَمَضَان هَلْ بيطْعِمُ أَهلَهُ مِن الكَفَّارِةِ إِذَا كَانُوا مَعَاوِيهِمَ؟: يعني أم لا. "ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها، لأَنَّ الأُولى آذنَتْ بِأَنَّ الإِعْسَار بالكفَّارة لاَ يُسْقِطُها عن الذِّمة، وهذه تردَّدَتْ هل المأذونُ له بالتصرّف فيه نفسُ الكفَّارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزّل لفظُ الترجمة". قاله ابن حجر (2).

ح1937 اللَّفِرَ: أي الأبعد، وقيل: الأرذل. فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ: على وجه الإنفاق لا على وجه الإنفاق لا على وجه الكَفّارة.

#### فائدة:

قال ابن حجر: "قد اعتنى بعضُ المتأخرين بهذا الحديث، فجمع فيه ألف فائدة وفائدة"(3). زاد في "المُكَاتَب": "وأكثرها مستبعد متكلف"(4).

## 32 بَابِ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّتَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ تُوبْانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إذا قاءَ قَلَا يُقْطِرُ إِنَّمَا

في صحيح البخاري (42/3): «المجامع».

<sup>(2)</sup> الفتح (173/4).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> الفتح (5/194).

يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ. وَيُدْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُقْطِرُ. وَالْأُولُ أَصَحُ. وَقَالَ ابْنُ عَمَر، ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَهُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَيَدْجَمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ وَرَيْدِ بْنُ ارْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُ وَالْمَدْمُوا وَاحْدِ مَرْفُوعًا، فَقَالَ: اقْطَرَ الْحَاجِمُ وَلَيْرُوكَى عَنْ الْحَسَن عَنْ غَيْرِ وَاحْدِ مَرْفُوعًا، فَقَالَ: اقْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّتَنَا عَبْدُ النَّاعِلَى حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَن وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّتَنَا عَبْدُ النَّعْلَى حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَن وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّتَنَا عَبْدُ النَّعْلَى حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَن وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَمَ قَالَ: عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْ الْنَالِمُ وَسُلَمَ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَائِمٌ. وَهُو صَائِمٌ. [انظر الحديث 1835 والمرافق].

ح1939 حَدِّتَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ الْبُن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [انظر الحديث 1835 واطرانه].

ح1940 حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ تَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ تَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا؟ إِلَّا مِنْ أَجِلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبَابَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

32 باب العِجَامَةِ والقَيْءِ الصَّائِمِ: أي هل يفسدان الصوم أم لا؟ ومذهبنا في الحجامة أيْ في الإقدام عليها، ما حرَّره الحطاب<sup>(1)</sup>: هو الجوازُ إن علمت السلامة للمريض والصَّحيح، والمنعُ إن علم عدمها لهما، إلا أَنْ يخاف على نفسه هلاكًا أو شديد أذَى مِن تركها، فتجب، وَإِنْ أفطرته، أَيْ أَدَّتْ إلى إفطاره ولا كفارة حينئذ. والكراهةُ مع الشكَّ للمريض دون الصحيح، والمرادُ مَن يخشى على نفسه الضعف أو لا يدري ما يحصل له، لا بخصوص المتلبس بالمرض. وعلى كل حال فمن احتجم وسلم، لا قضاء عليه. وهذا قول الجمهور أيضًا.

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل (488/2).

وأما القَيْءُ فَإِن اسْتَقَاءَ، أَيْ تسبَّبَ فيه، لزمه القضاء، إلا أن يرجع عَنه شيء، ولو غَلَبَةً فالكفارة لتعمّد السبب. وإن لم يستقى بأن خرج القيء بغير سببه، فلا شيء عليه، إلا أَنْ يرجع منه شيء بعد إمكان طرحه (457/1)، عمدًا، فعليه القضاء فقط لا سهوًا أو غلبة (1). إِنْمَا بِبُوْرِمُ: مِن الخروج، يعنى أَنَّ الصومَ إنما يبطل بإدخال الشيء لا بإخراجه، ونُقِضَ بالمنيِّ فإنه يخرج وهو موجبٌ للقضاء والكفارة في بعض صوره. وَبُذْكُرُ عَنْ أَيِي هُرَبْرَة: إنما أتى به بصيغة التمريض مع أنه رواه أصحاب السنن لقوله في التاريخ: "لا يصح إسناده"(2)، والأُوَّلُ أَصَمُّ: ابنُ حجر. "ويمكن الجمع بين قَوْلَي أبي هريرة ببِحمل الأُوَّل على مَن لم يستدعه والثاني على مَن استدعاه الفطر"<sup>(3)</sup>. الصوم ومًّا دَخَل: هكذا وجدتُ هذا المحلّ. وحقّ إحدى اللفظتين أن تكون بالأصل والأخرى بالطِّرَّة، لأنهما نسختان؛ فعلى الأولى معناه الفطر ممَّا دخل، أيْ يوجد ويقع ممّا دخل. وعلى الثانية الصوم ينشأ بطلانه ممّا دخل. كذا في التحفة (4). وَلَيْسِ مِمّا خَوَجَ: أي بدون إخراج. ثم تركه: مِن أجل الضعف. بُكَبِيْرُ: بنُ الأشجِ. عَنْ أُمِّ عَلْقَهَةَ: اسمها مرجانة. كُنَّا نَمْتَهِمُ عِنْدَ عَائِشَة: أي و نحن صيام. عَنْ غَيْرٍ وَاهِدٍ: مِن الصحابة –رضوان الله عليهم– مرفوعًا إلى النبي ﷺ. أَفْطَرَ المَاجِمُ وَالْمَدْجُومُ: هذا الحديثُ خَرَّجه الإمام أحمد(5)، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وصححّه ابن راهويه، وابنُ المديني.

<sup>(1)</sup> انظر: الذخيرة للقرافي (507/2).

<sup>(2)</sup> انظر الفتح (175/4).

<sup>(3)</sup> الفتح (4/175).

<sup>(4)</sup> تحفة الباري (460/4) بالمعنى.

<sup>(5)</sup> المسند حديث (8776) (291/3)، وأبو داود في الصيام حديث (2367) (308/2)، النسائي في الكبرى كتاب الصيام (216/2) وابن ماجه (ح1680) وابن حبان (ح899 موارد)، والحاكم (427/1 و 428).

قال السيوطي: "وهو متواتر"(1). وقال الذهبي: "رواه بضعة عشر صحابيًا، وأكثرُ طُرُقِه ضعاف"(2) وحمله الجمهور على معنى أنهما تَعَرَّضا للإفطار. أما الحاجم فلأنه لا يأمن مِن وصول شيءٍ من الدم إلى جوفه عند المصّ، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن مِن ضعف قُوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وإلا فقد قال الشافعي: "الذي أَحْفَظُ عن الصحابة وعامّة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة"(3). وقيل: إنه منسوخ بحديث ابن عباس الآتي.

قال ابنُ حجر: "وَمِنْ تُمَّ أعقبه البخاري به"(4). وحمله الإمام أحمد على ظاهره، فقال: إنهما يفطران.

ح1938 واهْنَجَمَ وَهُو صَائِمٌ: وكان ذلك في حجّة الوداع. وحديث «أفطر الحاجم... إلخ» كان في الفتح، والثاني ناسخُ للأول.

ح1940 سَمِعْتُ ثَايِتًا البُنَانِيَّ: أي يقول.

### 33 بَاب الصَّوْم فِي السَّفَر وَالْإِقْطَار

ح1941 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَيِي أُوفَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَقَالَ لِرَجُل: «الْزَلْ فَاجْدَحْ لِي». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الشَّمْسُ! قالَ: الْزَلْ الشَّمْسُ! قالَ: الْزَلْ فَاجْدَحْ لِي». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الشَّمْسُ! قالَ: الْزَلْ فَجَدَحْ لِي». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرب ثُمَّ رَمَى بِيدِهِ هَاهُنَا. ثُمَّ قالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ اقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ». تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشِ اللَّيْلَ اقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ». تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشٍ

<sup>(1)</sup> الجامع الصغير (195/1) (ح1309).

<sup>(2)</sup> فيض القدير (69/2).

<sup>(3)</sup> في الفتح (177/4).

<sup>(4)</sup> في الفتح (4/177).

عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ... [الحديث1941- اطرافه في: 1955، 1956، 1958، 5297].

[م= ك=13، ب=10، ح=110، أ=23].

ح1942 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَة بْنَ عَمْرِ و الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمُ... [الحديث 1942- طرفه في: 1943]. [م- ك-13، م-1121، ا-1603].

ح1943 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُومُ فِي السَّقَر؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيام. فقالَ: «إنْ شَيْتَ قصمُ وَإِنْ شَيْتَ فَاقْطِر ». السَّقَر؟ وكَانَ كَثِيرَ الصِّيام. فقالَ: «إنْ شَيْتَ قصمُ وَإِنْ شَيْتَ فَاقْطِر ». النا العديث 1942.

33 باب الصّوْمِ في السّعَنِ والإفطار، فيه. أيْ تخيير المكلَّف بينهما، وَقَدَم الصومَ على الإفطار إشارةً إلى أنَّ الصومَ أفضلُ، اتّباعًا لفعلِ النبيِّ ، ولقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ ﴾(١)، ولتعجيل براءةِ الدِّمّة، ولفضيلةِ الوقت. هذا قولُ الجمهور. قال الشيخُ "ونُدِبَ صَوْمٌ بِسَفَرِ "(2). ويشترط لجواز الفطر فيه مطلقًا أن يكون سفر قصرٍ، وأنْ يبيتَ فيه على الفطر. وَلِجَوَازِ الفطر أوَّلَ يومٍ منه أن يخرج قبل الفجر، وإلا فلا يجوز له فطره، فإن أفطر ففي لزوم الكفارة خلاف يأتي بيانه في كلام القرطبي.

-1941 في سكفر: «في رمضان» كما في مسلم<sup>(3)</sup>، في غزوة الفتح، أي وهو صائم بدليل باقي الحديث. لررَجُل: هو بلال، فاجْدَمْ لي: الجدحُ: الخلط. أيْ أخلط له السويق بالماء، لِأَفْطِرَ عليه. الشَّمْسُ: أي باقية أي ضوءها وشعاعها. ظنَّ أنه مَانعٌ مِن الإفطار مع أنه غير مانع منه. ومراجعةُ الرَّجُلِ له بكون الشمس لم تغرب ظاهرة في أنه صلى الله عليه وسلم كان صائمًا فَدَلً على أنَّ الصومَ في السفر أفضلُ، ثَمَّ رَمَى: أي أشار.

<sup>(1)</sup> آية 184 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص67).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم في الصوم حديث (1101).

هَا هُناً: أي إلى المشرق اللبل : أي ظلامه. مِنْ هَا هُنا: مِن المشرق، أَفْطَرَ الصَائِمُ: أي دخل وقتُ فطره. وقال الشافعي: "أفطر شرعاً".

ح1942 أَسْرُدُ الصومَ: أُتَابِعُه.

## 34 بَابِ إِذَا صِنَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضِنَانَ ثُمَّ سَافَرَ

ح1944 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَيهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْبة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْهُمَا وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى مَكَّة فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلغَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى مَكَّة فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلغَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلى مَكَّة فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلغَ الْكَدِيدُ، أَقْطَرَ فَأَقْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْقَانَ وَقُدَيْدٍ. [الحديث 1944- اطرافه في: 1948، 2953، 4276، 4278، 4278، 4278].

34 باب إذا صام أبامًا مِن رَمَضان شم سافر: أيْ ساغ له الفطر، كما دَلَّ عليه حديثُ الباب. وكأنه أشار إلى تضعيف ما رُويَ عن علي، وَرَدَّ ما رُويَ عن غيره (458/١) في ذلك مِن أَنَّ مَن اسْتَهَلَّ عليه رمضان في الحضر، ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر. والجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا يُشْتَرَطُ في الفِطْرِ في السفر عدم صوم جزء مِن الشهر. علم علاق ذلك، وأنه لا يُشْتَرَطُ في الفِطْرِ في السفر عدم صوم جزء مِن الشهر. ح494 خَرَمَ إلى مَكَة نعو مرحلتين. أَفْطَرَ: أي نهارًا، لَمًا بلغه أنَّ الصومَ شقَّ على أصحابه. وكان ذلك بعد العصر. ورفع صلى الله عليه وسلم القدح على يده ليراه الناس فَيَتُبِعُونَه. وهذا محلّ الشاهد. واستُدِلَّ به على جواز الفطر لمن بَيَّت الصوم. وهذا قولُ مُطَرِّف، وَأَحَدُ محلّ الشاهد. والجمهور ومنهم المالكية على منع ذلك إلا لعذر مِن ضعفٍ ونحوه. وأحابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أفطر للتَّقَوِّي على ملاقاة العدو، ولمشقّة الصوم على أصحابه. وفي "مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إنكم ولمشقّة الصوم على أصحابه. وفي "مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إنكم ولمشقّة الصوم على أصحابه. وفي "مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إنكم ولمثوّم مِن عَدَوِّكُم، والفطرُ أقوى لكم»(١).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الصوم حديث (1120).

قال القرطبي: "فَإِنْ أَفْطرَ من غير عذر، فهل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ أو تلزمه إِنْ أَفْطر بجماع لا بغيره؟ ثلاثة أقوال. قال. "وكذلك اختلف فيمن طرأ عليه السفر وقد بَيّت الصوم في الحضر. فالجمهور على أنه لا يجوز أنْ يفطر إلا مع العذر، فلو أفطر مِن غير عذر، ففي الكفارة ثلاثة أقوال، يفرّقُ في الثالث بين المُتَأوِّل، فيُسْقط عنه، وبَيْن غيره، فلا تسقط"(1)هـ. واقتصر الشيخ خليل على لزوم الكفارة في الفرع الأول دون الثاني. انظر الزرقاني. (2) عُسُعْاَنَ: قرية جامعة. قُمَيْمٍ: موضع قريب مِن الحُجفة.

#### 35 بــاب

ح 1945 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنُ حَمْزَةً عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّتَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّتَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّرْدَاء، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّرْدَاء، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَة. الحَدِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَة. الحَدَا، احَدَ127.

35 باب: كذا هو بغير ترجمة.

ح1945 عن أمِّ الدرْداء: أي الصغرى التابعية واسمها هجيمة. في بَعْضِ أَسْفَارِهِ: زاد مسلم «في شهر رمضان»<sup>(3)</sup>. ابن حجر: "وليس ذلك في الفتح، لأنَّ عبدَ اللَّه بنَ رَوَاحَة استُشْهِدَ بِمُؤْتَة قبل الفتح بلا خلاف، وَلاَ فِي بَدْرٍ لأَنَّ أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم (4)، وفيه دليلٌ على إباحته الفطر والصوم في السَّفر لِمن قَوي عليه.

<sup>(1)</sup> المفهم (177/3).

<sup>(2)</sup> شرح الزرقاني على المختصر (210/1).

<sup>(3)</sup> مسلم في الصوم حديث (1122).

<sup>(4)</sup> النتح (4/182–183).

36 بَابِ قُول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلَّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّقَرِ

ح1946 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَضَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَضَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿مَا هَذَا؟ ﴾ فقالوا: صَائِمٌ فقالَ: ﴿لَكُ عَلَيْهِ مَا هَذَا؟ ﴾ فقالوا: صَائِمٌ فقالَ: ﴿لَكُ عَلَيْهِ مَا السَّفَرِ ﴾ [ المعرف مِنْ البيرٌ الصورة مُ فِي السَّقَر ﴾ [ المحدد 113 ما 115 الله عنه السَّقَر ﴾ [ المحدد 116 ما 115 الله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد

36 بابُ قولِ النبي صلى الله عليه لِمَنْ ظُلِّلَ عليه واشْنَدَّ المَرُّ «ليس من البرِّ الصوم في السَّفَرِ». أشار بالترجمة إلى الجَمْع بين حديثها والحديث المذكور في الباب قبله، بأنَّ سَبَبَ حديث الباب وجودُ المَشَقَّة وحينئذ فالصَّوْمُ لِمَنْ قدر عليه أفضلُ، والفطرُ لمن شقّ عليه الصومُ أفضلُ". قاله ابن حجر (۱). وأصلُه لابن دقيق العيد (2). ومذهبُ أكثر العلماء منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، جوازُ الأَمْرَيْن، والصومُ أفضلُ لِمَنْ قَدَرَ عليه ولم يشقّ عليه.

ح1946 في سكفر: في غزوة الفتح. وركبكاً: "لم يُعْرَف وليس هو أبو إسرائيل العامري، لأنَّ قِصَّتَهُ كانت في الحضر لا في السفر". قاله ابن حجر (3). لَببس ون البيرِّ: أي الطاعة «وَمِنَ» تَبعيضية. أيْ ليس مِن أنواع البيرِّ الصومُ في السَّفر. أيْ إذا بلغ الإنسانُ هذا المبلغ مِن المشقّة. وقولُ القرطبي (4) والزركشي (5) إنها زائدة، والقولُ بأنها للتبعيض ليس بشيء، ردَّهُ الدماميني، فانظره (6).

<sup>(1)</sup> النتح (183/4).

<sup>(2)</sup> نتله في النتح (184/4).

<sup>(3)</sup> النتح (4/185–186).

<sup>(4)</sup> المنهم (181/3).

<sup>(5)</sup> التنقيح (315/2).

<sup>(6)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1946).

#### فائدة:

قال في العارضة: "قال علماؤنا قال النبي النبي المن قال له: "امن امْ برّ امْ صوم في امْ سفر"، «ليس من امْ برّ امْ صوم في امْ سفر» جوابًا منه له ببلُغَتِه، ليكون ذلك أبلغ في معرفته. قال "وقد جمعت طُرُقَ هَذَا الحديثِ في جزءٍ والحمد للّه".هـ(1). وقال السيوطي "خَرَّجه أحمد مِن حديث كعب بن مالك الأشعري وهو على لُغَةِ طَيَّءٌ".هـ(2). وكذا نقله القرطبي (3) والزركشي (4) عن أهلِ اليمن. وهذه اللغة جارية في المدغم كالصيام و السفر، وغيره كالبر كما صدَّر بيهِ صَاحِبُ المغني، واستدَلَّ عليه بالحديثِ وبربَيْتِ شعرِ ذكره، ثم حكى لغة أخرى تقصر ذلك على غيرِ المدغم، فاعتِرَاضُ العلامة الرهوني (5) على هذه الرواية غيرُ مستقيم، والله أعلم.

37 بَاب لَمْ يَعِب أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي السَّوْمِ وَالْإِقْطَار

ح1947 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى المُقْطِرِ وَلَا الْمُقْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. [م-ك-13، ب-13، ح-1118].

37 باب لم بيَعِب أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه بعضُمُم بَعْضًا في الصَّوْمِ وعلى والإَفْطَارِ: أي في السفر لجواز الأمرين معًا. وأشار به للردّ على مَن منع الصوم، وعلى مَن منع الفطر.

<sup>(1)</sup> العارضة (170/2).

<sup>(2)</sup> التوشيح (4/744).

<sup>(3)</sup> المفهم (181/3).

<sup>(4)</sup> التنتيح (315/2).

<sup>(5)</sup> انظر حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على المختصر (375/2).

ح1947 فلم يَعِبِ الطائم... إلخ. زاد مسلم «يَرَوْنَ أَنَّ مَن وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضعفًا فأفطر فَإِنَّ ذلك حسن».هـ<sup>(1)</sup>. وهذا التفصيل رافع للنزاع وهو الذي عليه الجمهور.

## 38 بَابِ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّقْرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

ح1948 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلى مَكَّة، فصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ الْي مَكَّة، فصامَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّة، وَدَلِكَ فِي دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدَيْهِ لِيُرِيهُ النَّاسَ فَاقْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّة، وَدَلِكَ فِي رَمَضَانَ قَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ الْقَطْرَ، [انظر الحديث 1944 واطرافه].

38 باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِبَرَالُ النَّاسُ: فيقتدوا به ويفطروا (459/1)، بفطره، وأشار به إلى أنَّ أفضلية الفطر لا تختص بِمَنْ أجهده الصَّوْمُ بل يلتحق به المقتدَى به، إذا شقَ الصوم على غيره، ليتابعه فيه، ويكون الفطر في حقّه أفضل لفضيلة البيان والمتابعة.

-1948 هَرَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه: عام الفتح. هَتَّى بِلَغَ عُسِفَانَ: في الرواية السابقة: «الكديد» وهما متقاربان، فرفعه إلى بيَدَبِيْهِ: عِياضٌ: "كذا للأصيلي والقابسي، وأكثر الرواة وهو خطأ، وصوابه «إلى فيه». وكذا رواه ابن السكن".هـ(2). الزركشي: وهو أظهر، إلا أَنْ تُؤوَّلَ «إلى» في رواية الأكثرين، بمعنى "على" ليستقيم الكلام .هـ(3). وقال الدماميني "الكلام مستقيمٌ بدون هذا التأويل. والمعنى فرفع الماء ممن أتى به إلى يديه رَفْعًا قصد به رؤية الناس له "(4). صَامَ رَسُولُ الله على الله عليه:

<sup>(1)</sup> مسلم في الصوم حديث (1116) رقم (96).

<sup>(2)</sup> المشارق (2/305).

<sup>(3)</sup> التنقيح (3/315).

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1948).

أي في السفر، **وأَقْطَرَ**: فيه.

## 39 بَاب ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَّةً ﴾ [البقرة:184]

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَهُ بْنُ الْأَكُوعِ: نَسَخَتْهَا ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِثْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ يُريدُ اللَّهُ يَكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ اللَّهُ يَكُمْ الْيُسْرَ وَلِلْكَمِلُوا الْعَدَّةَ وَلِلْكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَيْكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَمُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البَر: 185].

وَقَالَ أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّتَنَا أَصْدَابُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي نَلِكَ فَنَسَخَتْهَا ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 184] فأمِرُوا بالصَّوْم.

39 باب (وَعَلَى الذِينَ بِيُطِيقُونَهُ فِدْبَةٌ): أَيْ في بيان حُكْم هذه الآية. أَيْ على الأَصِّحَاءِ المقيمين المطيقين للصوم إِن أفطروا، فِدْية طعام مسكين عن كل يوم. وقدره عند مالك والجمهور: مُدُّ بِمُدَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم كان في أول الإسلام، تم نُسِخَ. قال ابن عمر: فيما وصله في آخر الباب. وسَلَمَة : فيما وصله في تفسير البقرة. فيسَخَتْها (شَهُرُ رَمَظانَ...) إلخ والنَّاسِخُ هو قولُهُ (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). قال أَصْعَابُ مُمَمَّدٍ صلى الله عليه: وكلهم عدول، فلا يضر الإبهام هنا. فليصبه أي قال أَصْعَابُ مُمَمَّدٍ صلى الله عليه: وكلهم عدول، فلا يضر الإبهام هنا. ومَنْ بيُطِيقُهُ: بيانٌ لِاسْم «كَانَ». فَنَسَمَتْهُما أَنَّ آيَةَ (وَأَنْ تصوموا) نَسَخَتْ التخيير قول ابن عمر وَسَلَمَة السابق. والجمعُ بينهما أَنَّ آيَة (وَأَنْ تصوموا) نَسَخَتْ التخيير المذكورَ قبلها، وأفادت أرجحية الصوم على الفطر، وآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) نسخَتْ الأرجحية، وأفادت وجوب الصوم. فالنسخ تكرر مرتين بمعنيين. قاله ابن زكري. (1) ثم ما ذكره مِن النسخ في الآية هو مذهبُ الجمهور.

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م26/ ص8).

وخالفَ ابنُ عباس، فقرأها (يُطُوَّقُونَهُ). -بفتح الواو المشددة- أي يُكَلِّفُونه ولا يطيقونه، وَحَمَلَهَا على الشيخِ الهَرِم الذي لا يقدر على الصوم، فإنه يفطرُ ويطعم عن كل يومٍ مُدًّا لمسكينِ ولا يقضي ذلك، وقال: إنها محكمة لا منسوخة. وهو ظاهِرٌ على قراءته المذكورة. انظر: التفسير. وما ذكره في الشَّيْخِ الهَرِم هو مذهبنا. قال الشيخُ عطفًا على المندوب: "وفِدْيَةٌ لِهَرَمٍ وَعَطِشٍ"(1). أي اللذان لا يقدران على الصَّوم في وقت مِن الأوقات، فَإِنْ قدرا عليه في زمن آخر، أُخُرا إليه ولا فدية عليهما لا وجوبًا ولا ندبًا.

# 40 بَاب مَتَّى يُقضني قضناءُ رَمَضنانَ

وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَا بَاسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ [البترة: 184]. وقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصِلْحُ حَتَّى يَبْدَأ بِرَمَضَانَ. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطْ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصِومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُدْكَرُ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةً مُرْسَلًا. وَابْنَ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطَعِمُ، وَلَمْ يَدْكُرُ اللَّهُ الْإطعامَ إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾.

ح50 أُولًا حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أُسْتَظِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى: الشَّعْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [م-ك-13، ب-26، ح-1146].

40 باب منى بُقْضَى قَضَاء رمضان ؟: أي منى يُؤَدّى؟ وليس المرادُ ما يعطيه اللفظ مِن قَضَاء القضاء. أي هل يجب تتابعه أم لا؟ وهل هو على الفور أو التراخي؟ ومذهبنا نَدْبُ الفورية والتتابع، قال الشيخُ: "ونُدِبَ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ وتَتَابُعُهُ "(2) ثم قال: "وكُرة تَطَوّعٌ قَبْلَ نَذْرِ وقَضَاء "(3). (فَعِمَّةٌ مِنَ أَبَّامٍ أُخَر): تشمل المتتابعة والمتفرقة.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص68).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص67).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

في صَوْمِ الْعَشْرِ: من ذي الحجة لا يَعلُمُ: أي يُكره كما عندنا. يبطُعِمُ: عن كلِّ يومٍ مُدًّا ولَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ: هذا قولُ البخاري إِنَّمَا قَالَ (فَعِمَّةٌ)... إلخ. ومذهبنا كالجمهور، وجوبُ الإطعام، ولا يلزم مِن عدم ذكره في الآية عدم ثبوته بالسُّنَّة. كما لا يخفى، قال الشيخ: "وَوَجَبَ إِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لِمُفَرِّطٍ في قَضَاءِ رَمَضَانَ يخفى، قال الشيخ: "وَوَجَبَ إِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لِمُفَرِّطٍ في قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِشْلِيهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِين، إِنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ".هـ(١). وهل يتكرّر المُدّ بتكرُّر (40/60)، السنين أَوْلا؟ قولان، انظر: حاشية الرهوني. (2)

م 1950 كان أي الشَّنُ الشُّغُلُ ... إلخ. هذه الزيادة مدرجة من قول يحيى (3) على ما هو الصواب. والمراد بهذا الشغل "أنها كانت متهيئة لاستمتاع رسول الله على بها في جميع أوقاتها إن أراده، كغيرها من باقي الأزواج، لِعلمِهنَّ أَنَّ القسم لم يكن واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعله تطييبًا لقلوبهن فَكُنَّ يَتَهَيَّأْنَ له". قاله القرطبي (4). "وأما في شعبان فكان يصومه أو أكثره فتفرغ هي وغيرُها لقضاء صومهنَّ فيه". قاله زكرياء (5).

### 41 بَابِ الْحَائِضِ تَثْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

وقالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ، لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّايِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ النَّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص71).

<sup>(2)</sup> حاشية الرهوني (2/366).

<sup>(3)</sup> هو ابن سعيد الأنصاري.

<sup>(4)</sup> المفهم (207/3).

<sup>(5)</sup> تحفة الباري (470/4).

ح1951 حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّتَنِي زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلُّ وَلَمْ تَصنُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا». انظر الحديث 304 واطرافه].

41 باب المائِضِ نَنْرُكُ السَّوْمَ والسَلَّة: أي أداءهما لأنَّ الحيض مانعٌ مِن صِحَّتهما، بَلْ ومن وجوبهما، قال الشيخُ: "ومَنَعَ -أي الحيض- صِحَّةَ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ وَوُجُوبَهُمَا"(1). السُّنَنَ: جمع سنة، وَوُجُوهَ المَثَلِّ: الأمور الشرعية. عَلَى خِلاَفِ الرَّأْبِي: أي ما يقتضيه العقل والقياس. أي لِأَنَّهَا قد تكون تَعَبُّدِيَة غير معقولة المعنى. بُدًّا: افتراقًا وامتناعًا. ور انتباعًا على ور انتباعًا على الفقهاء على الفرق بينهما، واعتمد كثير منهم أنَّ الحكمة في ذلك هي أنَّ الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة.

## 42 بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَانُونَ رَجُلَا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

1952 حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْقَرِ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ جَعْقَرِ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيبَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». إم-ك-13، ب-27، ح-141]. وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيبَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». إم-ك-13، ب-27، ح-141]. تأبيّه أَبْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو. وَرَوَاهُ يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْن أَبِي جَعْفَر. حَنْ الْبُع جَعْفَر. حَنْ النّاعْمَش عَنْ مُسلّمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْن عَبْاس، رَضِي عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمِّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَاقَضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «شَعَمْ» وَسَلّمَ فَقَالَ: هَا مُجَاهِدًا مُجَاهِدًا مُجَاهِدًا يَدْكُمُ وَسَلّمَةُ وَلَذَن أَلْكَ مُولِكُمُ وَسَلّمَةً وَالْمَا يَدْكُمُ وَسَلّمَةً وَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَدْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ قَالًا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَدْكُرُ هَذَا الْحَدِيثِ قَالًا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَدْكُرُ هَذَا

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص22).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ويَدْكَرُ عَنْ أبِي خَالِدٍ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ وَمُسلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالْتُ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ... وقالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِية: حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالْتُ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.. وقالَ عُبَيْدُ عَنْ اللَّهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَة عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالْتُ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَدْرٍ. وقالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّتَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتْ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَدْرٍ. وقالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَدْرٍ. وقالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّتَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتْ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالْتُ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالْتُ امْرَ أَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ صَوْمُ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَا عَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا.

42 بلب مَنْ مَاتَ وعليهِ صوم: أي هل يُشْرَعُ قضاؤُه عنه أم لا؟، وإذا شُرِعَ هل يتعيّن الصومُ أو يُجْزِئُ عنه الإطعام؟ ومذهبنا كالشافعية والحنفية والجمهور، أنه لا يصح عن الميّت، لِمَا رواه النسائي عن ابن عباس (عن النبي الله قال: «لا يصلّي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا من حِنْطة».

قال في الإكمال: "وكافة العلماء يُوجبُون على أوليائه الإطعام عنه من رأس ماله". ومالكُ لا يوجب عليهم ذلك إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوَّعوا. وأجمعوا بغير خلاف أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد في حياته. وإنما الخلاف في ذلك بعد موته". هـ(2).

والجوابُ عن حديثِ عائشةَ وابنِ عباس، ما رُوِيَ عنهما: "أنهما أفتيا بخلافِ ما رُوِيَ عنهما: "أنهما أفتيا بخلافِ مَرْوِيًهِ بمنزلةِ روايته للنسخ، وما تُبَتَ مِن عملِ أهلِ المدينة على خلافه، وما في حديث ابن عباس من الاضطراب كما يأتي إيضاحه.

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل وهو سهو. والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما عند النسائي في الكبرى (175/2) (ح2918)، والتمهيد (27/9)، والفتح (194/4).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (104/4).

وقال المَسَنُ: فيمن مات وعليه صوم شهر. إنْ سَامَ عَنْهُ... إِلَّخ. وهذا ليس مذهبًا لنا.

ح1952 صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه: خبر بمعنى الأمر، أي ليصم.

ح1953 رَجُلٌ لم يُسَمَّ. قَالَ سَلَيْهَانُ: هو الأعمش، قَالاً: أي الحكمُ وسلمةُ، وببُذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ خَالِمٍ: حَاصِلُهُ أَنَّ الأعمش روى عن ثلاثةٍ كلُّ واحدٍ منهم روى عن ثلاثة، وكلهم رووا عن ابن عباس. أبو هَرِيزٍ: هو عبدالله بن الحسن قاضي سجستان. وما وقع في هذا الحديث مِن الاختلاف في امرأةٍ ورجل، وصوم شهر، ونذر، وخمسة عشر يومًا وأمّي، وأختي، حمله المالكيةُ على الاضطراب؛ فَمِنْ تَمَّ لم يأخذوا به.

قال القاضي: "اضطرابُ حديثِ ابنِ عباس يُسْقِطُ الحُجّة به".هـ<sup>(1)</sup>. وقيل: هي اختلاف وقائع. واللّه أعلم.

# 43 بَابِ مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِمِ

وَ أَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.

ح 1954 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَعُرَبَتُ الشَّمْسُ قَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ». [م-ك-13، ب-100، ا-23].

ح 1955 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي اَوْفَى، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَقْرِ وَهُوَ صَائِمٌ، قَلْمًا غَرَبَتُ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا قُلْنُ! قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا». فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الزَلْ قَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: «الزَلْ قَاجْدَحْ لَنَا». فَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: «إِذَلْ قَاجُدَحْ لَنَا». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ».

[انظر الحديث 1941 وأطرافه].

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (107/4).

43 بلب مَنَى بَحِلٌ فِطرُ الصَّائِمِ؟ هل بنفس غروب الشمس، أو لا بد مِن إمساك جزءٍ مِن الليل لتحقّق مُضِيّ النهار؛ فَظَاهِرُ صنيعه يقتضي ترجيح الشقّ الأول، لَكِنْ إِذَا حَصَلَ تَحَقُّقُ غروبِ الشمس، وهذا مذهبنا (461/1)، أيضًا.

وأدْبرَ النهارُ مِنْ هَاهُنا: أيْ مِن المشرق لِأَنَّ أَوَّلَ الظَلاَمِ يُرَى مِن ناحيته. وأدْبرَ النهارُ مِنْ هَاهُنا: أي من المغرب. وغربت الشهس. أشار به إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. وأسقطه الراوي مِن الحديثِ الثاني لاحتمال أنه لم يحفظه، وَحَفِظَهُ غيرُه. فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. أي دخل في وقت فِطْره. وقيل: المراد صَارَ مُفْطرًا أيْ الحكمُ لكونِ الليلِ ليسَ ظرفًا للصوم الشرعي. قال السيوطي: "والأول أقوى. وقد بُنِي على المَعْنَيْن مسألة من حلف لا يفطر على حار ولا على بارد، فدخل الليل. فأجاب ابنُ الصّباغ بحِنثه متى تناولَ شيئًا. وأفتى الشيخُ أبو اسحاق الشيرازي بعدم الحنث لتقدّم الفطر بدخول الليل"هـ. مِن التوشيح (1).

رَ 1955 فِي سَفَرٍ: فِي رَمْضَانَ، فِي الْفَتَحِ. لِبَعْضِ الْقَوْمِ: هو بلال. اجْمَمْ: امزِجْ السَّوِيقَ باللماء وَحَرِّكُهُ بعودٍ ونحوه. عَلَيْكَ نَهَارًا: هذا ظنّهُ لِمَا رآهُ مِن شعاع الشمس وبقاء ضوئها.

#### 44 بَابِ يُقْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

-1956 حَدَّتنَا مُسندًّ حَدَّتنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلْيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ، قَالَ: «انزلْ قَاجْدَحْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، قَلْمًا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ: «انزلْ قَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا لَنَهُ لِوْ أَمْسَيْتَ! قَالَ: «انزلْ قَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِوْ أَمْسَيْتَ! قَالَ: «انزلْ قَاجْدَحْ لَنَا» فَنزلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا! قَالَ: «انزلْ قاجْدَحْ لَنَا» فَنزلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَائِيثُمْ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشْارَ ياصِبْعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِق. النظر الحديث 1941 واطرانه].

<sup>(1)</sup> التوشيح (4/1452).

44 باب يكُفْطِرُ بما تَبَسَّرَ بالماءِ وَغَيْرِهِ: ولا يجب شيءٌ معيّن، نعم يستحبّ التَّمْرُ لحديثِ الترمذي، وحسَّنَه «عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يُفْطِرُ قبل أَنْ يُصَلِّي على رُطَبَاتٍ، فإن لم تكن حَسا حَسَوَات مِن ماء»(1).

#### 45 بَاب تَعْجِيلِ الْإِقْطَارِ

ح1957 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهِلِ بْنُ سَهِلِ بْن سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». [م- ك-13، ب-9، ح-1098، ا-22828].

ح 1958 حَدَّتَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْن أَيِي اَوْقَى، رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ الْفَقَى، رَضِيَ اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى: قَالَ لِرَجُل: «الْزَلْ فَاجْدَحْ لِي». قَالَ: لَوْ انْتَظَرْتَ حَتَّى مُصْيِيَ. قَالَ: «الْزَلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: هُو انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ. قَالَ: «الْزَلْ فَاجْدَحْ لِي! إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ». [انظر الحديث 1941 واطرافه].

45 بابُ تعجيلِ الإفطار وتأخيرِ السحور صحاح متواتره".هـ(2). وقال في العارضة: "أحاديثُ تعجيلِ الإفطار وتأخيرِ السحور صحاح متواتره".هـ(2). وقال في العارضة: «كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي بالشيء اليسير، لا يشغله عن الصلاة»(3). وفي التمهيد عن أنس: «ما رأيتُ رسول الله ولي يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء»(4). ح1957 ما عجّلُوا المغطر، زاد أبو ذر في حديثه: «وأخّرُوا السحور»، أي وقوفًا مع السّنة غير متنطّعين بعقولهم. قال الشيخُ: "وَنُدِبَ تعجيل فطر وتأخير سحور"(5).

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في الصيام حديث (692) (381/3–382 تحفة).

<sup>(2)</sup> الاستذكار (345/3).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (2/163).

<sup>(4)</sup> التمهيد (23/20).

<sup>(5)</sup> مختصر خليل (ص67).

ح1958 أَفْطَرَ الصَائِمُ: "إِن كان الخبر بمعنى الأمر، فالمطابقة واضحة، وإن كان بمعنى أفطر شرعًا، فلم تبق فائدة لتأخّر الفطر حِسًّا، وإن كان بمعنى دخل وقت فطره، فلا معنى للتنطع". قاله ابن زكري(1).

## 46 بَابِ إِذَا أَفْطُرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

ح959 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ هِشَام بْنَ عُرُورَةَ عَنْ قَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيق، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالْتُ: اقْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْم، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامِ قَامِرُوا بِالْقَضَاءِ. قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا، لَا أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لَا.

46 باب إذا أفطر في رمضان: مُعْتَقِدًا الغروب. ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمسُ: أَيْ ظهرت بعد فِطره. ماذا عليه؟. اتفقت المذاهب الأربعة على وُجُوب القضاء عليه فقط، دون الكفارة، هذا حكم مُتَيَقِّنِ الغروب. أما لو أفطر شاكًا فيه، ثم ظهر خلافه، قضى أيضًا اتفاقًا. وعندنا في وُجوب الكفارة عليه خلاف. ذهب ابن القصار وعبد الوهاب إلى عدم وجوبها، واختاره ابن يونس. ونقل الباجي، وابن زرقون عن ابن عُبَيْد الطَّلْيُطلِي<sup>(2)</sup> وُجُوبها، واختاره ابن رشد، واستبعد القولَ الأولَ.

ح1959 عن فاطِمَةَ: بنتِ المنذر. فأُمِرُوا: بحذف حرف الاستفهام. بعد مِنْ قَضَاءِ: استفهام إنكاري محذوف الأداة، والمعنى لا بد مِن القضاء. لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ؟: هذه

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري (مج2/ م27/ ص1-2).

<sup>(2)</sup> علي بن عيسى بن عبيد، أبو الحسن، التجيبي الطليطلي. ينسب إلى جده. كان فقيها عالـماً. لـه مختصر في المسائل، أخذه الناس عنه. وكان ابن الفخار يقول: يا أهل طليطلة كتابان جازا قنطرتكم وتلقاهما الناس تفسير يحيى بن مزين ومختصر ابن عبيد. توفي سنة أربعمائة وثلاثين ونيف انظر تاريخ ابن الفرضي (357/1) وترتيب الـمدارك (171/6) والـديباج الـمذهب ص(196). قلتُ: مختصر الطليطلي شرحه ابن الفخار (ح723هـ) وعندي نسخة مصورة منه.

الرواية تعارض ما قبلها، لكن جُمِعَ بينهما بأنَّ جزمه بالقضاء محمولٌ على أنه استند فيه لدليلٍ آخَرَ، وَأَمًّا حديثُ أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء، ولا نفيه. والجمهور على وجوبه كما سبق.

#### فائدة:

قال ابن المنير: "الحكمة في اتفاق هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام ألا يكون للشيطان على الناس سبيل في تقنيطهم من رحمة الله، وتغييرهم لأحكام الله، وظنهم أنهم مخاطبون بالباطن لا بالظاهر. وأعلم الله بذلك أنهم خوطبوا بالظن والظاهر، فإذا اجتهدوا وأخطأوا، فلا حرج عليهم. وعلى هذا البيان فليست العامة إلا أتباع الشيطان، تراهم إذا غم عليهم الشهر ثم ثبت في أثناء اليوم، أحالوا العيب على الحكام، ونسبوهم إلى التقصير، وأنهم فطروا الناس يومًا من رمضان، وهذه وسوسة الشيطان نعوذ بالله من ذلك هـ. من المصابيح (1).

### 47 بَاب صنور الصنبيان

وقالَ عُمرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِنَشُوانِ فِي رَمَضَانَ: وَيِلْكَ وَصِيبَائنَا صِيبَامٌ، فَضَرَبَهُ. ح1960 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يِشُرُ بْنُ الْمُفَضِّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً عَاشُورَاءَ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً عَاشُورَاءَ الرَّبِيِّ بَقِيْةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصِبَحَ صَائِمًا إلى قُرَى النَّصَار: «مَنْ أَصِبْحَ مُقْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصِبْحَ صَائِمًا فَلَيْسَمُ ». قالت : فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِيبَيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَة مِنْ الْعِهْنَ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِقْطَارِ. الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِقْطَارِ. اللهُ ا

47 باب صوم الصبنان: أي بيان حكمه، هل يؤمرون به على وجه التمرين كما يؤمرون بالصلاة، أم لا؟ ومشهور مذهبنا، أنهم لا يؤمرون به، وإنما يؤمرون بالصلاة.

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1959).

ومذهب الشافعية أنه كالصلاة، يؤمرون به لسبع ويُضْربون لعشر. لنشوان سكران. في رمضان: في نهاره. وصِبْبَانُنَا صِبامٌ.

ابنُ حجر: "وقد تلطَّف المصنِّف في التعقب على المالكية بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة، لأن أكثر ما يعتمدونه في معارضة الحديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافه، ولا عمل يستند إليه أقوى مِن العمل في عهد عمر مع شدة تحرِّيه، ووفور الصحابة في زمانه. وقد قال للذي أفطر في رمضان موبِّخًا له: كيف تفطر وصبياننا صيام "؟هـ(1).

وأجاب القرطبي بقوله: "هذا أمر فعله النساء بأولادهن". ولم يثبت عِلْمه صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة هـ(²). وقال ابن الـمنيِّر: "كَأَنَّ العادة شهدت بأن الصوم لندوره في العام لا يحتاج إلى تدريب. ولهذا لا يُفرِّطُ فيه غالباً، مَن يُفرِّط في الصلاة". هـ(³). على أنه ليس في أثر عمر أنَّ الصبيان أمرُوا بذلك إذ لعله وقع باختيارهم في بعض الأيام، كأول الشهر، أو نصفه، أو ليلة سبع وعشرين. قاله الفاسي(٩) وغيرُه، فَضَوَبَهُ: الحدُّ ثمانين سوطاً. وسفَّره إلى الشام، فالضربُ حدّ السكر، وتسييرُهُ إلى الشام أنبُ الفطر. قال الشيخ خليل: "وأدب المُفطِرُ عَمْداً إلا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا "(٥). وقال الأُبِّي: "يُؤدَّبُ مُتَعَمِّدُ الفطرِ في رمضان إذا عثر عليه، وإن جاء مستفتيًا، فلمالكِ في "الـمبسوط": أنه لا يعاقب" واختار اللخمي: "أنه إنْ أَفْطَر استهزاءً أَدَّبَ، وإلا فلا". هـ(٥). (462/))

<sup>(1)</sup> النتح (201/4).

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (201/4) ونحوه في المفهم (195/3).

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند (ح1960).

<sup>(4)</sup> حاشية الفاسى على البخاري (ملزمة 9).

<sup>(5)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص71).

<sup>(6)</sup> إكمال الإكمال (85/4).

ح1960 فَلْبِيَتِم بِقَيِبَة بِوْهِهِ: أي يمسك عن الأكل بدليل الرواية السابقة: «أو قال فليصم». فَلْبِيَعُم : أي يستمر على صيامه. ونُصَوِّم عِبْبِانفا: زاد مسلم: «الصغار»(1). وليس فيه حجة للشافعية، لأنه عام يشمل مَن بلغ سبع سنين ومن دونه، بل في حديث رَزِينَة بفتح الراء وكسر الزاي كما عند ابن خزيمة، «أن النبي وكان يأمر برضعائه في عاشوراء، ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم، ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل»(2). فدل هذا على أنَّ هذا الأمر خَاصٌ بيوم عاشوراء لسر يعلمه الشارع لا مجال للرأي فيه، والله أعلم. اللهعبة: ما يلعب به، ون العِمْن: الصوف المصبوغ، قالوا: وهذا أصل ما يصنع يوم عاشوراء من الملاهي للصبيان.

#### 48 بَاب الْوصِال

وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيبَامٌ، لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البترة:187]. ونَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ النَّعَمُّقِ.

حـ1961 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَة قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ثُوَاصِلُوا». قَالُوا: إِنَّكَ ثُوَاصِلُو! قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَطَّعَمُ وَأُسْقَى –أَوْ إِنِّي قَالُوا: إِنَّكَ ثُواصِلُ! قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَطَّعَمُ وَأُسْقَى –أَوْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى –». [الحديث 1961- طرفه في: 124]. [-2-13، ب-11، ح-1104].

ح1962 حُدِّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ح 1963 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ عَنْهُ وَاصِلُوا! فَالْكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ عَنْهُ وَاصِلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاصِلْ فَلْيُواصِلْ حَتَّى

<sup>(1)</sup> مسلم في الصوم حديث (1136).

<sup>(2)</sup> نقلا عن الفتح (201/4) وقال ابن حجر: توقّف ابن خزيمة في صحته، وإسناده لا بأس به.

السَّحَر». قالوا: فَإِنِّكَ ثُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُلسَّتُ لَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُلسَتُ لَمَ اللهِ السَّدِيثَ 1963 - طرنه في: 1967].

حُ 1964 حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّدٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوصال رَحْمَة لَهُمْ ، فقالوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينٍ». قَالَ أَبُو عَبْدَاللَّهِ: لَمْ يَدْكُر عُثْمَانُ رَحْمَة لَهُمْ . [م-ك-13، ب-11، ح-1105، ا-24999].

48 بابُ الوِصَالِ: أي بيان حكمه "وهو صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر" (1). قاله النووي. القاضي عياض: "كرهه مالك والجمهور لعموم النهي، وأجازه جماعة، قالوا: والنهي رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج. وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق الى السّحر". هـ (2). ومنْ قالَ لَيْسَ فِي اللّبْلِ صِيامٌ: كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد الخير مرفوعًا: «أن الله لم يكتب الصيام بالليل، فمن صام فقد تعنى ولا أجر له» (3). قال ابن منده: "غريب" (4). والجمع بينه وبين ما فعله صلى الله عليه وسلم من الوصال أنه من خصائصه، على أنَّ الوصال ليس بصيام وإنما هوترك شهواته لله. وَنَهَى النّبِيدُ على الله عليه : أصْحَابَهُ. عَنْهُ: أي عن الوصال. والنهي عند مالك والجمهور للكراهة كما قدّمناه. وقال النووي: "الأُصَحُ عندنا أنه على التحريم، وقيل على الكراهة "(5). وإبقاءً عليهم: رفقاً بهم. وما ببُكرَه من النعمة : هو المبالغة في تكلّف ما لم يكلّف به.

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (211/7).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (38/4).

<sup>(3)</sup> ذكره الترمذي في الجامع، ووصله في العلل الكبير وقال: سألت عنه البخاري فقال: ما أرى عُبادة سمع من أبي سعيد الخير. الفتح (202/4).

<sup>(4)</sup> نقله في الفتح (202/4).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (211/7).

م 1961 قالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ: لم يسم القائلون. إنبي أُطْعَمُ وأُسْقَى: أي أُعْطَى قوة الطاعم والشارب، وهي فائدة الطعام والشراب. "فعبر بالشيء عن فائدته مجازاً". قاله ابن العربي<sup>(1)</sup>. وقدّمنا في "باب بركة السحور"، أنَّ حملَ الحديث على هذا المعنى هو الراجح، فرَاجِعْه. وقال ابنُ حجر: "استُدِلَّ بمجموع أحاديث الباب على أنَّ الوصالَ مِن خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى أنَّ غيره ممنوع منه، إلا ما وقع فيه الترخيص مِن الإنن فيه إلى السَّحَر "(2).

#### 49 بَابِ التَّنكيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوصنالَ

رَوَاهُ أَنَسٌ عَنْ النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 1965 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِالرَّحْمَـنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: نَهَى رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوصَالَ فِي الصَّوْم، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ﴿وَالْيُكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إِنِّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ﴿وَالْيُكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ». فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوصَالِ وَاصلَ يهمْ يَوْمَا يُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوصالِ وَاصلَ يهمْ يَوْمَا أَمْ يَوْمَا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوصالِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا الْهِالَ فَقَالَ: ﴿ لَوْ تَأْخُرَ لَرْنِثُكُمْ ﴾. كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا الْهِالَ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ لَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

حـ1966 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ» مَرَّتَيْن، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِيلُ؟ قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَاكَلْقُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ». [انظر الحديث 1965 واطرافه]. [رجي ويَسْقِينِ فَاكَلْقُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ». [انظر الحديث 1965 واطرافه].

49 باب التنكيل لِمَنْ أَكْثَرَ الوصال: مِن النَّكال. أي العقوبة.

-1966 فاكْلَفُوا: أي تكلّفوا.

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (2/223).

<sup>(2)</sup> الفتح (204/4).

#### 50 بَاب الوصنالِ إلى السَّحَر

ح 1967 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ بْن خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا تُواصِلُوا فَأَيّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ﴿لَا تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ﴿لَسْنَتُ كَهَنِيْ السّرِيْ وَسَاقٍ يَسْقِينِ». [انظر الحديث 1963]. كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمِّ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». [انظر الحديث 1963].

50 باب الوصال إلى السعور: أي جوازه. وأطلق عليه وصالاً لمشابهته له في الصورة. وإلا فحقيقة الوصال إمساك جميع الليل. الأبي: كرهه مالك، وَلَوْ إلى السَّحَرِ، واختار اللخمي، جوازه إلى السّحر لحديث الباب"(1).

51 بَابِ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُقْطِرَ فِي التَّطَوُّع، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أُوثُقَ لَهُ

ح1968 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ حَدَّتَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء فَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاء فَيَلِكَ قَالَ لَهَا: مَا شَانُكِ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَة فِي الدُّنْيَا فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاء فَيْسَ لَهُ حَاجَة فِي الدُّنْيَا فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاء فَيْسَ لَهُ حَاجَة فِي الدُّنْيَا فَجَاء أَبُو الدَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. قَلْمًا كَانَ اللَّيْلُ دَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ قَالَ: نَمْ فَنَامَ تُمَّ دَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ قَالَ: نَمْ قَنَامَ قَلَانَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ قَلَاكَ مَلَاكَ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ اللَّنَ يَمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ قَلَاكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَقْسِكَ عَلَيْكِ عَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ: قُمْ اللَّنَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا ولِنَقْسِكَ عَلَيْكِ عَقَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَقًا لَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلُولُكُولَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَا الْفَالِعُلُكُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

[الحديث 1968- طرفه في: 6139].

51 باب مَن أَقْسَمَ على أخبه لِيكُوْطِرَ في التطوّع ولم بيرَ علَيْهِ قضاءً إذا كان: الفطر. أوفاقَ لَهُ: أي للمُقسَم عليه الصائم، أي هل يُجِيبُهُ ويفطر أم لا؟ ومذهبنا أنه

<sup>(1)</sup> إكمال الإكمال (4/35).

لا يفطر ولو حلف له بالطلاق<sup>(1)</sup> البتِّ إلا لوجه كتعلَق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها، ويخشى عليه ألا يتركها إِن حنث، أو كانَ الحالِفُ أبا أو أمّا أو شيخًا، وكذا إذا أَمَرُوه بالفِطر شفقة عليه ولو لم يحلفوا، ثم إذا أفطر لهذه الأعذار، فلا قضاء عليه، هذا هو الراجح. وقول القاضي عياض: "يقضي" ضعيف (2). قال الحطّاب. "إذ لا يعلم شيء يباح لأجله الفطر في التطوع ويُلْزِمُ القَضَاءَ".هـ(3). والفطر لغير هذه الأعذار ممنوع وفيه القضاء، لأنَّ النفلَ عندنا يجب بالشروع فيه، ولقوله تعالى: ﴿لاَ تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمُ ﴾ (4). وقضية أبي الدرداء يمكن دخولها في قولنا (4/463)، إلاَّ لوجه لأجل حق الضيافة وحق الأخوة.

م 1968 أم الدَرْدَاء: خَيْرة. وهي الكبرى الصحابية. مُتَبَذِّلة لابسة ثياب البذْلَة. أي المِهْنَة ضد الزينة. ما شَأْنُكِ: زاد الترمذي «متبذلة» (5). «في الدنبا»، في رواية: «في نساء الدنيا» وفي أخرى «يصوم النهار ويقوم الليل» فَقَالَ: لسلمان. قال: أي سلمان ما أَنا بِآكِلِ مَتَّى تَأْكُلَ: وليس هنا ذكر قسم، لكن وقع في رواية البزار، وابن خزيمة،

<sup>(1)</sup> الطلاق حلّ عقدة النكاح الذي هو ميثاق غليظ، لا يقع بما يذكره غالب الفقهاء، من التفريعات. ثـم الـمرأة ليست لعبة تدور بحسب مزاج الزوج.

<sup>(2)</sup> نقله في المواهب الجليل (2/505).

<sup>(3)</sup> نقله الحُطاب عن ابن عرفة (505/2).

<sup>(4)</sup> آية 33 من سورة محمد.

قلتُ: النوافل التي تجب بالشروع عند المالكية سبعة وهي: الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف، والانتمام، وهي مجموعة في قول ابن عرفة:

صلاة وصبوم ثم حبح وعُممُ وعُممُ من على على وف طبواف والمتمام تحقما وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن المناء فليقطع ومن شاء تَممُ مَا البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع لليوسي. (274/1) وحاشية الدسوقي (93/1).

<sup>(5)</sup> الترمذي (7/94 – 95 تحفة).

وابن حبان وغيرهم (١) ، وإليه أشار البخاري على عادته ، كما أنه ليس فيه ذكر لعدم القضاء . والجواب عنه أنَّ الأصل عدمُه ، ولو كان لَذُكِر . صَدَقَ سَلَمَانُ : وفي رواية للطبراني : «سلمان أفقه منك»(2).

### 52 بَاب صنورم شعبان

ح1969 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَة عَنْ عَنْ أَبِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صيبَامَ شَهْر لِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ اكْتَرَ صِيبَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

[الحديث 1969- طرفاه في: 1970، 6465]. [م- ك-13، ب-33، ح-1156، ا-25155].

ح 1970 حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةُ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةُ أَنَّ عَائِشِهَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُدُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا»، وَأَحَبُ الصَلَاةِ لِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا»، وَأَحَبُ الصَلَاةِ لِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا»، وَكَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتَ. وكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّاةً دَاومَ عَلَيْهِ وَالْ قَلْتُ. و-33، ب-33، و-31، ا-2459.

52 باب صوم شعبان : أي استحبابُه.

ح1969 اسْتَكْمَلَ صِيامَ شمر: أي دائمًا.

ح1970 كان بَصُومُ شَعْبَانَ كُلِّهُ: هذا مخالِفُ للحديث قبله. قال الطِّيبي: "فَيُحْمَلُ على أنه كان يصومُ شعبان كلّه تارة، ويصومُ معظمه أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب كلّه كرمضان". (3) وقيل: المراد بقوله «كلّه» أنه كان يصوم مِن أوله تارة، ومِن آخره أخرى،

<sup>(1)</sup> انظر الفتح (211/4).

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني عن محمد بن سيرين مرسلاً كما في الفتح (211/4).

<sup>(3)</sup> شرح الطيبي (5/1603–1604) بالمعنى.

ومِن أوسطه طورًا، فلا يخلي شيئًا منه مِن صيام، ولا يخصّ بعضه بصيام دون بعض. وقيل: المراد بالكُلِّ الجُلُّ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَآيَاتِنَا كُلُّهَا ﴾ (1) والرواية الأولى مُبَيِّنَةُ له. هذا محصّل ما في التنقيح (2) والفتح (3) وغيرهما، واقتصر في التوشيح (4) على الأخير. والحكمة في إكثاره مِن صيامه ما أخرجه (أبو داود) (5) وغيره، عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله! لَمْ أَرَكَ تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم مِن شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرْفَعُ فيه الأعمال إلى ربّ العالمين. فَأُحِبُّ أَنْ يُرفعَ عملي وأنا صائم». ما تُطِبِةُونَ المداومة عليه، لا بَهَلَ أي لا يقطع عنكم ثوابه. هني تنمَلُوا: تقطعوا عمَلَكُم.

53 بَاب مَا يُدْكَرُ مِنْ صَوْم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِقْطَارِهِ

ح1971 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ، ويَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقطِرُ، ويُقطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقطِرُ، ويُقطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ. [و- 8- 13، - 15، 1- 15:2].

َ لَا 1972 حَدَّتْنِي عَبْدُ الْعَزَيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدِ اللَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، ويَصُومُ حَتَّى

<sup>(1)</sup> آية 56 من سورة طه.

<sup>(2)</sup> التنقيح (316/2).

<sup>(3)</sup> الفتح (214/4).

<sup>(4)</sup> التوشيح (4/1459).

<sup>(5)</sup> عزاه الشبيهي لأبي داود تبعًا لابن حجر في الفتح (215/4). قلتُ: لم أجد الحديث في سنن أبي داود، ولعلّه في رواية وقف عليها ابن حجر. وأخرجه النسائي (201/4)، وأحمد (201/5)، وابن أبي شيبة في المصنّف (246/2) (-9765)، وعزاه في ذخائر المواريث للنابلسي (14/1). للنسائي وحده.

نَظُنَّ أَنْ لَا يُقْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشْنَاءُ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصلَّتِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَا فِي الصَّوْمِ. النظر الحديث 1141 وطرفها.

ح 1973 حَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَام اَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَالْتُ أَنْسَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ صِيبَام النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنْ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مُقْطِرًا إِلَّا وَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةُ رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً الْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ وَلَا حَرِيرَةً الْيَنَ مِنْ كَفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

53 باب ما يُذْكَرُ مِنْ صوم النبيّ صلى الله عليه وإفطارِهِ: أي صوم التطوع وفطره خلال صيامه.

-1971 لا و اللهِ لا بُعُطِرُ: أي ما يريد أن يفطر.

ح1972 إلا رَأَيبْتَه: أيْ مصليًا أو نائمًا. ومعناه أنَّ وقت صيامه، وقيامه صلى الله عليه وسلم غير منضبط بأول ولا وسط ولا آخر، فكل مَن أراد أنْ يراه في وقت من أوقات الشهر صائمًا، أو وقت مِن أوقات الليل قائمًا، وراقبه المرة بعد المرة، لابد أنْ يصادفه صائمًا أو قائمًا على وفق ما أراد أنْ يراه. وليس المراد أنه كان يسرد الصوم، ولا أنه كان يستوعب الليل كلّه قائمًا، وأما قولُ عائشة: «وكان إذا صلى صلاة داوم عليها»، "فالمراد به ما اتخذه مِن الرواتب، لا مطلق النوافل، فلا تعارض". قاله ابن حجر(١).

## 54 بَاب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْم

ح1974 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَدَكَرَ

<sup>(1)</sup> الفتح (216/4).

الْحَدِيثَ يَعْنِي: «إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا» فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصِنْفُ الدَّهْرِ». [انظر الحديث 1131 واطرانه].

54 باب مَلِّ الضَّيْفِ فِي الصَوْمِ: أي في الفطر منه.

ح1974 لِزَوْرِكَ: أي ضَيْفِك، فينبغي لك أَنْ تفطر. أي تصبح مفطرًا لأجل سروره، ومَبَرَّته وتأنيسه بالأكل معه، كما ينبغي للضيف أيضًا ألا يصوم إلا بإذن ربِّ المنزل.

### 55 بَابِ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

حدَّتَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّتَنِي ابُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ اللّهِ بنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلْيَكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلْيَكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ مَعْدُ اللهِ لَكَوْدِكَ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ المَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ح1975 مِحَسْمِكَ: أي كافيك، والباء زائدة. فَإِذًا: -بالتنوين- وهي التي تأتي في جواب "إِنْ" الظاهرة أو المقدرة كما هنا، كأنه قال: إن صمت. فإذا (١) ذَلِكَ صيامُ الدَّهْوِ: قال عبدالله: فَشَدَدُتُ: على نفسي، فُوَّةً: على أكثر مِن ذلك، بعدما كبر وعجز عن

<sup>(1)</sup> في هامش صحيح البخاري (51/3): «فإذن ذلك...».

المحافظة على ما أكثر منه بمحضر النبي الله الله الله الله الله على عَمَله ذلك كانوا لا يتركون عملا فَارَقَهُمْ النبيُ عليه حتى يلقوه، وبقي عبدُالله على عَمَله ذلك حتى لقي الله.

### 56 بَاب صنورُم الدَّهْر

-1976 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: أَخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّهَانَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قَلْتُهُ بِأَنِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَقْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، وَصَمُ مِنْ الشَّهْرِ تَلَاتَة أَيَامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيبَامِ الدَّهْرِ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. الشَّهْرِ تَلَاتُهُ أَيْمِ فَإِنَّ فَقَالَ: «فَصُمُ يَوْمًا وَأَقْطِرْ يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمُ يَوْمًا وَأَقْطِرْ يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: إلَّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ صِيبَامُ دَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَقْضَلُ وَسَلَمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أَقْضَلُ وَسَلَّمَ: (لِلَ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِنَا أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». [انظر الحديث 1311 والمراف].

56 باب صوم الدَّهْرِ: أي ما عدا العيدين، وأيام التشريق الثلاثة. أي بيانُ حُكْمه هل هو مشروع أم لا؟ ومذهبنا كالشافعية والجمهور، استحبابُ صومه لـمن قوي عليه، ولم يُفوّت فيه حقًا. قال الإمام السبكي: "فإن فَوَّت واجباً حَرُم، أو مندوباً أولى منه كُرة، ومثله لا كراهة هـ. ابنُ المُنيَّر: "ومنعُ (404/1) النبي عبدَ الله ابنَ عمْرو، منه لـما اطلع عليه مِن مستقبل حاله، فيلتحق به مَن في معناه ممن يتضرر به، ويبقى غيره على حكم مطلوبية الصوم المطلق كما في غيرما حديث "(1).

م 1976 فَقُلْتُ لَهُ: أي فقال لي: أنت الذي تقول كذا وكذا فقلت له... إلخ. لا تستنطيع في المداومة عليه، وثل صبام الدهر: أي في أصل الثواب، لا في التضعيف

<sup>(1)</sup> نقله في الفتح (220/4).

الحاصل مِن صيامه بالفعل، إذ المثلية لا تقتضي المساواة مِن كلِّ وجه. **أَفْضُلَ مِنْ** ذَلِكَ: أي أكثر. وَهُوَ أَفْضَلُ الصيامِ: أيْ صيام التطوّع. لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ: هذا يدلُّ على أنَّ صيامَ داود أفضلُ مِن صيام الدهر، لأنه أشقَ على النَّفْس منه، وبه صرّح جماعةٌ، منهم الـمُتَوَلِّي من الشافعية. وقال ابنُ حجر: "هو ظاهر الحديث، بل صريحُه" وقال ابن دقيق العيد، بعد تعقبه قولَ مَن قال إن صيام الدهر أفضلُ، ما نصُّه: "فالأُولَى التفويضُ إلى حُكْم الشارع، ولِمَا دلَّ عليه ظَاهِرُ قولِهِ: «لا أفضل مِن ذلك» وقوله: «أنه أحبّ الصيام إلى اللّه»هـ. نقله ابن حجر<sup>(1)</sup>. وبكونِهِ أفضلُ، جزمَ الشيخُ زكرياء أيضًا، وَنَصُّهُ (2): "هو أفضل من صوم الدهر، كما قاله الـمُتَوَلِّي، وغيرُه، خلافاً لـما أفتى به ابنُ عبدالسلام".هـ<sup>(3)</sup>. وقال القرطبي في "المفهم" على قوله صلى الله عليه وسلم «هو أعدل الصيام» ما نصُّه: "وإذا كان أعـدل في نفسه، فهو عند اللَّه أفضل وأحبُّ، ولا صوم فوقه في الفضل، كما جاءت به هذه الألفاظ، وهي دالة على أنَّ هذا الصوم أعدلُ في نفسه وأكثرُ في ثوابه"(4)هـ. وقال القَاضِي في الإكمال على قوله «أحبّ الصيام»... إلخ: "ومعنى قوله «أحبّ الصيام» أي أكثره ثوابًا وأعظمه أجرًا".هـ(5). قال الغزالي: "وَسِرُّه أَنَّ مَن صام الدهر، صار الصوم له عادة، فلا يحس بوقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفا؟ وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يَردُ عليها لا بما تمرَّنت عليه. ألا ترى أُنَّ الأطباء نَهَوْا عن اعتياد شرب الدواء، وقالوا: مَن تعوَّده لم ينتفع به إذا مرض لِإلْف

<sup>(1)</sup> النتح (223/4).

<sup>(2)</sup> يعنى صيام التطوع.

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (490/4).

<sup>(4)</sup> المفهم (2/227).

<sup>(5)</sup> إكمال المعلم (127/4).

مِزَاجِهِ له فلا يتأثر به. وطب (العلوم)<sup>(1)</sup> قريبٌ من طِبّ الأبدان".هـ<sup>(2)</sup>. نقله المناوي وقال: "هو أوضح في البيان وأبلغُ في البرهان مِن قول مَن قال: صومُ الدهر قد يُفَوِّت بعض الحقوق وقد لا يشقّ باعتياده".هـ<sup>(3)</sup>. وقائل ذلك هو الحافظ ابن حجر كما في الفتح<sup>(4)</sup>. ثم قال ابنُ حجر: "ومقتضاه أنَّ ما ذكر مِن التفضيل، أن تكون الزيادة على ذلك مِن الصوم مفضولة، وليس كلّ عمل صالح، إذا زاد العبد منه ازداد مِن اللّه تقرُبًا، بل رُبً عمل صالح إذا ازداد منه ازداد منه ازداد منه ازداد منه ازداد بعدًا كالصلاة في الأوقات المكروهة"هـ<sup>(5)</sup>.

#### تنبيه:

قال في المدخل ما معناه: "إذا ثبتت أفضلية صيام يوم وإفطار يوم على غيره، فما بال النبي الله لله يفعل ذلك، بل قال الواصف لصومه «إنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم...» إلخ وكذلك يُقال في تصريحه صلى الله عليه وسلم أيضًا بأفضلية قيام داود وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل قال وَاصِفُ قيامه «لا تشاء أَنْ تراه مِن الليل مصليًا إلا رأيتَه ولا نائمًا إلا رأيتَه». والجوابُ أنَّ فِعلَه صلى الله عليه وسلم المذكور توسعة على أمَّته ورفق بهم حتى لا تفوتهم فضيلة اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل ذلك لشق ذلك عليهم، فسبحان مَن أهلَه للرفق بهم وَرفع عليه وسلم، لأنه لو فعل ذلك لشق ذلك عليهم، فسبحان مَن أهلَه للرفق بهم وَرفع المشاق عنهم، وقال فيه: (بالمُومِنِينَ رَؤُوفُ رحِيمٌ) (6) اللهم اجعلنا مِن أمته بحرمته عندك، لا رب سواك.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل. وفي فيض القدير: "القلوب".

<sup>(2)</sup> فيض القدير (1/222).

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> الفتح (2/223).

<sup>(5)</sup> الفتح (221/4).

<sup>(6)</sup> آية 128 من سورة التوبة.

## 57 بَاب حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْم

رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَة عَنْ النَّبِيِّ صِلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ح 1977 حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْن جُرَيْج سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَسُرُدُ الصَّوْمُ وَأَصِلِي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِينُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا وَأَصِلَى اللَّيْكَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْ وَإِمَّا لَقِينُهُ، فَقَالَ: اللَّمْ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا يُقَلِّدُ وَتُصَمِّمُ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِنَقْسِكَ وَأَهْلِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِنَقْسِكَ وَالْمَالِهُ عَلَيْكَ حَظًا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَظًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَيُقُطِرُ يَوْمًا وَلَا يَقِرُ إِذَا لَاقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَاهُ عَلَيْكَ مَنْ صَامَ النَّابَدَ » مَرَّتَيْنَ . النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ النَّابَدَ » مَرَّتَيْنَ. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ النَّابَدَ » مَرَّتَيْنَ. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ النَّابَدَ » مَرَّتَيْنَ. النَّرِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ النَّابَدَ » مَرَّتَيْنَ.

57 باب على الأهل في الصَّوْمِ: أيْ مراعاة حقّهم في الإكثار مِن الصوم، لأنه ربّما أضعفه عن القيام به. رواله أبو جُعَبْقَةَ في قصّة سلمان وأبي الدرداء.

ح1977 ولا بَيْورُ إِذَا لاَقَى: العدو. أي فلا يضعف عن الجهاد. مَنْ لِيهِ بِعَذِهِ: الخصلة الأخيرة، أيْ مَن يتكفّل لي بها. أيْ بأن تكون لي تلك القوة. لا عَلَمَ مَنْ عَلَمَ اللّهِ هَا اللّه الشَدَلُ بهذا مَن ذهب إلى كراهة صومِ الدهر، ومنهم ابنُ العربي، فإنه قال: "قولُهُ «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ»: إن كان معناه الدعاءُ، فيا وَيْحَ مَن أصابه دعاءُ النبي هُ وَإِنْ كان معناه الدعاءُ، فيا ويْح مَن أصابه دعاءُ النبي أن كان معناه النبي الله معناه النبي الله الله يَصُمْ، وإذا لم يَصُمْ شرعًا لم يكتب له الثواب.هـ(١). وأجيبَ عنه "بأنه محمول على مَن تضرَّر به أو فَوَّتَ به حقًا. ويؤيده أن الخِطاب لعبدِ اللّه بنِ عَمْرو، وقد ذكر "مسلم": «أنه عجز في آخر عمره، وندم على كونه لم يقبل الرخصة». قاله ابنُ حجر (١).

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (218/2).

<sup>(2)</sup> الفتح (2/22/4).

## 58 بَاب صَوْم يَوْم وَ إِقْطَار يَوْم

ح1978 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُنْدَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». قَالَ: أطيقُ أكثرَ مِنْ دَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: «اقرَ إِ القُرْآنَ مِنْ دَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: «قراً القُرْآنَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ «فِي تَلَاثٍ». في كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ إِنِّي أُطيقُ أكثرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ «فِي تَلَاثٍ». إنظر الحديث 1131 واطرافه.

58 باب صوم بوم وإفطار بوم: وهو صوم داود. أي بيان فضله.

ح1978 مَتَّى قَالَ فِي ثلاثِ أَيْ ثلاث ليال. قال في المصابيح: "وفي رواية "مسلم" «فاقرأ في سبع ولا تزد» (1). ولهذا منع كثير مِن العلماء الزيادة على سبع هـ (2). ويأتي الكلام على ذلك مستوفى في فضائل القرآن (465/1)/

### 59 بَاب صَوْم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

ح1980 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُكِرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُا لِيفٌ، فَجَلسَ عَلَى لَهُ وسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُا لِيفٌ، فَجَلسَ عَلَى

<sup>(1)</sup> مسلم في الصيام حديث (1159) رقم (182).

<sup>(2)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند (ح1778).

الْأَرْض وَصَارَتْ الْوسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاتَهُ أَيَّامِ؟» قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «خَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «ضَمْسًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «شِسْعًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «سِبْعًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «لِمَنْ عَالَى قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «لِحْدَى عَشْرَةً» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَوْمَ قَوْقَ صَوْمَ دَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلَام، شَطَّرَ الدَّهَر صُمْ يَوْمًا وَأَقْطِرْ يَوْمًا». [انظر الحديث 1131 واطرافه]. 59 بابُ صَوم داود: وهو صوم يوم وإفطار يوم. فمثال الترجمتين واحد.

ح979 هَجَوَتْ: غارت وضعف بصرها، ونصَفَتْ وللكشميهني: «نَهِكُت»: أي ضعفت. 
صَومُ ثَلاَثَةِ أَبِهِمٍ: أي مِن كل شهر. صومُ الدَّهْرِ كُلِّهِ: أي بلا تضعيف كما مَرَّ.

ح1980 فَجَلَسَ عَلَى الأرض: تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم، قلتُ: با رسول الله: لا تكفيني، وهكذا يقدّر في الباقي. لا صومَ فوقَ صَومِ داودَ: أي لا فضل في صومِ التطوع، فوق فضل صومِ داود. وهو وَإِنْ كان صادقًا بالمساواة، فالمراد منه أفضلية صومِ داود على غيره.

#### تنبيه:

قال القرطبي في المفهم: "حديث عبد الله بن عمرو اشتُهر وكَتُر رُوَاتُه، فَكَثر اختلافُه، حتى ظَنَّ مَن لا بصيرة عنده، أنه مضطرب، وليس كذلك، فإنه إذا تتبع اختلافه، وضمّ بعضه إلى بعض، انتظمت صورته وتناسب مساقه، إذ ليس فيه اختلاف تناقض ولا تهاتر، بل يرجع أمره إلى أنَّ بعضهم ذكر ما سكت عنه غيره، وفصل بعض ما أجمله غيره".هـ(1).

60 بَابِ صِيبَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ تَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَلَابَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَالْبَعْ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً حَدَّتُنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّتُنِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُوصَانِي خَلِيلِي

<sup>(1)</sup> المفهم (224/3).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَاثِ: صِيبَامٍ تَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. [انظر الحديث 1178].

60 باب صيام البيض: أيْ أيّام الليالي البيض. أي مطلوبيتها. ثنات عَشْرَة وَأَرْبَع عَشْرَة وَمُس عَشْرَة أَي وهي ثلاث عشرة... إلخ، وأشار بتعيينها إلى ما أخرجه النسائي عن جرير أن رسول الله على قال: «صيام ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر صيام الدهر، [و](1) أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة وخمس عشرة»(2). ومشهور مذهبنا كراهة تعمد صيامها بالتعيين مخافة اعتقاد وجوبها، وفرارًا مِن التحديد. أمَّا إذا كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة، بل هي مندوبة كغيرها مِن مطلق الصوم، قال الشيخ: "ونُدِبَ صِيام ثلاثة أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وكُرة —كونها— البيض ".هـ(3). وقال القرطبي: "المعروف مِن مذهب مالك كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل، وَأَنْ يجعلَ الرَّجلُ لنفسه يومًا أو شهرًا يلزمه "(4).

-1981 صِيامِ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ... إلخ: ليس فيه تعيين إنها الأيام البيض فأين المطابقة؟ قلتُ: لعلَّ المصنِّفَ جعل التَّرْجَمَةَ مُقَيِّدةٌ لإطلاقِ الحديث، كما يفعل ذلك في كثيرٍ مِن التراجم، كما قدّمناه غيرما مرّة. وكأنه يقول: الأيام الثلاث التي أوصى بها النبي الله أبا هريرة هي أيام البيض، وأشار بذلك إلى ما قدمناه مِن حديث النسائي وغيره.

### 61 بَابِ مَنْ زَارَ قُومًا فَلَمْ يُقْطِرُ عِنْدَهُمُ

ح1982 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ سُلَيْمِ فَأَنَّنَهُ بَنُ أَنْس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ سُلَيْمِ فَأَنَّنُهُ بَنُ مِنْ أَنْسُ وَسَمْنَ قَالَ: «أُعِيدُوا سَمَنَكُمْ فِي سِقائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ»،

<sup>(1)</sup> زدته من سنن النسائي.

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائى في الصيام (2/121).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص68).

<sup>(4)</sup> المفهم (3/233-234).

ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ البَيْتِ فَصلَى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ قَدَعَا لِأُمِّ سُلْيْمِ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلْيْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي خُويُصَّةً! قَالَ: «مَا هِيَ؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسَ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي يهِ. قَالَ: «اللَّهُمُّ ارْزُقَهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ». فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاصِارِ مَالًا. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَهُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصِنْلِي وَبَارِكُ لَهُ». فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثِر النَّاصِارِ مَالًا. وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَهُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصِنْلِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ البَصْرَة بِضِعْ وَعِشْرُونَ وَمِائَة. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى مُقْدَمَ حَجَّاجِ البَصْرَة بِضَعْ وَعِشْرُونَ وَمِائَة. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَتِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسَا، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ. [الحديث 1982- اطرافه في: 6344، 6346، 6378، 6380].

61 باب من زَارَ قومًا فلم بُقطِر عندَهم: يعني إذا ورد عليهم وهو صائمٌ تَطَوَّعًا، وأما إذا نزل عندهم، فينبغي له ألا يُحْدِثَ صومًا إلا بإذنهم.

ح1982 سِقائِه: جلده، وِعَائِه: ظرفه، خُوبَيْعَة: —بسكون الياء وتشديد الصاد— وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين، تصغير خَاصَة، قَالَقْ: خَادِمُكَ: أَيْ هو خادمُك، ادع له دعوة خاصة، خَيْو َ آخِرَةٍ: أي خيرًا مِن خيورها، وبالرِكْ لَهُ: زاد في رواية «واغفر ننبه» وهذا خير الآخرة، أو أن لفظ، «بَارِكْ لَهُ» أشار به إلى خير الآخرة. أو أن المال والولد الصالحان مِن خير الآخرة، مالاً وكان له بستان يُطْعِمُ في السنة مرتين. أُوينْنة تصغيرُ آمِنة. لِعلنيه بي: أي مِن أولادي دون أحفاده. مَقْمَة: منصوب على نزع الخافض. البَعْرَية : مفعول بمِمَقْدَمَ. أي مِن أولادي دون أحفاده. مَقْمَة: منصوب على نزع الخافض. البَعْرَية : مفعول بمِمَقْدَمَ. أي مِن أول مَن مات لي مِن الأولادِ، إلى أنْ قدم الحجَّاجُ البصرة شنة خمس وسبعين، وعُمُرُ أنس إذ ذاك نيف وثمانون سنة، وعاش بعد ذلك إلى سنة ثلاث أو اثنين أو إحدى وتسعين وقد قارب المائة. يضعاً وَعِشْوِينَ وَمِائَةُ (ا): في رواية: (مُمُهُ)» «تسعاً وعشرين» وفي أخرى: «خمساً وعشرين»، وفي أخرى: «خمساً وعشرين»، وفي أخرى: «خمساً وعشرين»، وفي أخرى: «خمساً وعشرين»، وفي أخرى: وعشدين»، وفي أخرى: «خمساً عنه «وَأَنَّ وَلدَه وولدَ ولدِه ليتعادون على نحو المائة» (2)

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (54/3): «بضع وعشرون ومائة».

<sup>(2)</sup> مسلم في فضائل الصحابة حديث (2481).

### 62 بَاب الصَّوْم مِنْ آخِر الشَّهْر

حـ 1983 حَدَّتَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ (ح) وحَدَّتَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّتَنَا مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّتَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّف عَنْ النَّعْمَان حَدَّتَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّتَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - فقالَ: «يَا أَبَا قُلَان! أَمَا صَمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْر؟» قالَ: أَطْنُهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ. قالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَإِذَا أَقْطَرْتَ قَصَمْ يَوْمَيْن». لَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ: أَطْنُهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. أَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ: أَطْنُهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. أَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ: أَطْنُهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. إِمْ كَانَ الْرَّجُلُ: أَلْ

قَالَ أَبُو عَبْدَاللَّهِ: وَقَالَ تَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ».

62 باب الصَّوْمِ مِن آخِرِ الشَّمْرِ: أي ندبه. ابنُ المنيِّر: "أطلق الشهر إشارة منه إلى أنَّ ذلك لا يختص بشعبان. بل يُؤخذ مِن الحديثِ الندبُ إلى صيامِ أواخر كلِّ شهرٍ، ليكون عادةً للمكلَّف فلا يعارضه النهيُ عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين، لقوله فيه: «إلا رجلً كان يصوم صوما فليصمه»"(1).

ح1983 سَرَرَ هَذَا الشَّمْرِ: يعني آخره، حيث يَسْتَسِرُ القمر فيه. قال: أَيْ أبو النعمان. بيعني رَمَضَانَ: قال الخطابي: "ذِكْرُ رمضان هنا وهم لتعيين صوم جميعه". وكذا قال الداودي، وابن الجوزي. وفي مسلم «يعني شعبان»<sup>(2)</sup> وهو الصواب. "ونقل الحميدي عن البخاري، أنه قال: "شعبان أصح"". قاله ابن حجر (3). وقال السبكي: "هذه اللفظة غير محفوظة. والمحفوظ مِن شعبان"<sup>(4)</sup>. فَعَمْ بِيَوْمَبْنِ: ابن المنيِّر: "يحتَمِلُ أَنَّ الرَّجلَ كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلمًا سمع نهيه صلى الله عليه وسلم أَنْ يتقدَّم أحدً

<sup>(1)</sup> الفتح (230/4).

<sup>(2)</sup> مسلم في الصيام حديث (1161) رقم (201).

<sup>(3)</sup> النتح (230/4).

<sup>(4)</sup> النكت المنسوب خطأ للسبكي (ص225).

رَمَضَانَ بيوم أو يومين، ولم يبلغه الاستثناء، ترك صيام ما كان اعتاده مِن ذلك، فأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وظفه على نفسه مِن العبادة، لأنَّ أحبُّ الأعمال إلى اللّه ما دام عليه صاحبه "هـ. نقله في الفتح (1)، وقال أبو عبيد: "وجه الحديث عندي والله أعلم أنَّ هذا مِنْ نَذْرٍ كان عَلَى ذلك الرّجل في ذلك الوقت، أو تَطَوَّعٍ قد كان ألزمه نفسه، فلما تركه أمره بقضائه، لا أعرف للحديث وجهًا غيرَه "هـ. نقله في النكت (2) معتمدًا عليه. وقوله: «فصم يومين»: أيْ مكان اليوم الذي فاتك مِن شعبان كما في "سُنن الكَجِّي "(3). قاله ابن حجر (4). وفيه كما قال القرطبي: "إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأنَّ صيام يومين مِن غيره. ويشهد له أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصومُ منه أكثر مما كان يصوم مِن غيره، اغتنامًا لمزية فضيلته ".هـ (5). ون سَرَرِ شَعْبَانَ : هذا هو الصواب كما سبق.

63 بَاب صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْطِرَ يَعْدَهُ يَصُمُ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

ح1984 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ أَبْن جُرَيْج عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جُبَيْر بْن شَيْبَة عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَهَى النَّبِيُّ صَنَّم عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِم يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْم. [م-ك-13، ب-23، ح-1143، ا-1415].

<sup>(1)</sup> النتح (231/4).

<sup>(2)</sup> النكت للسبكي (ص225).

<sup>(3)</sup> إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكُجّي نسبة إلى كج بخوزستان فارس، البصري، من حفاظ الحديث، وكان سريا نبيلا. مات ببغداد، وحمل إلى البصرة ومولده فيها. ت 292هـ الأعلام (49/1) وتذكرة الحفاظ (620/2).

<sup>(4)</sup> الفتح (232/4).

<sup>(5)</sup> المفهم (235/3).

ح 1985 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَقْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا يَصُومَنَ الْحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». لم- ك-13، ب-24، ح-1144، ا-10808.

حَ 1986 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة (ح). وحَدَّتَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّتَنَا عُنْ مُعْبَهُ عَنْ جُويْرِية بِنْتِ الْحَارِثِ، عُنْ جُويْرِية بِنْتِ الْحَارِثِ، وَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِي صَائِمَة. فقالَ: «أصمُمْتِ أَمْس؟» قالت : لا. قالَ: «شريدينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ «قالت : لَه قالَ: «فاقطري». وقالَ حَمَّادُ بنُ الْجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّتْنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُويْرِية حَدَّتَتُهُ فَامَرَهَا فَاقطرَتُ.

63 باب صَوْمِ بهومِ الْجُمُعَةِ: أَيْ بيان حُكُمه، هل الندب أو الكراهة، أو التفصيل. ومذهبُ مالك -رحمه الله- عدم كراهة إفراده بصوم، بل صومه مندوب كغيره مِن سائر الأيام. قال في الموطأ: "لم أسمع أحدًا مِن أهل العلم والفقه، وَمَن يُقتَدَى به يَنْهَى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيتُ بعضَ أهلِ العلم يصومه، وَأُرَاهُ كان يتحرّاه". هـ(أ). وهو يدل على أنَّ النهي عنه لم يصحبه عمل، لأنه مُؤوَّلُ كما يأتي. وإذا يتحرّاه". هـ(أ). وهو يدل على أنَّ النهي عنه لم يصحبه عمل، لأنه مُؤوَّلُ كما يأتي. وإذا أصبَمَ صَائِمًا... إلخ: هذا مِن فقه المصنِّف. وهو يدل على أنَّ صومه عنده مكروه. بعنيه إذا لَمْ ببَعُمْ فَبُلْهُ... إلخ: ابنُ حجر: "يشبه أن تكون هذه الزيادة مِن الفَرَبْرِي أو ممن دونه، فإنها لم تقع في رواية النَّسَفِي عن البخاري، وهذا التفسيرُ مأخوذٌ مِن حديث جويرية الآتي"(2).

ح1984 نَمَى (3) رَسُول اللهِ صلى الله عليه عَنْ صوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: حمل الجمهور

<sup>(1)</sup> الموطأ (256/1).

<sup>(2)</sup> النتح (2/232).

<sup>(3)</sup> في هامش صحيح البخاري (54/3): «أنَّهُى».

النهي على الكراهة. وعند مالك وأبي حنيفة: لا كراهة، بل هو مطلوبُ الصوم كغيرِه مِن الأيام.

قال القاضي في الإكمال: "قال المهلّب: "وجه النهي عنه خشية أنْ يستمرّ عليه فيفرض، أو خشية أنْ يلتزم الناسُ مِن تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى في سَبْتِهم وأحدهم مِن ترك العمل. وإليه يرجع نهيه عن اختصاص قيام لَيْلتَها".هـ(1).

وقال القباب<sup>(2)</sup>: "محملُ (467/1)، النهي على التَّقِيَّة مِن فرضه، كما اتقى قيام رمضان، وقد أُمِنَت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولذا يُذْكَرُ عن ابنِ رشد أنه كان يصومه إلى أَنْ مات هـ.

ح1986 عن جُوبُوبِيَةَ: زوج النبي ﷺ، وليس لها في البخاري مِن روايتها سوى هذا الحديث. قال: فَاقْطِوِي: قال سيدي عبد الرحمان الفاسي: "هذا لا يخالف مذهبنا، لأن الفطر للوالدِ والشيخ جائزُ. والنبي ﷺ هو الشيخُ والمعلّم الأكبر(3).

### 64 بَاب هَلْ يَخُصُ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ

ح1987 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَة قُلْتُ لِعَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُ مِنْ الْأَيَّامِ شَيَئًا؟ قَالَتْ: لَا! كَانَ عَمَلُهُ دِيمَة. وَأَيُكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ. [الحديث 1987-طرفه ني: 6466].

64 باب هَلْ بَغُصُّ: أي المكلِّف. شَبِئًا مِنَ الْأَبَّامِ؟: بعمل، وجوابه: لا.

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (97/4).

<sup>(2)</sup> أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، أبو العباس الجذامي الفاسي، الشهير بالقباب، فقيه مالكي، قاض. مولده ووفاته بفاس. له: "اختصار إحكام النظر لابن القطان" وغيرها من المؤلفات. (ت778هـ/1377م). الأعــلام (197/1).

<sup>(3)</sup> حاشية الفاسى على البخاري (ملزمة 9).

ح 1987 قَالَتْ: لا، هنا إشكالان: أحدهُما في قولها: «لاَ» مع ما صحَّ عنها وعن غيرها، مِن أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرّى صيام الإثنين، ثانيهما: في قولها: «كَانَ عَمَلُه فِيهَمةٌ»: أي دائماً مع ما صحّ عنها، وعن غيرها أيضًا مما يقتضي عدم المداومة، «وَأَنْكَ لا تشاء أَنْ تراهُ صائمًا إلا رأيته...» الحديث. وأجاب الحافظ أبنُ حجر عن الأول باحتمال أَنْ يكون المُراد بالأيّام المسؤول عنها: الثلاثة مِن كلّ شهر فقط، فكأنَّ السائل لَمًّا سَمِعَ صيامه صلى الله عليه وسلم لها، وترغيبَه فيها، سألها هل كان يَخُصُها بالبيض، فقالت: لا. وعن الثاني بأن قولها: «كان عملُه ديمةً»، معناه أَنَّ اختلافَ حَالِه في الإكثار مِن الصوم، ثمَّ مِن الفطر، كان مستدامًا، أو بأنه صلى الله عليه وسلم، كان يوظف على نفسه العبادة، فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي، فيشتبه الحال على مَن يرى ذلك، فقولُها: «كان عملُه ديمةً» مُثَرَّلٌ على هذا التوظيف، فيشتبه الحال على مَن يرى ذلك، فقولُها: «كان عملُه ديمةً» مُثَرَّلٌ على هذا التوظيف، وقولها: «كان لا تشاء أن تراه صائمًا إلا رأيتَه» مُثَرَّلٌ على الحال الثاني". هذا التوظيف،

### 65 بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَة

ح 1988 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّتَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدَّتَنِي عَمْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضِلِ حَدَّتُلُهُ (ح) وحَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْر مَوْلَى عُمَر بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْر مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْقَضِلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عَنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَة فِي صَوْمِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِس يصائِم. فأرنسلت النيه يقدَح لبَنِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. النظر الحديث 1658 واطرافه].

ح 1989 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سُلْيْمَانَ حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: الْخَبْرَنِي عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَة، رَضِي الله عَنْهَا، أَنَّ النَّاسَ

<sup>(1)</sup> الفتح (236/4).

شَكُوا فِي صِيبَامِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَة، فَأَرْسَلَتُ النَّهِ بِحِلَاب وَهُوَ وَاقِفَ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. [--123، --131، --1124].

65 باب صَوم بِبَوْم عَرَكَة : أي بيان حكمه، ومذهبنا كالشافعية ندب صيامه لغير الحاج ، وكراهيته للحاج ، ليتقوى على العبادة ، وبه يجمع بين حديث الباب، وبين ما رواه "مسلم" وغيره ، عن أبي قتادة مرفوعًا «صيام يوم عرفة يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله» (1) قاله أبو عمر (2) وغيره .

ح1988 عُمَيْرٌ: هو مولى أم الفضل في الأصل، ثم صار مولى ابن عباس، فالنسبتان معاً صحيحتان. تَمَارَوْا: اختلفوا عندها لِمَا اعتادوه مِن صيامه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وسمعوه مِن ترغيبه فيه.

ح1989 فَأَرْسَلَتْ إِلَبْهِ: وفي الرواية الآتية: أن التي أرسلت إليه هي ميمونة، فيحمل على التعدّد، وأنهما أرسلتًا معًا، أو أرسلت إحداهما بسؤال الأخرى.

-1989 مِهِ لا يَعِيدُ إِنَاءَ مِن لَبِنِ، أَو لَبِنِ محلوب.

#### تنبيه:

قال في "المنتقى" ما نَصُّهُ: تلخيصٌ: "رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صيامُ يومِ عرفة يكفّر ذنوبَ سنة قبلَه وسنةٍ بعده». قال علماؤنا: "معناه إذا لم يجد قبله ذنوبَ عامين، فإن وجد كانا هما العامين اللذين يكفران، ومع حثه صلى اللّه عليه وسلم على صومه، وإخباره عن فضله، فإنه أفطر يوم حجّ لئلا يشقّ على أمته، وليتبين فِطْرُهُ لمَن كان حاجًا، فإنه أقوى له على الدعاء والعبادة".هـ(3). وقال النّووي: "المراد بالذنوب

<sup>(1)</sup> مسلم في الصوم حديث (1162).

<sup>(2)</sup> التمهيد (21/157 – 158).

<sup>(3)</sup> المنتقى (537/3) بالمعنى.

الصغائر، فإن لم تكن يرجى التخفيف مِن الكبائر، فإن لم تكن رفعت الدرجات"(1). وقال بعضهم: في تكفير ذنوب السنة التي بعدها، هو أنه تعالى يحفظه مِن أَنْ يذنب فيها، وقيل: يُعْطَى مِن الرحمة والثواب ما يكون كَفًارةَ السنةِ الآتية إن اتُّفِقَ فيها ذنب.هـ.

## 66 بَاب صنور م يَورم الفِطر

ح 1990 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَنْ هَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَنْهَرَ قَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ قَقَدْ أَصَابَ.

[الحديث 1990- طرفه في: 5571]. [م- ك-13، ب-22، ح-1137، أ-224].

ح1991 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْر وَالنَّحْر وَعَنْ الصَمَّاء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ. انظر الحديث 367 واطرانه].

ح1992 وَعَنْ صَلَّاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. [انظر العديث 586 واطرافه].

66 باب صَوْمِ الفِطرِ: أي ما حكمه، وحكمه هو الحِرمة إجماعًا.

ح1990 مولى ابْنِ أَزْهَرَ: هو عبدُ الرحمن بنُ أزهر، وهو ابنُ عمّ عبد الرحمن بنِ عوف. نَهي تحريم. فَقَدْ أَصَابَ، أيْ فنسبته لأحدهما حقيقة، والأخرى مجاز، وذلك أنه كان مولى لعبد الرحمن، فَلَمًّا مات (468/1) انقطع إلى ابن أزهر.

ح1991 وعن العَمَّاء: أَيْ اللَّبْسَة المسمَّاة بالصَّمَّاء، وهي أَنْ يلتحف بثوبٍ ثم يرفعه مِن أحد جَانِبَيْهِ، فيضعه على منكبه، فيصير فرجه باديًا، فالنهيُ للتحريم إن لم يكن

<sup>(1)</sup> شرح النووي على مسلم (51/8).

على فرجه ساتر، وللكراهة إن كان عليه ساتر. وَأَنْ بِمَعْنَبَي... إلخ: الاحتباءُ أَنْ يقعد على إلْيَتَيْه، وينصب ساقيه، ويدير به ثوباً. وحكمه حكم الصماء.

## 67 بَاب صَوْم يَوْم اللَّحْر

-1993 حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْن جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيبَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْن: الْفِطْرِ وَالنَّحْر، وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ. [نظر الحديث 368 واطرافه]. [م-ك-21، ب-1، ح-151].

ح 1994 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَّى حَدَّثَنَا مُعَادٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَقَالَ: رَجُلٌ نَدْرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا - قَالَ أَظْنُهُ قَالَ: الْاِئْنَيْنِ - فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ يَوْمً عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ يَوْمً عَيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ يُوفَاءِ النَّذُر. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. [الحديث 1994 - طرفاه في: 6706، 6706]. [- ك-13، ب-22، ح-1139].

ح 1995 حدَّتنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّتنَا شُعْبَهُ حَدَّتنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ قُرْعَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكَانَ غَزَا مَعَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْجَبْنَنِي. قَالَ: ﴿لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْجَبْنَنِي. قَالَ: ﴿لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ الْفَطْرِ مَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْجَبْنَنِي. قَالَ: ﴿لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةً وَالْمَاهُ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْمَاهُ مَعْهَا زَوْجُهَا أَوْ دُو مَحْرَمٍ. وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفَطْرِ وَالْمَاهُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَلَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَلَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَلَّى تَطْلُع الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَلَّى تَعْرُبُ، وَلَا تُسْدَدُ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى تَلَاتُهِ مَسَاحِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْقُورَامِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ الْمَرَامِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ الْمُورَامِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَلَا صَلَامَ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَلَالِيْنِ وَالْمَالِكَ وَالْمَالِهُ وَمَسْجِدِ وَلَا صَلَامَ وَمَسْجِدِ وَمَسْجِدِ وَلَا صَلَامَ وَمَسْجِدِ وَلَا مُنْ اللْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالِكُ وَالْمُولِي وَلَا الْمِلْوَلَالِهُ وَلَا الْمُنْ وَلَا الْمُعْدِلِي وَلَا الْمُعْدِدِ الْمُعْدِلِ وَلَا الْمُنْهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَلَالْمُ الْمُولِ وَلَوْمُ وَالْمُ وَلَا مَالِمُ وَلَا الْمُولِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَالِهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا مُعْلِقُ وَالْمُولُ وَلَا مُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا الْمُعْدِلِي وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ وَلَا اللْمُ الْمُعِلِي وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَالْمُولُ اللْمُولُولُولُ وَلَالَةً وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُولُ

67 باب الصَّوْمِ بيَوْمِ النَّحْرِ: أي ما حكمه؟ وحكمه الحرمة بالإجماع.

ح1993 بِيُنْهَى: نهي تحريم، والمُلاَهَسَةِ: هي أن يلمس ثوبًا مَطْوِيًّا، أو في ظلمة ثم يشتريه على الاختيار له إذا رآه. والمُنابَذَةِ: هي أَنْ ينبذ له السِّلْعة، بثمنٍ مسمًّى اكتفاءً بذلك عن الصيغة.

حـ1994 فقال أبنُ عُمَرَ... إلخ: قيل: تَوَرَّعَ ابنُ عمر عن قطع الفتيا به". قاله الخطابي (1). وقيل: "أشار إلى قَضَاءِ الخاصّ على العَامّ، لأَنَّ الوفاءَ بالنذر عامًّ، والمنع مِن صومِ العيد خاصِّ". قاله ابن المنيِّر (2)، وبه جزم الدماميني (3)، وقيل: "أشار إلى تقديم العمل بالنهي عند تعارض الأمر والنهي فكأنه قال: لا تَصُمْ. ومذهبُنا أنه يحرم صومه ولا يلزم قضاؤه، ولا صوم مماثله، كما يؤخذ مِن قولِ الشيخِ: "وصَبِيحَةَ القُدُومِ إِنْ قَدِمَ ليَللَةً غَيْرَ عِيدٍ وإلاً فَلاَ "(4).

ح1995 ولا تُشَمُّ الرِّهَالُ: للصلاةِ فِي مسجيدٍ.

## 68 بَاب صيبَام أيَّام التَّشْريق

ح1996 وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى: حَدَّتْنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي كَانَتْ عَائِشَهُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنِّى وَكَانَ أَبُوهَا يَصُومُهَا. يَصُومُهَا.

ح1997-1998 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّتَنَا غُنْدَرَ: حَدَّتَنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسى بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِم عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قالنا: لَمْ يُرَخَّص فِي أَيَّامِ التَّشْريقِ أَنْ يُصمَنْ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدُ الْهَدَى.

ح1999 حَدَّتنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الصَّيّامُ لِمَنْ تَمَثَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلَّهِ الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَة، قَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصِمُ صَامَ أَيَّامَ مِثَى. وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَة مِثْلُهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

<sup>(1)</sup> النتح (241/4).

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (241/4).

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (1994).

<sup>(4)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص71).

68 بلب حبيام أبام التشويق في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، ويقال لها أيام منى. وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها. أي تنشر في الشمس. أي ما حكمها؟. قال أبو عمر: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا".هـ(1). ومذهبنا حرمة صوم ثاني النحر وثالثه، ولو لِنَاذِرِهِ، إِلاَّ لمتمتع وقارن، أو مَن لزمه هدي لنقص في شعائر الحج ولم يجده، فيجوز. وكراهة صوم الرابع تطوعا، ووجوب صومه لناذره وَإِنْ تَعْييناً.

ح1996 تَصُومُ أَبِّامَ مِدَّى: أَيْ لَمتمتع ونحوه عند عدم الهدي. أبوهُ: أَيْ أبو هشام، وهو عروة. بيصومها: للتمتع أيضًا.

ح1997-1998 وعن سالِم معطوف على عروة لا على عائشة، لَم ببُرَهَّو: فالبناء للمجهول فيحتَمِلُ أَنَّ معناه لم يرخص مَن له التشريع، فيكون مرفوعًا أو مَن له مقام الفتوى، فيكون موقوفًا، قال النووي: "والأول القوي". إلا لمن لم ببَحِدِ المَدْبيَ: وهذا مذهبنا، كما قدمناه.

## 69 بَاب صِيبَام يَوْم عَاشُورَاءَ

ح2000 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ». [انظر الحديث 1892 وطرفه].

ح 2001 حَدَّتَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بصييَام يَوْم عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ الطَّرَ. النظر الحديث 1592 وطرفه].

ح2002 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ عَنْ أبيهِ أُنَّ عَائِشْنَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصنُومُهُ قُرَيْشٌ فِي

<sup>(1)</sup> التمهيد (127/12).

الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة صَامَهُ وَأُمَرَ يصييَامِهِ، فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَركَهُ. [انظر الحديث 1592 وطرفه].

ح 2003 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن اللَّهُ عَنْهُمَا، يَوْمَ عَبْدِ الرَّحْمَن اللَّهُ عَنْهُمَا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلْمَاؤُكُمْ؟ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلْمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِينَامَهُ وَأَنَا صَنَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ قَلْيَصُمُ وَمَنْ شَاءَ قَلْيُقُطِرْ». اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِينَامَهُ وَأَنَا صَنَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ قَلْيَصُمُ وَمَنْ شَاءَ قَلْيُقُطِرْ». اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِلْ الل

رُ 2004 حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَة قَرَأَى الْيَهُودَ تَصنُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ قَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ» قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. الحديث 2004- اطرافه في: 3397، 3948، 4680، 4737]. ام- ك-13، ب-19، ح-130.

ح 2005 حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ أَبِي عُمَيْسِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِيهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عَيْدًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَصُومُوهُ أَنْتُمْ ﴾. [الحيث 2005-طرفه ني: 3942]. [م-ك-13، ب-19، ب-11، أ-1968].

معضوموه اللم ، الحيث 2005 عرفه في: 3942. إم- ق-1131 م- 1131 المحاوا. ح- 1908 حَدِّنَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَرْيِدَ عَنْ ابْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَرْيِدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمِ فَضَلَّهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ -يَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمِ فَضَلَّهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ -يَوْمِ عَاشُورَاءَ- وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. إم- ك-13، ب-19، ح-1132.

ح2007 حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَدُوعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ أَنْ: «أَدُنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكُلَ قَلْيَصِمُ بَقِيَّة يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ قَلْيَصِمُ بَقِيَّة يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ قَلْيَصِمُ بَقِيَّة يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ قَلْيَصِمُ بَقِيَّة وَمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ قَلْيَصِمُ مَا فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ». [انظر الحديث 1924 وطرفه].

69 باب صِيام بيوم عاشُوراء: أي بيان حكمه، وهو اسم إسلامي، والأكثر على أنه اليوم العاشر من المُحَرَّم، وهو قولُ مالك، والحسن، وابنُ المسيّب، وجماعة مِن السلف، ومذهبنا استحبابُ صيامه لِما في "مسلم" وغيره عن أبي قتادة أنَّ رسول الله على الله أنْ يكفِّر السنَة التي قبله»(1).

ح2000 بوْمَ عَاشُوراء: منصوب على الظرفية، بـ«صام» لتوسّعهم في الظروف. وهذا القول وقع بعد فرض رمضان، وبه يوافق ما بعده.

ح2001 أَهُوَ: أي أَمْرَ إيجاب، ثم نسخ بفرض رمضان.

ح2002 تنطومُه قُريشُ: لعلّه اقتداء بشرع سابق، ولذلك كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه. وكان رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بَصُومُهُ: قبل أن يهاجر. فلما قدم المدينة صَامَهُ وأَمَر بِصِيبَاوِهِ: أفاد هذا أنَّ الأمر به كان في أول السنة الثانية لأنَّ قدومَه صلى الله عليه وسلم كان في ربيع. وفي شعبان من السنة الثانية فُرضَ رمضان. فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. ح2003 أَيْنَ عَلَمَاوُكُم؟: النووي: "الظاهر أنَّ معاوية لَمًا سمع مَن يوجبه أو يحرّمه أو يكرهه"(2) أراد إعلامهم بنفي الثلاثة. ولم يكثنب الله... إلخ: أي لم يستمر كتبه. ولم يكثنب الله على قول اليهود (469/١)

ح2005 عِبدًا: أي يصومونه ويعظِّمُونه. فَعُومُوه أَنْتُمْ: لوجوبه عليكم.

ح2006 بَنَهَ مَرَّى: يقصِد صبام ببوم. فَضَّلَهُ على غبرِهِ: يعني وصيامُ شهر فضّلُه على غيرِه، وبه يُطَابِقُ اللَّفُ النَّشْرَ في قوله: وهذا الشهر، وإنما جمع بينهما وَإِنْ كان أحدُهما واجبًا والآخرُ مندوبًا لاجتماعهما في حصول الثواب.

<sup>(1)</sup> مسلم في الصوم حديث (1162).

<sup>(2)</sup> شرح النووي على مسلم (8/8).

ح 2007 رَجُلاً: هو هند بن أسماء. فَلْبَصَمْ: تقدم أنَّ هذا إمساكٌ، «وأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء ذلك اليوم»، كما عند أبى داود (1).

#### تكميل:

لم يذكر المصنّف -رحمه الله- حديث صيام ستٍ مِن شوال لأنه ليس على شرطه، وقد أخرجه مسلمٌ، والإمام أحمد، والأربعة، عن أبي أيّوب مرفوعًا. ولفظُ مُسلم: «مَن صام رمضان ثم أتبعه سِتًا مِن شوال كان كصيام الدهر»(2).

قال القرطبي في المُفهم: "أخذ بظاهره جماعة من العلماء، فصاموا هذه الستة إثر يوم الفطر، منهم الشافعي، وأحمد بن حنبل –رضي الله عنهما– وكره مالك وغيره ذلك". قال في "مُوَطَّئِهِ": "لم أَر أَحَدًا مِن أهلِ العلمِ والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف، وأهلُ العلم يكرهون ذلك، ويخافون ببدعته، وأن يُلحِقَ برمضانَ ما ليس منه أهلُ الجهالةِ، والجفاءِ"(3).

قال الشيخُ –رضي الله عنه– "يعني نفسه (4): "ويظهرُ مِن كلامِ مالكِ هذا: أنَّ الذي كرهه هو وأهلُ العلم الذين أشار إليهم إنما هو أنْ تُوصَلَ تلك الأيام الستة بيومِ الفطر، لئلا يَظُنَّ أهلُ الجهالة أنها بَقِيّةٌ مِن صوم رمضان.

وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهُّم، وينقطع ذلك التخيُّل، فلا يكرهه مالكٌ ولا غيرُه. وقد روى مُطَرِّفٌ عن مالك أنه كان يصومها في خَاصَّةِ نفسه،

<sup>(1)</sup> أبو داود في الصوم حديث (2447) (327/2).

<sup>(2)</sup> مسلم في الصوم حديث (1164)، ورواه أحمد (417/5)، والترمذي في الصوم (465/3 تحفة) وأبو داود في الصيام (ح2438) (24342)، وابن ماجه في الصيام (ح2716) (547/1).

<sup>(3)</sup> المفهم (237/3).

<sup>(4)</sup> يعنى أبا العباس القرطبي.

قال مُطَرِّفُ: "إنما كره صيامَها لِئلاً يُلْحِقَ أهلُ الجهالة ذلك برمضان، فأما مَن رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم يَنْهَه".

وقال بعضُ علمائنا: لو صام هذه الستة مِن غير شوال لكانت إذا ضُمّت إلى صوم رمضان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكر في الحديث، وإنما خصّ شوال بالذكر، لسهولة الصوم فيه إذ كانوا قد تعوَّدوه في رمضان. وقوله: «ثم أتبعه سِتًا مِن شوال» ليس فيه دليلٌ على أنها تكون متصلة بيوم الفطر بل لو أوْقَعَهَا في وسط شوال، أو في آخِرِه لصلح تناول هذا اللفظ له، لأن «ثُمّ» للتراخي، ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصلٌ لصائِمِها أوقعها مجموعةً أو مفترقةً، لِأَنَّ كلَّ يومٍ بعشرة مطلقاً "هـ. منه المذكور حاصلٌ لصائِمِها أوقعها مجموعةً أو مفترقةً، لِأَنَّ كلَّ يومٍ بعشرة مطلقاً "هـ. منه المذكور حاصلٌ لصائِمِها أوقعها مجموعةً أو مفترقةً، لِأَنَّ كلَّ يومٍ بعشرة مطلقاً "هـ.

وقال في العارضة: "وَصْلُ الصوم بأوائلِ شوال مكروة جِدًّا لأَنَّ الناسَ صاروا يقولون: تشييع رمضان، وكما لا يُتَقَدّم لا يُشَيِّع. ومن صام رمضان وستة أيام كمن صام الدهر قطعاً لآية (مَن جاء بالحسنة)... إلخ(3): يعني مِن شوال أو غيره. وما كان مِن غيره أفضلُ، وَمِن أوسطه أفضل مِن أوله. وهذا بَيِّنُ، وهو أحوط للشريعة، وأذهبُ للبدعة". وَرَأَى ابنُ المبارك والشافعي أنها مِن أول الشهر، ولست أراة، ولو علمتُ مَن يصومها أوَّلَ الشهر، وملكتُ الأمرَ أَدَّبْتُهُ وشدَّدْتُ عليه، لأَنَّ أهلَ الكتاب بِمثل هذه الفِعلة غَيْرُوا دِينَهُم هـ(4).

<sup>(1)</sup> المفهم (3 / 237 – 238).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (4/139).

<sup>(3)</sup> وتتمتها ﴿فله عشر أمثالها﴾.

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (212/2 - 214).

ونقل الحطّابُ عن الدَّخيرة: "استحبابَ مالكِ صيامَها في غيرِ شوال للسَّلاَمَةِ ممّا ذكر. وعن الشَّيْبيِي<sup>(1)</sup>: صيامها في ذي الحجة أحسن، لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام، والسلامة المذكورة"<sup>(2)</sup>. ونقل مثله عن "التوضيح"<sup>(3)</sup> عن الجواهر<sup>(4)</sup>. واللّه أعلم.

<sup>(1)</sup> لملّه أبا المحاسن محمد بنَ علي بن محمد الشّيبي، القرشي، العبدري، فقيه شافعي، من فضلاء مكّـة. رحــل رحلة طويلة، وولى سدانة الكمبة ثم قضاء مكة ونظر الحرم. لـه مؤلفات. (ت837 هـ/ 1433م). الأعـلام (287/6).

<sup>(2)</sup> مواهب الجليل (486/2 – 487) باختصار.

<sup>(3)</sup> التوضيع شرح مختصر ابن الحاجب (مخطوط ص169).

<sup>(4)</sup> عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (260/1).

# كِتَابُ صَلاَةِ التَّرَاوِيمِ

جمع ترويحة، وهي المرّة الواحدة مِن الراحة، والمراد بها قيامُ ليالي رمضان للصّلاة فيها. سُمِّيَتْ بذلك لأنهم كانوا أوَّلَ ما اجتمعوا عليها يستريحون بين كلِّ تسليمتين قدر ما يصلّى الرَّجُلُ كذا وكذا ركعة.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## 1 بَابِ قَضِيلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

ح2008 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنْ ابْن شِهَابِ قَالَ: الْحُبَر نِي اللهِ الْحُبَر نِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ لِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ». [انظر الحديث 35 واطرافه].

ح 2009 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّمْ عَلَى نَنْهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوهُ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّمْ عَلَى نَلِكَ فِي خِلَاقَةِ أَبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِنْ خِلَاقَةِ عُمرَ، وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا. [انظر الحديث 35 واطرافه].

ح2010 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوءَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ قَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ مُتَقَرِّقُونَ يُصلِّي الرَّجُلُ لِنَقْسِهِ وَيُصلِّي الرَّجُلُ فَيُصلِّي بِصلَاتِهِ الرَّهُطُ، فقالَ عُمرُ: إِنِّي أَرَى لُو جَمَعْتُ هَوْلُاءِ عَلَى قَارِئِ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أَخْرَى وَالنَّاسُ يُصلُونَ بِصلَاةٍ قارئِهِمْ. قالَ عُمرُ: نِعْمَ فَرَجْتُ مَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ النِّتِي يَقُومُونَ -يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلُ-وَكَانَ النَّاسُ يُصلُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ النِّتِي يَقُومُونَ -يُريدُ آخِرَ اللَّيلُ-وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ -يُريدُ آخِرَ اللَّيلُ-

ح 2011 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُو َةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. [انظر الحديث 729 واطرافه].

ح2012 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ الْخَبْرَنِي عُرُوهُ أَنَّ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَصَلُوا رِجَالٌ يصلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثَرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ النَّالِيَّةِ فَصَلُوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثَرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ النَّالِيَّةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَصَلُوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتُ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْح، فَلَمَّا قَصَى النَّهُ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْح، فَلَمَّا قَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنُ عَلَى ذَلِكَ. [انظر الحديث 729 واطرائه].

ح2013 حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: كَيْف كَانَتْ صَلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فقالت : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة، يُصلِّي أَرْبَعًا قَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى عَائِشَهُ إِنَّ يُصلِّى اللَّهِ! أَنْنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «بِيَا عَائِشَهُ إِنَّ عَلْنَى أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «بِيَا عَائِشَهُ إِنَّ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». [نظر الحديث1147 وطرفه].

1 باب فضل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ: أي قام لَيَالِيَهُ مصليًا. الأُبِّي: "قال ابنُ حبيب: "هو فضيلةٌ". أبو عمر: "سنَّةٌ ".هـ. والـمراد ما يحصل به مطلقُ القيام. ابنُ العربي: "ولا حدّ فيه. وإذا لم يكن بُدُّ (470/1)/ مِن الحد، فما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل، فوجب أنْ يقتدى به فيها ".هـ(1). القاضي عياض: "الصحيح في صفة قيامه قول عائشة -رضي الله عنها - إنه إحدى عشرة ركعة، وذكر اللخمي أنَّ مالكًا قال: الذي آخُذُ به ما جمع عليه عُمَرُ النَّاس إحدى عشرة ركعة". أبو عمر: "الجمع له بالمسجد حسن، وبالبيت أفضل".

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي (2/239–240) بتصرف.

الطحاوي: "وأجمعوا على منع تعطيل المسجد منه". هـ أبو عبداللّه الأبّي: "ووقتُه بعد العشاءالآخِرة، فلو أراد الإمامُ أَنْ يُقَدِّمَ عليها مُنع" قال: "وَقَدَّمْتُهُ مَرَّةً فقال لي الشيخُ(١): إن هذا لا يخلصك". هـ. ابنُ أبي جمرة: "وأفضله بعد النوم وهو التهجّد، لأنَّ النبيَّ أخذ به واستقر عمله عليه، ولا يأخذ عليه الصلاة والسلام إلا بما هو الأفضل والأولى والأرجح، ولو كان غير ذلك أفضل لكان عليه الصلاة والسلام يفعله، ويترك المفضول. هـ(١).

ح2008 لرمضان: أي لفضل رمضان أو لأجله. مَنْ قَامَهُ: بصلاة التراويح أو بمطلق الطاعة حال كون قيامه. إبهافاً: تصديقاً بأنه حقّ، لا نِفاقاً. واهْتِسَابًا: إخلاصًا لله، لا رياء. مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ: أي مِن الصغائر. زاد أحمدُ والنسائي «وما تأخر»(3)، يعني أنها تقع مغفورة، كما قدّمناه.

وَقَصْدُ المُصَنِّف بإيراد هذا الحديث، الإشارةُ إلى أنَّ مَن صلَّى التراويحَ فقد قام رمضان. ابنُ حجر: "يعني أنه يحصل بها المطلوب مِن القيام لا أنَّ قيامَ رمضان لا يكون إلا بها. (4) ح 2009 والأمْرُ عَلَى ذَلِكَ: أي على تركِ الجماعة في التراويح.

ح2010 أُوْزَاعٌ: جماعات، مُتَغُرِّقُونَ: فقوله: «متفرقون» تأكيد لفظي. أَهْثَلَ: أي أفضل. قال ابنُ التين. "استنبط عمرُ ذلك مِن تقرير النبي الله من صلّى معه في تلك الليلة، وَإِنْ كان كرهه لهم، لأنه إنما كرهه خشية أَنْ يفرض". وإلى قول عُمَرَ جنح الجمهور. والمشهورُ عن مالكٍ ندبُ فِعْلِهَا في البيوت إِنْ لم تعطل المساجد، فإن أدَّى ذلك إلى تعطيلها، كان فِعلُها في المساجد أفضل (6).

<sup>(1)</sup> يعنى ابن عرفة.

<sup>(2)</sup> بهجة النفوس (61/1).

<sup>(3)</sup> تقدم تخريجه وهو في المسند (385/2)، والنسائي في الكبرى (88/2).

<sup>(4)</sup> الفتح (251/4).

<sup>(5)</sup> الفتح (252/4) بالمعنى.

وقال ابن القصّار: "أمَّا الذين لا يقرؤون ولا يقدرون على القيام بنفوسهم فالأفضلُ لهم حضورها، ليسمعوا القرآن وتحصل لهم الصلاة، ويقيموا السُّنَّة". هـ نقله ابن بطال(1). عَلَى أَبَيِّ بن كَعْبِ: وجمع النساء على تميمِ الدَّارِي. نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ: أي الجماعة في التراويح، سمَّاها بدعةً لأنه صلى اللَّه عليه وسلم تُوفي على تركِ الجماعة فيه. والبدعة َ قد تكون مندوبة. وأما خبرُ «كل بدعة ضلالة»<sup>(2)</sup> فهو مِن العامّ الـمخصوص، "على أنَّ تَسْمِيةً ما ذكر بدعة، إنما هو باعتبار ما تقدُّم على رأي عمر. أما بعده فليست بدعة، لْأَنَّ رأيَ عمرَ مع إقرار الصحابة له إجماعٌ منهم، وَمِنْ تُـمُّ رَغَّب عمر فيها بقوله: "نعمَ البدعة"، ليدل على فضلها. قاله الشيخ زكرياء "(3). والتي: أي الصلاة التي: تَنَامُونَ عَنْهَا: آخر الليل. أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ: لها أُوَّله، بعنِي آخِرَ اللَّبْلِ: يرجع لقوله: «تنامون». قال الحافظ ابن حجر: "هذا تصريح منه بأنَّ الصلاة في آخِر الليل أفضلُ مِن أوله". هـ مِن الفتح<sup>(4)</sup>. وعليه جرى ابنُ الحاج في الـمدخل فقال: "قال عمر: «والتي تنامون عنها أفضل» يعني مَن نام أَوَّلَ الليل، وقام آخِره فهو أفضلُ ممَّن قام أَوَّلُه فقط".هـ<sup>(5)</sup>. وعكس ذلك زكرياء فقال: «والتي تنامون عنها» أي بعدها، «أفضل مِن التي تقومون»، أي بفعلها، يريد آخر الليل. هذا تصريح منه بأفضلية صلاتها في أول الليل على آخره".هـ مِن تُحْفَتِهِ (6). وتبعه على ذلك القسطلاني. (7) فاللّه أعلم أيّ الرأيين

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (127/3) وفيه: "أما الذين لا يقدرون ولا يقوون على القيام...".

<sup>(2)</sup> مسلم في الجمعة حديث (867).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (4/5).

<sup>(4)</sup> النتم (253/4).

<sup>(5)</sup> المدخل (272/2).

<sup>(6)</sup> تحفة الباري (4/5).

<sup>(7)</sup> إرشاد الساري (426/3).

أصوبُ. ولم يذكر في هذا الحديث عدد الركعات التي كان يصليها أُبَيُّ. والجمهورُ على أنها ثلاث وعشرون بالشفع والوتر، بأن خُفَّ فَ أنها ثلاث وعشرون بالشفع والوتر، بأن خُفِّ فَ مِن القراءة، وزيد في الركعات. قال مالك: "وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة". (1)

<sup>(1)</sup> المدونة (1/222) بالمعنى.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

#### 1 بَابِ فَضِلِ لَيْلَةِ الْقَدْر

وَقُولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ ﴾ وَمَا الدّرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ ﴾ لَيْلَهُ الْقَدْرِ ﴿ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِدْنِ رَبِّهِمْ مِنْ لَيْلَهُ الْقَدْرِ ﴿ الْمَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِدْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ اللَّهِ مَالِكُ عَلَيْهُ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: 1 إلى 5].

قَالَ ابْنُ عُينِنَةُ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: مَا أَدْرَاكَ، فَقَدْ أَعْلَمَهُ. وَمَا قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ، فَقَدْ أَعْلَمَهُ. وَمَا قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

ح 2014 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ وَ إِنَّمَا حَفِظْ مِنَ اللَّهُ مَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صنامَ رَمَضنانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ». مِنْ دَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقُدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ». تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ. [انظر الحديث 35 واطرافه].

1 باب (۱) فضل لبلة القدر: أي الشّرف والعظم لنزول القرآن فيها، وَلِمَا يقع فيها مِن تنزّل الملائكة، والرحمة والمغفرة، وهي مِن غروب الشمس إلى طلوعها. (إنّا أَنْزَلْنَاهُ): أي القرآن (في لَيْلَةِ القَدْرِ)، جملة واحدة مِن اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. (471/1) (وَمَا أَدْرَاكَ): أعلمك يا محمد (مَا لَيْلَةُ القَدْر): تعظيم لشأنها وتعجيب منه. قال ابنُ عُيبَيْنَة ما كان في القُرْآنِ... إلخ: مقصوده أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيينَ ليلة القدر، وتعقب الحصر المأخوذ مِن كلام ابن عيينة بقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَدِّكَ) فإنها نزلت في ابنِ أمّ مكتوم. وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله، وأنه ممّن يَزَّكَى وتنفعه الذكرى.

ح2014 مَفِظْنَاهُ: أي الحديث الآتي. هَنْ قَامَ لَيْلَة القَدر: لطاعة الله فيها، إيهاناً:

<sup>(1)</sup> في رواية المستملي -كما في الفتح-: "كتاب فضل ليلة القدر".

<sup>(2)</sup> آية 3 من سورة عبس.

تصديقاً بأنه حقّ وطاعة. واحْتِسَعابًا: لوجهه تعالى لا رياءً وسمعة، غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَنْ ذَنْيِهِ: زاد أحمد والنسائي، «وَمَا تَأْخُرَ»<sup>(1)</sup> أي من الصغائر. قال العارف ابن أبي جمرة: "الظاهر أن نهاية ما يُجْزِئُ مِن القيام فيها ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في تهجّده مِن إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة على اختلاف الروايات، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ لنفسه إلا ما هو الأعلى والأرجح، ومَن قام بها أفضل ممن قام الليل كلّه، وأقل ما يحصّل به قيامها ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن قام بالآيتين مِن آخِرِ سورةِ البقرة كفتاه»<sup>(2)</sup>. أي أجزأتاه عن قيام الليل، وَيُسَمَّى معها متهجّدًا، ثم أطال في بيان ذلك، فانظره.<sup>(3)</sup> وقال شيخ الإسلام: "قيل يكفي في ذلك ما يسمّى قيامًا حتى أنَّ مَن أدَّى العشاء، فقد قام". لكن الظاهر مِن الحديث عرفًا - كما قال الكرماني<sup>(4)</sup>-: "إنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام جميعها أو أكثرها".هـ<sup>(5)</sup>.

# 2 بَابِ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِر

ح2015 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، انَّ رَجَالًا مِنْ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأُواخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِر، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا وَسَلَّمَ: هَأَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِر، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرُّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِر». انظر الحديث 1158 وطرفه إ

[- ك-13، ب-40، ح-1165، ا-4547].

حُ 2016 حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَة حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ -وكَانَ لِي صَدِيقًا- فَقَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> تقدم تخریجه قریباً.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في فضائل القرآن حديث (5009).

<sup>(3)</sup> بهجة النفوس (1/ 61).

<sup>(4)</sup> الكواكب الدراري (153/1).

<sup>(5)</sup> تحفة البارى (1/ 253).

الْعَشْرَ الْأُوسُطُ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَييحة عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَة الْقَدْرِ ثُمَّ أُنسِيتُهَا -أو نُسِّيتُهَا- فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ فِي الْوَئْرِ، وَإِنِّي رَايْتُ أَنِّي أُسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ»، فرجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قرَعَة اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ»، فرجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قرَعَة فَجَاءَتْ سَحَابَة فَمَطرَت حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأَقِيمَت الصَلَّاةُ، فرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاء وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاء وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. [انظر الحديث 669 واطرانه].

2 باب الْتِمَاسِ لَبِلُةِ الْقَدرِ: أي طلبها في السبع الأواخر من رمضان من غير تعيين،
 فيشمل الأوتار والأشفاع، لأن الغالب أنها فيها.

ح2015 رجالاً: لم يُسَمُّ واحدُّ منهم، في السَّبْعِ الأَوَاذِرِ: متعلق بليلة القدر. أي قيل لهم في المنام إنها فيها رُونياكُمْ: مرائِيكُم، تَوَاطَأَتْ: توافقت. مُتَعَرِّبهاً: أي طالبها وقاصدها.

ح2016 سألتُ أباً سَعِيدٍ: هل كان رسول الله الله القدر، فقال: نعم، فذكر الحديث. الأوسط: ذكره باعتبار لفظ العشر، فَخَرَج صبيحة عِشْرِينَ فَخَطَبَناً: صريح هذا الحديث كحديث أبي سعيد أيضًا في الباب بعده، أنَّ الخطبة وقعت صبيحة عشرين، وفيه كان رجوعهم لمعتكفهم وأنَّ السجود في الماء والطين، كان صبيحة إحدى وعشرين، وهذا هو الذي عليه المعوّل. وما يأتي في "الاعتكاف" مما ظاهره مخالف لهذا مؤول، انظر تأويله ثمَّه. (رَأَيْتُ)(١) لَيْلَةَ القَدْرِ: قال القفال: "معناه أنه رأى مَن يقول له في النوم ليلة القدر ليلة كذا وكذا. فنسي كيف قيل له في العشر الأواخر "(2). هذا محل الترجمة لصدقها على السبع. وَإِنِّهِ رأَيْتُ مِن علامتها. أنِّهِ أسْجُدُ في ماء وطبينٍ: أي الترجمة لم قيل لي : إنَّ علاَمتَها كذا وكذا. فنلي كذا وكذا. فنلي كيف قيل له في العشر الأواخر "(2). هذا محل الترجمة لم وسيحتها. أي قيل لي: إنَّ علاَمتَها كذا وكذا. فله في أبيرُجِع: إلى معتكفه. فَرَجَعْنا:

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل. وفي صحيح البخاري (60/3): «أريتُ».

<sup>(2)</sup> الفتح (281/4).

لمعتكفنا صبيحة عشرين. وَمَا نَرَى في السماء قَزَعَة: قطعة سحاب. فَجَاءَتْ سَمَابَةٌ: صبيحة إحدى وعشرين فتبيّن أنَّ ليلة القدر في تلك السنة، ليلة إحدى وعشرين، وأنَّ علامتَها في تلك السنة فقط سجوده صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال ابنُ عبد البر: "وفي كلّ ما أوردنا مِن هذه الآثار في هذا الباب ما يدل على أنها لا علامة لها في نفسها، تُعرف بها معرفة حقيقية كما تقوله العامّة".هـ(1).

ابنُ حجر: "وقد ورد لها علامات أكثرُها لا تظهر إلا بعد مُضِيِّها منها ما لمسلم: «تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها» (2) وما لابن خزيمة «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» (3) (472/1) وما لأحمد: «أنها صافية بلجة. كأن فيها قمرًا ساطعًا، صافية لا حرّ فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يُرْمَى به فيها، وإنَّ من أمارتها أنَّ الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحلّ لشيطان أن يخرج فيها يومئذ». (4) وذكر الطبري "عن قومٍ أنَّ الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأنَّ كل شيء يسجد فيها". وروى البيهقي عن عبدة بن أبي ليلى: "أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة".هـ من الفتح (5). زاد في المصابيح: أنَّ الطبري كذَّبَ مَن قال بسقوط الأشجار قائلا: "إذ لو كان ذلك حقًا لم يخف على الناس. قال: "وردَّه ابنُ المنيِّر بقوله: "لا يطلق القول بكذب مَن ادَّعى ذلك،

<sup>(1)</sup> التمهيد (212/2).

<sup>(2)</sup> مسلم في الصيام حديث (762).

<sup>(3)</sup> صحيح ابن خزيمة (331/3).

<sup>(4)</sup> المسند حديث (22829) (8/ 414).

<sup>(5)</sup> النتح (260/4).

بل يجوز أن يكون كرامة، يكرم الله بها من يشاء مِن عباده، وتكون أيضاً علامة لهم على ليلة القدر، فإن النبي ﷺ لم يحصر العلامة ولم يَنْفِ الكرامة". هـ منها(1).

3 بَاب تَحَرِّي لَيْلةِ القدر فِي الوثر مِنْ الْعَشْر الْأُوَاخِر

فِيهِ عَنْ عُبَادَةً.

ح 2017 حَدَّثْنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثْنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحَرَّوا لَيْلَة القَدْرِ فِي الْوثر مِنْ الْعَشْرِ الْأُوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ. وَسَلَّمَ قَالَ: تَحَرَّوا لَيْلَة القَدْرِ فِي الْوثر مِنْ الْعَشْرِ الْأُوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ. والحديث 2017 طرفاه في: 2019، 2020]. إم ك 1-13، ب-40، ح-169، ا-24346].

ح 2018 حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرِدِيُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لِيلَةَ تَمْضيي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إلى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُرِجْعُ فِيهَا، كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ. وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الْتِي كَانَ يَرِجْعُ فِيهَا، كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ. وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الْتِي كَانَ يَرِجْعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ مُعْتَكَفِهِ. وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي قَلْيَئْبَتْ فِي مُعْتَكَفِهِ. وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ النُواخِرِ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي قَلْيَئْبَتْ فِي مُعْتَكَفِهِ. وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشْرِ النُواخِرِ فَيْ الْسَلِيلَةِ فَي الْعَشْرِ النُواخِرِ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي قَلْيَبُتُ فِي وَالْمَرْفَ وَقَدْ رَأَيْتُنِي الْسَلَامُ وَيْنَا وَمَاءً وَسَلَمَ وَنَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَظَرِتُ الْنِهِ الْصَرَفَ مِنْ الصَبْخِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئَ طِيئًا وَمَاءً.

[انظر الحديث 669 واطرافه]. [م- ك-13، ب-40، ح-116].

ح2019 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّمِسُوا ... ». [نظر الحديث 2017 وطرفه].

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (2021).

ح2020 حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالْتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [انظر العديث 2017 وطرفه].

ح 2021 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقى، فِي سَايِعَةٍ تَبْقى، فِي سَايِعَةٍ تَبْقى، العديث 2021- طرفه في: 2022].

ح2022 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا عَاصِمٌ عَنْ أبي مِجْلْز وَعِكْرِمَةَ قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، هِيَ فِي تِسْع يَمْضِينَ، أوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ». يَعْنِي لَيْلَة الْقَدْر. تابَعَهُ عَبْدُالوَ هَابِ عَنْ أَيُّوبَ. وَعَنْ خَالِدٍ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ». يَعْنِي لَيْلَة الْقَدْر. تابَعَهُ عَبْدُالوَ هَابِ عَنْ أَيُّوبَ. وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَة عَنْ أَيْوبَ. وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَة عَنْ أَيْو بَ. وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَة عَنْ أَيْنِ عَبَّاسٍ «الْتَمسُوا فِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ». النظر الحديث 2021. قَنْ عِكْرِمَة عَنْ أَيْنِ لَعَبْ الْوَتْرِ فِنَ الْعَشْرِ اللَّوَاخِرِ: أي مِن رمضان. أشار بالترجمة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأواخر منه. ثم في أوتاره،

لا في ليلة منه بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها". قاله ابن حجر (1). فيهه: أي في الباب. عَنْ عُبَامَةَ: أي حديثه الآتي في الباب الذي يليه.

ح2018 بُجَاوِر: يعتكف. فَوكَفَ: قَطَرَ. طِيئًا: لا يلزم منه الاستيعاب حتى يكون مِن السجود على الحائل.

ح2020 نَعَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ... إِلخ: أَخَذَ الشاهدَ منه بحمله على حديث عائشة أيضًا المقيّد بالوتر إذ هو حديث واحد.

ح2021 لبلة القدر: بدل من الضمير في «التمسوها»، وهو الذي يفسره. في تاسِعَةٍ

<sup>(1)</sup> الفتح (260/4).

نَبْفَى: أي في ليلة تبقى بعدها تسع ليال، وهي ليلة إحدى وعشرين، وكذا يقال فيما بعده.

قال الإمام مالك في "المدونة": "أرى —والله أعلم— أنَّ التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين"ه. قال في التوضيح: "قولُ مالك يأتي على أنَّ الشهر ناقص وكأنه اعْتبرَ المُحَقَّق، وألقى المشكوك".هـ(1). زاد ابنُ رشد: "ولموافقته خبر طلب التماسها في الإفراد".هـ(2).

وعلى ما للإمام مالك اقتصر الشيخُ زكرياء في التحفة (3)، وبه يظهر شاهد الترجمة. وقيل: إن قوله: "«في تاسعة تبقى» هي ليلة اثنين وعشرين". حكاه أبو عمر في التمهيد، عن أبي سعيد الخدري (4). وجرى عليه الشاذلي على الرسالة، وظاهر كلامه أنه الراجح. قال أبو عمر: "وهذا يدل على اعتبار كمال العدد ثلاثين يومًا، وهو الأصل والأغلب". هـ(5). ح2022 علصم: هو الأحول. في تبسع بيمضيين: وهي ليلة التاسع والعشرين. أو في سبع بيه قبين: أي في سبع بيه قبين: أي في الله الخامس والعشرين، وبه يطابق الترجمة.

#### تنبيهان:

الْأُول: تَحَصَّلَ عند الحافظ ابن حجر مما قيل في تعيين ليلة القدر خمسة وأربعون قولاً، وبعد أَنْ سردها كلّها قال: "أرجحُها أنها في وتر مِن العشر الأواخر من رمضان،

<sup>(1)</sup> التوضيح لخليل.

<sup>(2)</sup> المقدمات الممهدات (268/1).

<sup>(3)</sup> تحفة البارى (14/5).

<sup>(4)</sup> التمهيد (203/2).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

وأنها تنتقل، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية، ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين. وعند الجمهور ليلة سبع وعشرين".هـ(1).

وقال القرطبي في المفهم: "الحاصل من مجموع الأحاديث، وممّا استقر عليه أمر الرسول الله في النها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقّلة فيها، وبهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم -رضي اللّه عنهم على ما حكاه أبو الفضل عياض، فاعْتَمِدْ عليه وَتَمَسَّكُ به".هـ(2).

وقال أبو عمر في التمهيد: (473/1) "أولى ما قيل في هذا الباب وأصحه أنها في العشر الأواخر، والذي تدل عليه أكثر الآثار الثابتة الصحاح، والنفس إليه أميل، أنها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين".هـ(3).

الثاني: جزم الطبري، والمهلّب، وابنُ العربي<sup>(4)</sup>، وجماعة كالكرماني<sup>(5)</sup> بأن الثواب المرتب على قيام ليلة القدر يحصل لمن قامها، ولو لم يعلم أنها ليلة القدر. وقال النووي: لا يحصل إلا لمن علم أنها هي. قال ابنُ حجر: "وهو قول الأكثر، وهو الراجح في نظري، ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر، وإن لم يعلم بها. ولم توفق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعيّن الموعود به".هـ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفتح (266/4).

<sup>(2)</sup> المفهم (251/3).

<sup>(3)</sup> التمهيد (212/2).

<sup>(4)</sup> عارضة الأحوذي (2/232).

<sup>(5)</sup> الكواكب الدراري (1/1/1/1).

<sup>(6)</sup> الفتح (4/267).

قلتُ: الظاهر هو القول الأول، إذ هو المناسب لما أطبق عليه العلماء في حكمة إخفاء ليلة القدر، من الاجتهاد في التماسها وقيام السُّنَةِ أو رمضان لأجلها مع أنه لا يعرفها من الناس إلا الفرد النادر من أهل الكشف.

وإذا لم يحصل لقائمها ثوابُها المُعَدُّ لها إلا بعد معرفتها، فأيّ فائدة في اجتهاده وقيامه السَّنة لأجلها مع أنه يعلم أنه لا يعرفها فتأمله. ثم بعد كَتْبِ هذا وقفتُ على ما يؤيِّدُه، والحمد للّه.

قال القسطلاني نقلاً عن شرح التقريب ما نَصُّه: "وما ذكره النووي مِن أَنَّ معنى الموافقة العلمُ بأنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضي هذا، ولا المعنى يساعده".هـ(1). وقال الشيخ التاودي: "والصحيح أَنَّ الثوابَ الواردَ فيها حاصلٌ لمن وافقها كما ذهب إليه الطبري، والمهلب، وابن العربي، وجماعة. عَرَفَهَا ورأى علاماتها أم لا".هـ(2). وقال الشيخُ زكرياء: "إنما أمر بطلبها مع أن عِلْمَها رُفِعَ، لأن المراد طلب التعبد في مظانها، وربما يقع العمل مصادِفاً لها لا أنه مأمور بطلب العلم بعينها".هـ(3).

وقال ابن المنيِّر كما في المصابيح: "لا ينبغي أن يعتقد أنَّ ليلة القدر لا ينال فضلها إلا من رأى الخوارق، وسجود الجدارات وخشوع الأشجار، بل يعتقد أنَّ فضل الله واسع، ورُبَّ قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة، ولم ير شيئًا من الكرامة، وهو عند الله أفضل ممن رآها، وَأيُّ كرامة أفضل مِن الاستقامة التي هي عبارة عن اتباع السنة وإخلاص النية، والصبر على العبادة وتخليصها من الشبهات والشهوات، وربما كانت

<sup>(1)</sup> إرشاد الساري (431/3).

<sup>(2)</sup> حاشية التاودي ابن سودة على البخاري.

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (1/277).

الخوارق فتنة. وأما الاستقامة فيستحيل ألا تكون كرامة، ولهذا لما سُئِل بعضُهم عن الكرامة قال: هي الاستقامة".هـ(١).

وفي "المِعْيار": سُئِل القاضي عياض عن معنى قول عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله إنْ علمتُ ليلة القدر ما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، مع أنَّ ليلة القدر لا تُعلم وإنما يجتهد في طلبها، بَيِّنْ لنا وجه ذلك؟ فأجاب: الأحاديثُ تَدُلُّ على أنها لا تُعْلَمُ، قبل وقوعها، لكنها قد تعلم بعد وقوعها بالعلامات التي نَبَّهَ النبي على عليها، فعلى هذا مَحمَلُ الحديث الذي سَأَلْتَ عنه عندي، أي إن رأيتُ علاماتها ودلائلها التي ذكرت "بما"(2) أدعو والله أعلم".هـ(3).

نعم لابد مِن نيتها، فقد قال العارف ابنُ أبي جمرة: "مَن لم ينو قيام هذه الليلة لم يحصل له الثواب المذكور وَإِنْ قامها، لأنه عليه الصلاة والسلام شَرَطَ أَنْ يكون قيامها بنية الإيمان والاحتساب، وذلك لا يتأتّى حتى ينوي "(4). قال: فينبغي للمرء أَنْ ينوي قيامها أول ليلة مِن السَّنة، فيقول: إِنْ كانت الليلة ليلة القدر فأنا أقومها إيماناً واحتساباً، وينوي أنه يفعل ذلك في كل ليالي السَّنة ثم يستصحب قيام ليالي تلك السَّنة كلّها، فإذا أكمل سَنَةً بقيام لياليها من غير أَنْ يُخِلُّ بواحدة منهن، فيرجى له أن يكون قد صادف تلك الليلة قطعاً، وتجزئه النية الأولى على مذهب مالك -رحمه الله-، ولا تجزئه على مذهب الشافعي -رحمه الله-، إلا أَنْ يجدّد نيّته كلّ ليلة ".هـ(5). قلتُ:

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (2021).

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل، والمخطوطة، وَعَلَّمَ عليها العرائشيُّ صاحب المخطوطة برمز "ك" للدلالة على ورودها كذلك بالأصل. وفي المعيار: "بماذا".

<sup>(3)</sup> المعيار (11/258 - 259).

<sup>(4)</sup> بهجة النفوس (67/1).

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه (66/1).

ولعلُّ هذا مراد النووي ومَن تبعه، واللَّه أعلم.

#### 

قال الشيخ زكرياء: "يندب لمن رأى ليلة القدر. أي رأى علامةً مِن علاماتها كتمها لأنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمها".هـ<sup>(1)</sup>. ونقله ابنُ حجر عن الطحاوي معلِّلاً له بما ذكر، وعن السبكي موجِّهًا له بقوله له: "إن الله قدر لنبيِّه ألا يخبر بها، والخير كلّه فيما قدره له، فيستحبّ اتباعه في ذلك<sup>(2)</sup>.

# 4 بَاب رَفْع مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلَاحِي النَّاسِ

ح 2023 حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّتنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّتنَا حُمَيْدٌ حَدَّتنَا أَنسٌ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُدْرِنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ لِيُلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى قُلَانٌ وَقُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَاللَّهُ مِنْ المُسْلِمِينُ هَا فَي التَّاسِعةِ وَالسَّايِعةِ وَالْخَامِسةِ». [انظر الحديث 49 وطرنه].

4 باب رَفع مَعْرِفَة لَبْلَة القَدْرِ لِتَلاَهِ النَّاسِ: أي مخاصمتهم، وأشار إلى أن المرفوع هو معرفتها لا هي، (474/1)، فإنها لم ترفع أصلا. قال شيخ الإسلام: "أجمع مَن يعتدُ به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر يراها ويتحققها مَن شاء الله في رمضان كل سَنَة ". (3) حكى وجودها ودوامها إلى آخر الدهر يراها ويتحققها مَن شاء الله في رمضان كل سَنَة ". (3) حكى وعدد وكعب بنُ مالك. قَرُفِعَتْ: أي رفعت معرفتها مِن قلبي تلك السَّنَة. وَعَسَى أَنْ بَكُونَ خَبْرًا لَكُم: "لأَنَّ إخفاءها يستدعي قيام جميع الشهر أو جميع السَّنَة، فيحصل به أجر قيامه، وهذا نحو مما جرى في إخفاء قيام جميع الشهر أو جميع السَّنَة، فيحصل به أجر قيامه، وهذا نحو مما جرى في إخفاء

<sup>(1)</sup> تحفة الباري (16/5).

<sup>(2)</sup> الفتح (268/4).

<sup>(3)</sup> تحفة الباري (16/5).

صلاة الوسطى، وساعة الجمعة، وساعة الليل". قاله في المفهم<sup>(1)</sup>. في التّاسِعَة: أي في تاسع ليلة تبقى مِن الشهر، وهي ليلة إحدى وعشرين. وكذا يقال في السّابِعَة: فتكون ليلة ثلاث وعشرين. والمَاوسَة: ليلة خمس وعشرين. هكذا فسره الإمام مالك رحمه اللّه ليوافق رواية «في تاسعة تبقى». وإليه أشار الشيخ خليل بقوله: "والمُرادُ برِكَسَابِعَةٍ ما بَقِيَ". (2)

### 5 بَابِ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ح2024 حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُڤيَانُ عَنْ أَبِي يَعْقُورِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. المَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. المَّاهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

5 باب العمل في العشر الأواخِر في رمضان: أي استحباب الاجتهاد فيه.

ح2024 الْعَشْرُ: أي الأخير، شَدَّ مِثْزَرَهُ: كناية عن اعتزاله صلى الله عليه وسلم النساء، واجتهاده في العبادة، وَأَهْبَى لَبْلَهُ: استغرقه بالعبادة كله أو معظمه. وَأَبْقُظَ النساء، واجتهادة والأذكار.

<sup>(1)</sup> المفهم (252/3).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص 73).

#### بسم الله الرحهن الرحيم

### أبواب الاعتكاف

الاعتكافُ لغةً: اللبث والملازمة على الشيء. وشرعًا: قال ابنُ عرفة: "هو لُزوم مسجدٍ مباحٍ لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يومًا وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لِمُعَيَّنِهِ الممنوع فيه".هـ(1). أي لمعيّن الخروج كالبول والغائط وغسل الجنابة، والحيض، والنفاس. القرطبي: "وأجمع على أنه ليس بواجب. وهو قربة مِن القُرب، ونافلة من النوافل، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه".هـ(2). ابنُ (المنير)(3): "كان ابنُ شهاب يقول: عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبيُ للم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حتى قبضه اللّه".هـ(4). نقله في المصابيح.

1 بَابِ الْاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ وَالْاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَائْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [البترة: 187] حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(1)</sup> الحدود (162/1) مع شرح الرصاع.

<sup>(2)</sup> المفهم (240/3).

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل. والصواب: "ابن المنذر" المتوفى سنة 318 لنقل ابن بطال (180/4). المتوفى سنة (344). وابن المنير من علماء القرن السابع، فتنبّه.

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (2044).

ح2026 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عُرُورَة بْنِ اللَّهُ بَنْ عُرُورَة بْنِ الزّبُيْرِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللّه عَنْهَا، زَوْج النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوقًاهُ اللّهُ تعالى، ثمّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

الحديث 2026- الطرافه في: 2031، 2034، 2041 الم - 2-11، ب-1، ح-211، ا-2011 الحديث 2027 حدَّتَنا إسماعيلُ قالَ حَدَّتْنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَة يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِينَ -وَهِي اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ الْمُعْدَى وَعِشْرِينَ -وَهِي اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: (مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي قَلْيَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُواجِرَ، وقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللّيْلَة تُمَّ الْمَسْدِينَةِ الْمُسْدِينَةِ الْمُسْدِينَةِ اللّهُ اللّهِ عَلْكُ وَثْرِ » فَمَطْرَت السَّمَاءُ تِلْكَ اللّيلَة وَكَانَ الْمَسْدِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوكَفَ الْمَسْدِدُ فَبْصُرُتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَرِيشٍ فُوكَفَ الْمَسْدِدُ فَبْصُرُتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى عَرِيشٍ فُوكَفَ الْمَسْدِدُ فَبْصُرُتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثِرُ الْمَاءِ وَالطّيْنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. الْعَلْمُ وَلَالَة وَالطّيْنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

1 بابُ الاعْتِكَافِ فِي العشرِ الأوافِرِ مِنْ رَمَضَانَ: أَيْ استحبابُ إيقاعه فيها. والاعْتِكَافِ فِيهِ الْمَسَاجِدِ كُلِّها: أَي اشتراط كونه فيها مِن غير تخصيص بالمساجد الثلاثة ولا بمسجد الجمعة "إلا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ، وتَجِبُ بِهِ، فالْجَامِعُ مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الثلاثة ولا بمسجد الجمعة "إلا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ، وتَجِبُ بِهِ، فالْجَامِعُ مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وإلا خَرَجَ وَبَطَلَ اعتكافه ". قاله الشيخ خليل (1). ﴿ولا تُبَاشِرُوهُ لَنَّ): أي النساء. والمراد بالمباشرة الجماع إجماعًا. ﴿واَلَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِيهِ الْمَسَاجِدِ ﴾: "وجه الدلالة مِن الآية أنه لو لم يكن ذكر المساجد لبيان أنَّ الاعتكافَ لا يكون إلا فيها، لَزِمَ الحتصاص حِرمة المباشرة باعتكاف يكون في المسجد، أي دون غيره، وهو باطل لأن الوطء العمد مفسدٌ للاعتكاف إجماعًا كان في المسجد أو في غيره". قاله ابن حجر (2)، وغيره.

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص 72).

<sup>(2)</sup> نحوه في الفتح (4/271–272).

تلك الأحكام المذكورة (هُدُودُ اللهِ): محارمه (فَلاَ تَقْرَبُوهَا): تَغْشُوْها.

ح2026 مَتْى تَوَفَّا لُهُ اللهُ: فيه دليل على عدم النسخ. ثُمَّا عُتَكَفَ أَزْواَجُهُ: فيه دليل على أن النساء فيه كالرجال.

ح2027 مَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِمْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللّيلةُ الته يَخْرُج مِنْ صُبْحتها (1): هذه الرواية مخالفة لِمَا في فضائل ليلة القدر عن أبي سعيد أيضًا مِنْ أَنَّ الليلةَ التي كان يخرج من صبحتها هي ليلة عشرين... إلخ. وما هناك هو الصواب، فيؤوَّلُ ما هنا بأَنَّ وَلَه: «من صُبْحَتِهَا»: أي صبحة التي قبلها. ففيه تجوّز، أو أَنَّ قولَه حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين في تقدير: حتى إذا كان استقبال ليلة إحدى وعشرين، والضمير في قوله «وهي الليلة التي... إلخ» يعود لِليلة الماضية، قاله ابن زكري(2)، وأصله لابن حجر(3). علَى عَرِيشٍ: لعلّه مقلوب، أي عليه عريش. أيْ مظلَّلاً بجريدٍ ونحوه مما يستظلّ به، أي لم يكن له سقف يُكن من المطر. فَوكَفَ: قطر. (475/١)/

### 2 بَابِ الْمَائِضِ ثُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ

ح2028 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ قَاْرَجَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . [رم ك - 3 - 3 - 297 ا = 2632].

2 بابُ المائضِ تُرَجِّلُ المُعتكِفَ: أي تُسَرِّح شعره وتَمْشُطُهُ<sup>(4)</sup>. أي جواز ذلك، لأَنَّ المَمنوع هو المباشرة.

البخاري (63/3): «صبيحتها».

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/م8/ص3).

<sup>(3)</sup> الفتح (258/4).

<sup>(4)</sup> مَشَطَ: يمشُطُ من باب نُصَرَ. مختار الصحاح. ويجوز كسر الشين في مضارعه كما في اللسان (402/7).

ح2028 بيُصْغِب: يميل، وَهُوَ مُجَاوِرٌ: معتكف في المسجد، وهي في حُجرتها، فليس فيه دخولُ الحائض المسجد ولا خروجُ المعتكف.

### 3 بَابِ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ

ح 2029 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُورَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَايْفِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاسَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاسَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَارَجَّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعتَكِفًا. النظر الحديث 295 واطرافها. وأن جاب لا بَدْخُلُ المعتكفُ البيتَ إلا لحاجةٍ: أطلق في البيت فيشمل القريب والبعيد. وفي الحاجة، فيشمل البول والغائط وغيرَهما. ومذهبنا أَنَّ البيتَ البعيد يمنع دخوله مطلقاً لحاجةٍ ولغيرها، فإن دخله بطل اعتكافه. والقريب إن كان أهله به كره دخوله ولو لحاجة بول، أو غائطٍ، أو غيرهما، وإلاً جاز (١١). وهذا معنى قول الشيخ: "وَكُرة دُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنْ لِغَائِطٍ" (2). أي مخافة أَنْ يشتغل بأهله. ولا ينافي التعليلُ المذكورُ جواز مجيء زوجتِه إليه وأكلِه معها في المسجد وتحديثها له، لأَنَّ المسجد وازع. أي جواز مجيء زوجتِه إليه وأكلِه معها في المسجد وتحديثها له، لأَنَّ المسجد وازع. أي رادع مِن نحو الجماع. ولا وازع في المنزل.

ح2029 لا بَدْخُلُ البَبِيْتَ إِلاَّ لِمَاجَةٍ: أي بول أوْ غائظٍ، كما فسَّرها به الزهري<sup>(3)</sup>. ولا يرد هذا على ما عندنا مِن كراهة دخوله مع الأهل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُخْشَى عليه مَا يُخْشَى على غيره، «وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه». قاله ابن زكرى<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل المذهب في التاج والإكليل (461/2)، والشرح الكبير للدردير (548/1). وكــذا شــرح الزرقـاني على الـموطأ (273/2–274).

<sup>(2)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص 72).

<sup>(3)</sup> انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك: (274/2).

<sup>(4)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م28/ ص6).

#### 4 باب غسل المُعتكف

ح2030 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهَا، قالتْ: كَانَ النَّييُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. [نظر الحديث 300 وطرفه].

ح 2031 وَكَانَ يُخْرَجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. [انظر الحديث 295 واطرافه].

4 باب غَسْلِ المُعتَكِفِ: أي خارج المسجد كما يؤخذ من الحديث. أي جوازه، وهذا مذهبنا. قال الشيخ: "وجَازَ أَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ الجُمْعَةِ ظُفْرًا أو شَارِبًا"(1)، فدخل فيه الغسل الواجب، والسُّنِي، والمستحبّ، والجائز أي سواء كان لجنابة أو جمْعة أو عيد أو تبرد<sup>(2)</sup>.

ح2031 فَأَغْسِلُهُ: في بيتي. وقيس على غسل الرأس غسل جميع البدن.

#### 5 بَابِ الْاعْتِكَافِ لَيْلًا

ح2032 حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْن عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ نَدَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَالْمَانُ مِنْ اللَّهُ عَنْ الْمُسْجِدِ الْحَرَام! قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُمْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ عُمْرَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْلُهُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَام! وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْلُهُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَام! وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَيْكُونُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ لَيْكُونُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه ا

5 باب الاعتكاف لَبِيلاً: أي فقط بدون نهار. أي ما حكمه؟ ومذهبنا عدم صحته، ومن نذره لزمه اعتكاف النهار معه لأجل الصوم المشترط فيه.

قال الشيخ: "ولَزِمَ يَوْمٌ إِنْ نَذَرَ لَيْلَةً "(3). أي وكذا عكسه، وهو أولى. وقضية عمر أجاب عنها ابن حِبّانَ (4) وغيره بأنَّ في "مسلم": «نذر يومًا»، قال: فيجمع بينهما، بأنه نذر

<sup>(1)</sup> المختصر (ص72).

<sup>(2)</sup> انظر تفصيل المذهب في التاج والإكليل (462/2-463). وكذا مواهب الجليل: (462-463).

<sup>(3)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص72).

<sup>(4)</sup> صحيح ابن حبان (226/10 إحسان).

يومًا وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يومًا، أراد بليلته. ويؤيِّده رواية أبي داود والنسائي: «أن النبي قال له «اعتكف وصم»(1).

ح2032 في المَسْدِدِ العرامِ: أي حول الكعبة، لأنه لم يكن إذ ذاك مسجد هناك. وأول مَن بَنَى الـمسجد الحرام عمر -رضي الله عنه- في خلافته. فَأَوْفِ بِنَدْرِكَ: الأمر فيه للاستحباب كما يأتى.

#### 6 بَابِ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

ح 2033 حَدَّتَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُه ، فَاسْتَانَنَتْ حَقْصَهُ عَائِشَة أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً ، فَاذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً ، فَاذَنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً ، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ ابْنَهُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ، فَلَمَّا أَصْبُحَ النَّبِيُّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النَّذِيبَة فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَأَخْبِرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النَّذِيبَة فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَأَخْبِرَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَالْبِرَّ ثُرَوْنَ بِهِنَّ؟» فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (النَّرَ الرَّوْنَ بِهِنَّ؟» فَتَرَكَ الْمَعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ . [نظر الحديث 2026 واطراف]. [م- ك-11، ب-2، ح-1173، ا-24598]. عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ . [نظر الحديث 2026 واطراف]. إلى كالرجال.

ح2033 فِبَاءً: أي بيتًا مِن وبر أو صوف. ثُمَّ بَدْهُلُهُ، "مذهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أنَّ وَقْتَ الدخول في الاعتكاف قُبَيْلَ غروب الشمس، لا إثر صلاة الصبح، وأوَّلُوا هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مِن أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أُعِدُ له، بعد صلاة الصبح". قاله ابن حجر (2)، وتبعه عليه

<sup>(1)</sup> أبو داود في كتاب الصوم: ح2474 (334/2). وعزاه المصنف إلى النسائي ولم أعشر عليه لا في الكبرى ولا في الصغرى بزيادة: «وصم» وإنما فيهما "فأمره أن يعتكف" السنن الكبرى (261/2–262). وكذا (138/3). والصغرى (21/7). وإنما وقعت الزيادة عند الدار قطني (200/2) وضعفه بعبد الله بن بديل. وكذا رواها البيهقى (317/4) وضعفها كذلك، وقد عزاها للنسائي كذلك ابن الملقن في تحفة المحتاج (121/2).

<sup>(2)</sup> الفتح (2/77).

المناوي<sup>(1)</sup> والزرقاني<sup>(2)</sup>. ثم قال ابن حجر: "وهذا الجواب يشكل على منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها".هـ<sup>(3)</sup>.

قلتُ: "أصل هذا الجواب للنووي(4)، ويعارضه أيضًا قول عائشة: «فَلَمًا أَصْبَحَ رأى الأَخْبِيَةَ». وفي الباب الآتي «إذا أخبيةً». إذ لو كان صلى اللّه عليه وسلم في المسجد ليلاً لمنع منها حين ضَرْبِهَا(5) أو لرآها وَعَلِمها. والجواب الحقّ –واللّه أعلم – هو أنَّ دخولَه صلى الله عليه وسلم إثر الصبح للخباء إنما هو لنظره واختباره، والجلوس (476/1)، فيه، لا للاعتكاف حتى إذا وصل وقت الدخول في الاعتكاف قُرب الغروب، استقرّ به للإعتكاف ولازمه. وبه يظهر الجواب عن وجه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتكاف؛ فيقال: "إنما أعرض عنه قبل الدخول فيه لا بعده".

ويظهر وجه ذكر البخاري لهذا الحديث نفسِهِ في "باب مَن أراد أَنْ يعتكف ثم بدا له أن يخرج"، ومطابقته لذلك الباب، إذ لا يتم الاستشهاد به إلا على الوجه الذي ذكرناه. فَتَأَمَّلُهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ والله أعلم.

ثم بعد وَضْعِي لهذا الجوابِ وجدتُ الزركشي في التنقيح<sup>(6)</sup>، نقل مِثْلَهُ عن بعضهم، فالحمد لله على الموافقة.

وكنذا ذكره القاضي في الإكمال(7)، وابنُ عرفة في مختصره، وَنَصُّهُ: "وقولُ اللخمى:

<sup>(1)</sup> فيض القدير (5/122).

<sup>(2)</sup> انظر شرح الزرقاني على الموطأ (277/2)، وانظر استيفاء الكلاَم على هذا الحديث في تمهيد ابن عبدالبر (11/190 فما بعد) فقد أجاد.

<sup>(3)</sup> الفتح (277/4).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على مسلم: (68/8–69).

<sup>(5)</sup> يعنى الأخبية.

<sup>(6)</sup> التنقيح (324/2).

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم (4/ 154).

إن دخوله عند طلوع الفجر، لقول عائشة «كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر فكنتُ أضرب له خِباءً فَيُصَلِّي الصبح ثم يدخُلُه». وَهُمُّ، لأن الضمير للخباء لا للاعتكاف". وفي رواية مسلم «إن أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه» أن أي محل اعتكافه. وقاله عياض.ه. فظهر صحّة الجواب الذي أَبْدَيْنَاهُ، والحمد لله رب العالمين. فَأَقْفِنَتْ لَهَا: بإذنِ مِن النبي في ذلك. ويأتي أنَّ عائشة ضربت خباءً لنفسها أيضًا بإذنه صلى الله عليه وسلم. وَأَى اللَّهُ عِبيهَ : الأربعة. آلْيونُ: أيْ الطاعة، نتُووْنَ. الخطابُ للحاضرين، أيْ تظنون. وفي رواية: «انزعوها فلا أراها» فنزعت بترك الاعتكاف، مبالغة في الإنكار عليهن خشية أن يَكنُ غير مخلصات في ذلك.

### 7 بَاب الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

ح 2034 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، قَلْمًا انْصَرَفَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، قَلْمًا انْصَرَفَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيةً: خِبَاءُ عَائِشَةً وَخِبَاءُ حَقْصَةً وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فقالَ: «أَالْبِرَّ يَعْتَكِفَ عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ. تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ قَلْمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ. النظر الحديث 2026 واطرافه].

7 باب الأُخْيِبةِ فبي المسجدِ: أي جواز اتخاذها فيه لغرض شرعي.

ح2034 عَنْ عَمْرَةَ... أَن النبيّ صلى الله عليه. قال القاضي كذا: "للأصيلي والقابسي، وكذا في الموطأ. وهو مرسل، وصوابه عن عمرة عن عائشة مسندًا "(2). نَــُقُولُونَ: أي تظنّون.

8 بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

ح2035حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّ صَفَيَّة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(1)</sup> مسلم في كتاب الاعتكاف حديث (1173).

<sup>(2)</sup> مشارق (340/2)

أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَة ثُمَّ قَامَتْ تَتْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صِلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقَلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلْغَتُ بَابَ الْمُسْجِدِ، عَنْدَ بَابِ أُمِّ سَلْمَة. مَرَّ رَجُلُان مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّدِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رسْلِكُمَا! إِنَّمَا هِيَ صَنْفِيَّةُ بِنْتُ حُينيِّ» فَقَالًا سُبُحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ الله! وكَبُرَ عَلَيْهِمَا. فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِلْغُ مِنْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا». [الحديث 2035- اطرافه في: 2038، 2039، 3101، 3281، 6219، 7171]. إم-ك-39، ب-9، ح-2175، ا-2692].

8 باب هَلْ بَخْرُجُ المعتكِفُ لِمَوَائِمِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ؟ نعم، يخرج إليه، ولا يتعدَّاه. وكأَنَّ الـمُصَنِّفَ -رحمه اللّه- أشار إلى تَوْهِين روايةٍ عبدِ الرزاق «أنه صلى اللّه عليه وسلم ذهب مع صفية حتى أدخلها بيتها»(1).

قال القاضي عياض: "دَلُّ حديثُ صفية على جواز ذلك ما لم يخرج مِن الـمسجد، لأنه صلى اللّه عليه وسلم إنما بلغ معها باب المسجد، وكذلك ترجم عليه البخاري، ولم يختلف أنَّ خروجَ المعتكفِ باب المسجد ومشيّه فيه للإمامة والأذان وَشبهه لا يفسد اعتكافه. ولم يختلف في جواز خروجه خارج الـمسجد فيما لا غِنِّي له عنه مِن طهارةٍ أو حدثٍ، إذا لم يَمْش تحت سقف. واختلف قول مالك في خروجه لشراء حاجته. واختلف في كراهة تصرّفه في المسجد لغير ضرورة، كعيادة المريض أو صلاة على جنازة والصعود على المنار إلى الأذان، والجلوس إلى قوم ليصلَّى بينهم، فكره مالك ذلك كلُّه، واختلف قوله في صعود الـمنار". هـ نقله الأُبَى<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> نقلا عن الفتح (279/4).

<sup>(2)</sup> إكمال الإكمال (7/342).

حضير، وعبّاد بنُ بيشر<sup>(1)</sup>. فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه: ثم جازا ومضيا. حضير، وعبّاد بنُ بيشر<sup>(1)</sup>. فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه: ثم جازا ومضيا. علَى وسْلِكُما: أي على هينتكما، أي امشيا مترسلين في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه. سَبُهْمان الله بيا رَسُولَ الله: أي تَنَزَّه الله عن أنْ يكون رسوله مُتَّهما بما لا ينبغي، أو هو كناية عن التعجب مِن هذا القول، وَكَبُو عَلَيْهما: أي عَظُم وشق عليهما هذا القول. وقالا: يا رسول الله! هل نظن بك إلا خيرًا. مَبْلَغَ الدَّمِ: قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك. ولا مانع مِن سريان الأجسام (477/١)/ اللطيفة في الكثيفة، وقيل هو كناية عن شِدة وسوسته. وإنبي خشيبتُ أنْ يَقْذِف فِي قُلُوبِكما الكثيفة، وفي رواية «سوءاً» وفي أخرى «شراً». ولم ينسبهما صلى الله عليه وسلم إلى أنهما يظنان به سوءًا لِمَا تقرَّر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خَشِيَ عليهما مِن وسوسة وقع له مثل ذلك.

قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: "إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إِنْ ظَنَا به التهمة، فبادر إلى نصيحتهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما سوءًا". نقله في الفتح<sup>(2)</sup>.

وقال ابنُ العربي: "لو ظَنَا بالنبيِّ أَنَّ تلك امراة خاطئة معه لزهقا عن درجة الإيمان إلى الكفر، فلذلك بادر عليه السلام بالبيان ليقطع وسواس الشيطان". هـ. من العارضة (3).

<sup>(1)</sup> سمَّى الرُّجُلين ابنُ العطار في "شرح العمدة". قال في الفتح (279/4): ولم يذكر لذلك مستندًا.

<sup>(2)</sup> الفتح (280/4).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (3/103-104).

وقال الدماميني: "قال ابنُ دقيق العيد: فيه دليل على التحرُّز ممّا يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه ممّا لا ينبغي". وقد قال بعض العلماء: إنهما لو وقع ببالهما شيء لكَفَرَا، ولكن النبي الله أراد تعليم أمته. وهذا متأكّد في حقّ العلماء، وَمَن يُقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظَّنِّ بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأنَّ ذلك سببُ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم". هـ مِن الـمصابيح (1).

وقال ابن حجر: "قال الإمام الشافعي أيضًا: "فيه تعليمٌ لنا إذا تحدثنا مع مَحَارِمِنَا ونِسَائِنَا على الطريق أَنْ نقول: هي محرمي حتى لا نُتَّهَم".هـ(2).

9 بَابِ الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ حَمْثِ 2036 حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الْخُدْرِيُّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْكُرُ لَيْلَة القَدْرِ؟ قَالَ: نَعْم. اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ النَّوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: هَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ النَّوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. وَمَنْ كَانَ الْعَشْرِ النَّوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْيَرُ هِعْ مَاءٍ وَطِينٍ. وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْيَرُهُ عِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى السَّمَاءِ وَالْمَاءِ حَتَّى السَّمَ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءَ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءِ وَلَامَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءِ وَلَامَاءُ وَلَيْه

9 باب الاعتكاف: أيْ ذكر بقيّة أحكامه. وخرج النبيّ صلى الله عليه صَبِيمَة عَيْدُوبِينَ: هذا هو الصواب في وقت خروجه مِن معتكفه كما سبق، وما سواه مُؤوَّلُ كما سبق.

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث (2035)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ج4/261).

<sup>(2)</sup> الفتح (2/9/4) بتصرف.

#### 10 باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ح2037 حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالتْ: اعْتَكَفَتْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزُوَاجِهِ مُسْتَحَاضِنَة، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّقْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصلِّي. انظر الحديث 669 واطرافه.

10 باب اعتبكاف المستهاضة: أي جوازه، لأنَّ دمَ الاستحاضة سلس، فهو معفوً عنه إذا أُمِنَ (تلويت)(1) المسجد، فليس هو من المكث بالنجاسة فيه.

ح2037 امرأةٌ: جزم ابنُ العربي في "العارضة" بأنها سودة بنت زمعة<sup>(2)</sup>.

قال في الكواكب: "قال ابنُ بطال: فيه دليلٌ على إباحة اعتكاف مَن به سلس البول والمذي، أو به جرح يسيل قياسًا على المستحاضة "(3)، واللّه أعلم.

### 11 بَابِ زِيَارَةِ الْمَرْ أَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

ح2038 حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ صَفَيَّة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتُهُ (ح). حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ ازْوَاجُهُ، الْحُسنين كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ ازْوَاجُهُ، وَرُحْنَ فَقَالَ: لِصَغَيَّة بِنْتِ حُنِيٍّ: «لَا تَعْجَلِي حَتَّى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ ازْوَاجُهُ، وَرَحْنَ فَقَالَ: لِصَغَيَّة بِنْتِ حُنِيٍّ: «لَا تَعْجَلِي حَتَّى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ ازْوَاجُهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلْقِيَهُ رَجُلَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أَسَامَة، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلْقِيهُ رَجُلَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ فَنَظْرَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَهَا فَلْقِيهُ رَجُلَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ فَنَظْرَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَهَا فَلْقِيهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَهَا فَلْقِيهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَانِ مَجْرَى مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ الْمَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل والمخطوطة. والصواب تلويث -بالمثلثة-

<sup>(2)</sup> عارضة الأحوذي (174/1).

<sup>(3)</sup> شرح ابن بطال (436/1).

11 باب زيارة المرأة زَوْجَهَا في اعتكافِهِ: أي جواز ذلك.

ح2038 هنى أنْعرف مَعكِ: أيْ حتى أتهيّا لذلك. بدار (1) أسامَة: أي الدار التي صارت له بعد ذلك، وأمًّا في تلك الساعة لم تكن له دار.

قال القاضي: "فيه أيْ في حديث الباب، جوازُ زيارةِ أهلِ المعتكف في معتكفه وتحدّثه معهن، وأنه لا يفسد اعتكافه، لكنه يكره كثرة مجالسته لهن، خوف الذريعة، وإنما يمنع تلذذه بهن، بقليل أو كثير في ليل أو نهار"(2).

### 12 بَابِ هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

ح2039 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي عَتِيقِ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ صَفِيَّة بِنْ مَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمَعِثُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَتْ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَتْ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، قَلْمًا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ لِللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، قَلْمًا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُ رَجُلُ مِنْ النَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْتُ لِسُفْيَانُ: هَذِهِ صَفِيَّةُ ﴿ ﴿ وَهَلْ هُو َ إِلَّا لَيْلاً؟. [انظر الحديث2035 واطرافه].

12 باب هل يَدْرَأُ المعتكِفُ عن نفسِهِ ؟: أي يرفع عنها سَيِّئَ الظَّنِّ بها ونحوه. أي نعم يدرؤه بالقول والفعل. وقد دلَّ الحديثُ على الدرء بالقول، فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشدٌ في ذلك مِن المصلِّى.

ح2039 رجَلٌ: تقدّم أنهما رجلان، فلعلّ أحدهما كان تابعًا للآخر، فذكر هنا المتبوع فقط.

13 بَابِ مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

ح2040 حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّتَنَا سُقْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلْيْمَانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ أبِي سَلْمَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ (ح). قالَ سُلْيْمَانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ (ح). قالَ

<sup>(1)</sup> في صحيح البخاري (65/3): «في دار...»

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم: (7/63-64).

سُفْيَانُ: وَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (ح). قَالَ: وَأَطْنُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّتَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ النَّوْسَطَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَة عِشْرِينَ نَقْلْنَا مَتَاعَنَا، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ قَلْيَرْجِعْ إلى مُعْتَكَفِهِ قَائِي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيلَة، وَرَأْيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» قَلْمَّا رَجَعَ إلى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتْ السَّمَاءُ وَرَأْيْتُهِ اللَّيْقُ وَوَلَاثِي بَعَنَّهُ بِالْحَقِّ، لَقَدْ هَاجَتْ السَّمَاءُ مِنْ آخِر ذَلِكَ الْيَوْم وَكَانَ الْمَسْجُدُ عَرِيشًا – قلقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطّين. النظر الحديث 660 واطرافه الله النظر الحديث 660 واطرافه الله الله المناء والطّين.

13 باب مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَبْمِ: مذهبُ الجمهور أَنَّ وقت خروج المعتكف مِن معتكفه بعد غروب الشمس مِن آخر يوم منه، إلا أَنَّ المالكية استحبّوا أنه إذا كان آخر اعتكافه ليلة العيد أن يمكث في معتكفه تلك الليلة، ليخرج منه إلى صلاة العيد. قال الشيخُ: "وَنُدِبَ مُكْتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ"(1). (478/1)، وأجاب المهلّب عن قوله في حديث الباب:

ح2040 «فلمًا كَانَ صَبِيعَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتاعَنا»: "بأنهم إنما حملوا أثقالهم، وما كانوا يحتاجون إليه مِن آلة الأكل ونحوه، إذ لا حاجة لهم فيها حينئذ. فإذا كان المساء خرجوا خفافاً. قال: "ولذلك قال: «نقلنا متاعنا»، ولم يقل خرجنا.

وقد سبق في "باب تحرِّي ليلة القدر": «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة، ويستقبل إحدى وعشرين رجع»، وبذلك يجمع بينهما، فإن القصة واحدة، والحديث واحدً"هـ. نقله في الفتح<sup>(2)</sup> وأقرَّه. وعليه فلا شاهد للمصنَّف في الحديث. قاله ابن زكري<sup>(3)</sup>،

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص73).

<sup>(2)</sup> نقل نحوه ابنُ بطال (146/4)، وانظر الفتح (283/4).

<sup>(3)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م28/ ص8).

وهو ظاهر. ونا مَعَمَّد: قائله سفيان. قال: وَأَظُنُّ قائله سفيان<sup>(1)</sup> أيضًا. فَلْبَرْجِمْ إِلَى مُعْنَكَفِهِ: أي يستمر فيه.

### 14 بَابِ الِاعْتِكَافِ فِي شُوَّالِ

ح2041 حدَّتنا مُحَمَّد هُو ابْنُ سَلَام أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ عَنْ يَحْنِى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالْتَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانِ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ. قالَ: قاستُتَاذَنَنْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَاذِنَ لَهَا قَضَرَبَتْ قَبَّة، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ فَأَذِنَ لَهَا قَضَرَبَتْ قُبَّة، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ فَأَذِنَ لَهَا قَضَرَبَتْ قُبَّة، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا حَقْصَة قَضَرَبَتْ قُبَّة، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّة أَخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَذَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابِ قَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَأَخْيرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ: «مَا حَمَلَهُنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَأُخْيرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ: «مَا حَمَلَهُنَ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُ ؟ انزعُوهَا فَلَا أَرَاهَا». فَنْزعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَبَّى عَلَى اللَّه عَيْدِ وَالَى الْعَشْرُ مِنْ شُوَّالٍ. [انظر الحديث 2026 واطرافه].

14 باب الاعتكافِ في شوال: أي مشروعيته فيه، كغيرِه من الشهور، لأنَّ كونَه في رمضان إنما هو على جهة الاستحباب فقط.

ح 2041 ما هَمَلَمُنَّ: «ما» استفهامية. البيرُّ -بحذف همزة الاستفهام - فِي آفِرِ الْعَشْرِ مَنْ شُوالِ: "وفي رواية أبي معاوية عند "مسلم" وأبي داود: «حتى اعتكف في العشر الأُول مِن شوال»<sup>(2)</sup>. وجمع بينهما "بأن المراد من قوله: «آخِرَ الْعَشْرِ» انتهاء اعتكافه". قالمه ابن حجر<sup>(3)</sup>.

### 15 بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكُفَ

ح2042 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُبَرِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

<sup>(1)</sup> يعنى ابن عُيَيْنة.

<sup>(2)</sup> مسلم في الاعتكاف حديث (1173)، وأبو داود في الاعتكاف حديث (2464) (331/2).

<sup>(3)</sup> النتح (4/176).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَدَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اعْتَكِفَ لَيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُونْ نَدْرَكَ» فَاعْتَكَفَ لَيْلة.

15 باب مَنْ لَمْ بِرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَافَ صَوْمًا: "هذا مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا: إنه يصح بدون صوم. ومذهب المالكية والحنفية أنه لا بُدَ فيه مِن الصوم، ولا يصح بدونه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف قط إلا وهو صائم". قاله القاضي عياض (1). وقال الإمام مالك: "على ذلك الأمرُ عندنا "(2). وتقدَّم الجواب عن حديث الباب المقتضي جواز الاعتكاف بدون صيام في باب الاعتكاف ليلاً (3). وقوله:

ح2042 «فاعْتَكَفَ لَيْلَةً»: أي بيومها، كما سبق.

16 بَابِ إِذَا نَدْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أُسْلَمَ

ح 2043 حَدِّتْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتْنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْبُن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، نَدْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أُونُ فِي بِنَدْرِكَ ﴾. [انظر الحديث 2032 واطرافه].

16 باب إِذَا نَذَرَ في الْمَاهِلِيَّةِ: أي في جاهلية هو. أي في حال كفره. أَنْ بَعْنَكِفَ ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْ لا؟ أَسْلَمَ: أي هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟

قال القاضي في الإكمال: "اختلف العلماء فيما نذره الكافر في حال كفره ممّا يوجبه المسلمون، ثم أسلم. فقال الشافعي وأبو ثور: واجب عليه الوفاء به، وهو قول الطبري والمغيرة (4)

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (150/4).

<sup>(2)</sup> الموطأ كتاب الاعتكاف (259/1).

<sup>(3)</sup> هو الباب الخامس من أبواب الاعتكاف.

<sup>(4)</sup> يعني المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، أحدُ من دارت عليه الفتيا بالمدينة بعد مالك. ولد سنة 134 وتوفى سنة 188هـ

والبخاري، وحملوا قوله: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»<sup>(1)</sup> على الوجوب، وقاسوا اليمين على النذر. وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا شيء عليه، إذ الأعمال بالنيات ولا نية له حينئذ. ويحمل قوله «أوف بنذرك» على الندب والاستحباب".هـ<sup>(2)</sup>.

وقال ابنُ عرفة: "ابنُ رُشد: أداء ملتزمه -أي النذر- كافرًا بعد إسلامه عندنا مندُوب. ابنُ زرقون: المغيرةُ: يوجب الوفاء بما نذر في الكفر".هـ(3).

# 17 بَابِ الْاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأُوسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

ح2044 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُيضَ عَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [الحديث 2044-طرفه في: 4998].

17 باب الاعتكاف فيه العشر الأوْسَطِ مِنْ رمضانَ: أي مشروعيتهُ فيها. فلا يختص بالأواخر وإن كان فيها أفضل.

ح12044 عُتكَفَ عِشُوبِينَ: لأنه صلّى اللّه عليه وسلم علم بانقضاء أجله، "فاستكثر مِن أعمال البر، ليَسُنَّ لأمَّته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر، ليلقوا اللّه على خير عمل. والظاهر أنَّ العشرين متوالية، فتعيّن دخول الوسط وحصلت المطابقة"، قاله ابن حجر(4).

18 بَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ نُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

ح2045 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة،

<sup>(1)</sup> يعني حديث (2043).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (424/5–425).

<sup>(3)</sup> انظر التاج والإكليل (316/3)، وكذا مواهب الجليل (316/3).

<sup>(4)</sup> الفتح (285/4) باختصار.

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَهُ فَأَذِنَ لَهَا. وَسَأَلْتُ حَقْصَهُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأَذِنَ لَهَا فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَهُ جَحْشِ أَمَرَتْ بِينَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا. قَالْتُ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْصَرَفَ إِلَى يَنَائِهِ، فَبَصر بِالْأَبْنِيةِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَة وَحَقْصَة وَزَيْنَبَ. فقالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَالْبِرُ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ مَا أَنْ بِمُعْتَكِفٍ». فَرَجْعَ، فَلَمًا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

18 باب مَنْ أَرَادَ أَنْ بِعَنْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ بِهَوْرُجَ: أي بدا له عدم الدخول فيه، جاز إذ لا يلزم الاعتكاف بالعزم عليه، وإنما يلزم بالشروع فيه، وهو أحد الأمور التي تلزم عندنا بالشروع. ونظمها ابن عرفة(1) بقوله:(479/1)/

صَلاَةُ وَصَوْمٌ ثُمَّ حَمِّ وَعُمْرَةٌ ۞ عُكُوفٌ طَوَافٌ وإِنْتِمَامٌ تَحَتَّمَا وِفِي غَيْرِهَا كَالْوَقْفِ والطُّهْرِ خُيِّرْنَ ۞ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ وَمَنْ شَاءَ تَمَّمَا

ح2045 انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ: أي لينظره قبل دخوله في الاعتكاف. فَرَجَعَ: عن اعتكاف، أي تركه بعد إرادته لا بَعْدَ الدخول فيه.

قال ابنُ حجر: "فيه إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخُل في الاعتكاف ثم خرج منه بل تركه قبل الدخول فيه. وهو ظاهر السياق، خلافًا لِمَن خالف فيه. (2)هـ. وهذا مما يؤيد ما قدَّمناه في باب اعتكاف النساء، والله سبحانه الموفق.

### 19 بَابِ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

ح2046 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ

<sup>(1)</sup> قاله ابن عرفة في تفسيره المجموع من قِبَلِ تلميذه أحمد بن محمد البسيلي ت830هـ، وطُبع منه أجزاء. وانظر حاشية الدسوقي (93/1).

<sup>(2)</sup> الفتح (286/4).

النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ. [انظر الحديث 295 واطرافه].

19 باب المُعْتَكِف بِمُذِلُ رَأْسَهُ البَيْتَ لِلْغُسْلِ: أي بيان جواز ذلك.

ح2046 بنناوِلُما رَأْسَهُ: أي يميله إليها مِن داخل المسجد، خارج الحُجرة.

كُمُلَ تخريجُ ربع "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" بتوفيق ذي الفضل الواسع، والمن الذي لا معارض له ولا مدافع، قُبَيْلَ انشقاق فجر سابع عشر جمادى الأولى عام أربعة عشرة وثلاثمائة وألف. والحمد لله على ما أنعم وألهم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، ومجد وعظم(1) (480/1)، هـ(2).

<sup>(1)</sup> قال المؤلّف الشبيهي: طُرّة: "ظهر لي أن أجعل الرُّبُعَ آخِـرَ الزكــاة، ويكــون الحــج أول الربـع الثاني لطول هذا الرّبع وقصر الذي بعده.

وظهر لي أمر آخر وهو الأولى أن يُجْعَل الكتاب كلّه ستة أجزاء. هذا الجـزء يُقسم نصفين، وآخِرُ النّصف الجمعة، واللذين يليانه يُتُركان على حالهما.

والرابع يُجعل جزءين. وأولى من ذلك أن يُجعل الكتاب ثمانية أجزاء، كل جزء يقسَمُ نصفين، وعلى هذا العمل.

<sup>(2)</sup> قال الناسخُ الشيخُ العرائشي -رحمه الله- في المخطوطة: "من خط مؤلفه رحمه الله. وكملت هذه النسخة (يعني نسخته الخطية التي رمزتُ لها بالمخطوطة) في ثالث عشر جمادى الثانية عام تسعة وعشرين وثلاثمائة وألف. والحمد شرب العالمين".

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### كتاب البيوع

جمع بيع، "وهو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة". قاله ابن عرفة (1). والشراء قَبوله. ويطلق كلّ منهما على الآخر، وجمع في الترجمة باعتبار أنواعه.

وأجمع المسلمون على جوازه، والحِكمة تقتضيه، لأنَّ حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يدِ غيرِه غالبًا، وصاحبه لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض مِن غير حرج. قاله في الفتح<sup>(2)</sup>.

#### 1 بَاب مَا جَاءَ فِي قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ فَإِذَا قَضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضُ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلَ اللَّهِ وَالْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةُ أَوْ لَهُوّا الْفَضُوا النِّهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُو وَمِنْ النِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الجمعة:10-111]. وقولِهِ ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُو اللَّمْ بَيْنَكُمْ يِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ والنساء:29].

ح2047 حَدَّتَنَا الْبُو الْيَمَانِ حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالْمُ مَعْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً؟ وَإِنَّ إِخْوتِي مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً؟ وَإِنَّ إِخْوتِي مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَا إِذَا غَابُوا وَأَحْقَطُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغُلُ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينَا مِنْ مَسَاكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّاكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّعَيْنَ مَوْ يَشْعُلُ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينَا مِنْ مَسَاكِينَ السَّهُ أَعْ يَعْهُ وَسَلَّمَ فِي حَيْنَ يَنْسُونَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُونَ يَنْسُولُ الْمَدِي مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَاقِي مَقَالَتِي مَقَالَتِي مَوْسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُولُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ ال

<sup>(1)</sup> الحدود لابن عرفة (326/1) مع شرح الرصاع.

<sup>(2)</sup> الفتح (4/287).

إلَيْهِ تَوْبَهُ إِنَّا وَعَى مَا أَقُولُ» فَبَسَطْتُ نَمِرَهُ عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ. [انظر الحديث 118 واطرانه].

ح8048 حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَة آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ لِكَ نِصْفَ مَالِي، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ لِكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لِكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتُ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فَاتَى يَاقِطٍ وَسَمَنْ. قَالَ: قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فَاتَى يَاقِطٍ وَسَمَنْ. قَالَ: تُمَّ تَابَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَوْوَ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَوْلُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْهِ أَثَرُ صُقْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَوْرَةً جُتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَوْرَةً مِنْ دَهَبِ — أَوْ: نَوَاةً مِنْ دَهَبٍ — قَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَاقَ». وَمَالَ لَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلُمْ وَلُو ْ يَشَاوَ».

[الحديث 2048- طرفه في: 3780].

حُوكُوكُ حَدَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أنس، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَة فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنِّى، فَقَالَ عَنْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٌ ذَا غِنِّى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن: أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصِفْيْن وَأْزَوِّجُك؟ قَالَ: بَارِكَ اللّهُ لَكَ فِي لِعَبْدِ الرَّحْمَن: أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصِفْيْن وَأْزَوِّجُك؟ قَالَ: بَارِكَ اللّهُ لَكَ فِي الْمَلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَقْضَلَ أَقِطَا وَسَمَنَا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ. فَمَكَثْنَا يَسِيرًا –أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ – فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَصَرَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ مِنْ صَنُورَةٍ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ مِنْ صَنْورَةٍ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! تَزَوَّجُنْتُ أَمْرَأَهُ مِنْ النَّاصَار. قَالَ: «أَوْلِمْ وَلُو بِشَاقٍ».

الحيث 2049- اطرافه في: 2293، 3781، 3787، 5072، 518، 515، 515، 516، 5082، 6082. و 204 - اطرافه في: 2293، 3781، 5072 حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَيِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظ، وَمَجَنَّهُ، وَدُو الْمَجَازِ، أَسُواقا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْتُمُوا فِيهِ فَنَزلَتْ: [البرة: 198] (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾: فِي مَوَ اسِمِ الْحَجِّ، قراً لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

[انظر الحديث 1770 وطرفيه].

ح2047 صَفْلٌ بِاللَّسْوَاقِ: أي تَبَايعٌ بها. وهذا محلّ الترجمة، حيث وقع ذلك في زمن النبي وأقرَّه. عَلَى مِلْءِ بَطْنِي: متقنِّعًا بالقوت، فلا يغيب عني شيء، السُّفَةِ: موضع مُظلَّلٌ في مؤخر (5) المسجد يأوي إليه المساكين. مَقَالَتِي هَذِهِ: جاءت مفسرة عند أبي نعيم مِن حديث أبي هريرة قال: قال رسول النه : «ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، أو خمسًا ممّا فرض الله، فيتعلمهن ويعلَّمهن إلا دخل

<sup>(1)</sup> آية 10 من سورة الجمعة.

<sup>(2)</sup> آية 2 من سورة المائدة.

<sup>(3)</sup> آية 188 من سورة البقرة.

<sup>(4)</sup> آيـة 29 من سورة النساء.

<sup>(5)</sup> في المخطوطة: آخِر.

الجنة» الحديث<sup>(1)</sup>. نَمِرَةً: ثوباً مخططاً. مِن مَقَالَتِه: «مِن» لابتداءِ الغاية. مِنْ شَعَيْءٍ: «مِن» زائدة. أَيْ لم أنس شيئًا سمعتُه مِن وقت تلك المقالة، وبه يوافق ما سبق في "باب حفظ العلم". فَمَا نَسِيتُ: شيئًا بعده.

ح8048 عن جدّه: هو إبراهيم بنُ عبد الرحمن بنِ عوف، آخى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المدينة عليه: كانت المؤاخاة بين بعض الصحابة بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة أشهر، وكانوا يتوارثون بها دون القرابة. ثم نسخ ذلك. زَوْجَتَبيَّ: إحداهما عمرة بنت حزم، والأخرى لم تسمّ. نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا: أَيْ طلَّقتُها لأجلك. تَزَوَّجْتَهَا: يعني إن شاءت، قبَينُقَاعِ: مصروف على إرادة الحيّ، وغيرُ مصروف على إرادة القبيلة، وَهُمْ بطنٌ مِن اليهود، بِأقِطِ: لَبَنِ جامدٍ، تَابَعَ الْغُدُوّ: أي دَاوَمَ الذهابَ إلى السُّوق للتجارة، وطفْرَةٍ: طِيبٍ، زِننَة نَوَاةٍ: النواة اسمُ لخمسة دراهم، كما أنَّ النَّسُّ اسمُ لعشرين، والأوقية لأربعين. قاله الكرماني(2). (1/2) أَوْلِمْ: نَدْباً.

ح2049 وَضُرُ: لطخ. هَمْبَهَ: كلمة يستفهم بها. أي ما شأنك؟

ح2050 كَانَتْ عُكَاظُ ... إلخ: كان سوق عكاظ يقام عشرين يومًا مِن أول القعدة، ثم مَجِنَّةُ: عشرة أيام مِن آخره. ثم ذُو الْمَجَازِ: مِن أول الحجة. قاله الزركشي<sup>(3)</sup>. تَأَثَّمُوا: اعتقدوا الإثم في حضورها حتى أقرّها الشارع. قرأها ابْنُ عَبّاسِ: أي هكذا

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المسند (333/2) و (427/2)، وأبو نعيم في الحلية (159/2)، وغيرُهما من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا.

قلتُ: والحسن هو البصري لم يسمع من أبي هريرة كما في "جامع التحصيل في ذكر رواة المراسيل" للعلائي (ص164). وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري.

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (مج4/ ج9/ ص181).

<sup>(3)</sup> التنقيح (3/325).

بزيادة: "مواسم الحج"، وهي معدودة من الشَّاذِّ الذي صحّ إسناده، وهو حجّة، وليس بقرآن. قاله ابن حجر<sup>(1)</sup>.

# 2 بَابِ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْبَّهَاتٌ

ح 2051 حدَّتَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْمُتَنِي حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). وحدَّتَنَا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا ابْنُ عُينِنَة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). وحدَّتَنَا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا ابْنُ عُينِنَة مَدَّتَنَا أَبُو فَرُوَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ وَالنَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). وحدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا ابنُ عُينِنَة عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي فَرُوةَ عَنْ الشَّعْنِيِّ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِي اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ (ح). حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي فَرُونَةً عَنْ الشَّعْنِي عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ السَّبَانَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْسُنَبَانَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ، وَمَنْ تَرَكَ مَا شُبُّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمُ أُوشَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ الْرَكَ، وَمَنْ تَرَكَ مَا شُبُّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمُ أُوشَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ الْرَكَ، وَالْمَرَامُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَالْمَرَامُ بَيْنٌ وَالْمَرَامُ بَيْنٌ وَالْمَوَلَمُ وَالْمَوالَ مُنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِقُ أَلُهُ الْمَالَ أَنْ يُواقِعَهُ الْمَالِكُ بَيْنٌ وَالْمَوالَمُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحَمِى يُوسُلِكُ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ الْمُولُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْسُورِ الْمَلِلَ الْمَلْكُ وَلِلْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالَ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعْرَالِ الْمَلْكُ الْمُعْرَالُ الْ

قال الزركشي: "وإنما كرَّر الأسانيد في حديث النُّعمانِ بْنِ بَشِيرٍ، لأجلِ معارضةِ قولِ يحيى بن معين عن أهل المدينة، أنه لا يصح له سماع "من النبي ﷺ(2).

ح2051 الْمَلاَلُ بَبِيْنُ: واضح، وهو ما لم يُعَارض دليل حِلِيته غيره. وَالْمَرَامُ بَبِيْنُ: واضح، وهو ما لم يعارض دليل حرمته غيره. وَبَيْنُهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ: هي ما تعارضت فيها الأدلة.

<sup>(1)</sup> النتح (290/4).

<sup>(2)</sup> التنقيح (2/326).

النووي: معناه أنَّ الأشياء ثلاثةُ أقسام، حلالٌ واضح لا يخفى حلَّه، كالخبز والفواكه، والكلام والمشي وغير ذلك، وحرامٌ بَيِّن كالخمر، والميتة، والدم، والزنى، والكذب، وأشباه ذلك.

أمًّا المشبّهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحلّ والحرمة، ولهذا لا يعرفُها كثيرٌ مِن الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بِنَصٍّ أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيءُ بين الحِلِّ والحِرمة ولم يكن نَصُّ ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فيصير حلالا أو حرامًا، وقديكون دَلِيلُه غيرُ خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه، وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء، وهو مشتبه، فهل يؤخذ بالحِلِّ أو بالحِرمة، أو يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب.هـ. نقله الكرماني. (١) مِنَ الإِنْم: أي مِن أجله. أي حذرًا مِن الوقوع فيه. أَوْشَكَ: قَرُبَ، اسْتَبَانَ: ظهرت حِرمته، وَالمَعَاصِيم هِمِي اللهِ الذي حجر عليه الإمامُ، وَمَنعَ الغيرَ مِن رعيه، وتوعد مَن دخله بالعقوبة الشديدة، فشبّهت المعاصي به، والمشبّهات بما حوله، فَمَنْ واقع المشبّهات بالعقوبة المعاصى فيعاقب.

قال في الإكمال: "اختلف الناس في حُكُم المتشابهات، فقيل: مواقعتها حرام، وقيل حلال، لكنه يتورَّع عنها لاشتباهها، وقيل: لا يقال فيها لا حلال ولا حرام".(2)

#### فائدة:

قال الكرماني: "أجمعوا على عِظَمِ موقعِ هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام".هـ(3).

<sup>(1)</sup> الكواكب الدراري (مج1/ ج1/ ص203)، وانظر: شرح النووي على مسلم (27/11).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (284/5).

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (مج1 / ج1/ ص203).

وقال القاضي: "قال "الإمامُ"<sup>(1)</sup>: هذا الحديثُ جليلُ القدر، عظيمُ النفع في الشرع، حتى قال بعض الناس: إنه ثلث الإسلام"هـ<sup>(2)</sup>.

وقال ابنُ العربي: "تكلّم الناس على هذا الحديث، فمنهم من جعله ثلث الإسلام، ومنهم من جعله ثلث الإسلام، ومنهم من جعله ربعه، ولو قال قائل: إنه نصف الإسلام لوَجَدَ لذلك وجهاً من الكلام، حتى لو غَالَ مُغال فقال: إنه جملة الدّين لما عدم وجهًا، وَإِنْ بعد في التبيين".هـ(3).

### 3 بَاب تَقْسِيرِ الْمُشْبَهَاتِ

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لَا يَرِيبُكَ.

ح2052 حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ اخْبَرَنَا سَقْيَانُ اخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ الْمِي مُلْيِكَةً عَنْ عُقْبَةً بَنِ الْحَارِثِ، وَضِي اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ جَاءَتُ فَزَعَمَتُ النَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِللّهِ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ جَاءَتُ فَزَعَمَتُ النَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسّمَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: «كَيْفَ؟ وقدْ قِيلَ»: وقدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَهُ أبي إهاب التّميمي". النظر الحديث 88 واطراقه].

ح2053 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَة حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوءَ بْنِ الرَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت: كَانَ عُلْبَهُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ لِلَّي اخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة مِثِّي فَاقْيضنه. قَالْت: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْقَبْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلِيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة فَقَالَ: أَخِي وَ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَ الشِهِ، فَقَالَ اللَّهِ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَلِدَ عَلَى وَرَاشِهِ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ اخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلِيَّ فِيهِ، فقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة: أَخِي وَ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ أَخِي وَ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَلِدَ عَهِدَ إِلَي قَيهِ، فقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة؛ أَخِي وَ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وَلِدَ عَهْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَ الشَ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَ الشَ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

<sup>(1)</sup> يعني المَازَري المتوفي سنة 536هـ صاحب المُعلم بغوائد مسلم.

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (284/5).

<sup>(3)</sup> عارضة الأحوذي (160/3).

ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَهُ»، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُنْبَة فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

[الحديث 2053- الطراف في: 2218، 2213، 2533، 2745، 6749، 6765، 6765، 6817]. [م-ك-17، ب-10، ح-1457، أ-24141].

ح 2054 حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّقَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاض، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ يحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ يعَرْضِهِ فَقَتَلَ قَلَا تَأْكُلُ قَإِنَّهُ وَقِيدٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي يعَرْضِهِ فَقَتَلَ قَلَا تَأْكُلُ قَإِنَّهُ وَقِيدٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَلْمَ مُعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي اليَّهُمَا أَخَذَ. قَالَ: «لِا تَأْكُلُ! إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ نُسَمِّ عَلَى الْآخَر».

[انظر الحديث 175 وأطرافه]. [م-ك-34، ب-1، ح-1929، أ-19408].

3 باب تَفْسِيرِ الْمُشَبِّ مَاتِد: أَيْ بيان بعض أفرادها وأمثلتها، ليقاس عليها غيرها. ابنُ حجر: "حَاصِلُ ما فسَّر به العلماء المشبَّهات أربعة أقوال: أحدها: تعارضُ الأدلة، الثاني: اختلافُ العلماء، الثالث: إنها المكروه، الرابع: إنها المباح، ولا يمكن أنْ يراد به المستوي الطرفين، بل خلاف الأولى".هـ(1). هم ما بَرِيببُكَ: هذا لفظُ حديثٍ خرّجه الترمذي عن (أبي هريرة)(2) مرفوعًا، وقال: حسن صحيح .هـ(3). أي اترك ما يوقعك في الريب والشكّ، هل هو حرام أم لا، لتعارض الأدلة، أو أقوال العلماء فيه، هل هو من قبيل المباح أم لا، وهذا هو المتشابه. إلى ما لا يوقعك في شكّ تبريببُكَ: أيْ إلى ما لا يوقعك في شكّ (2/2)، باجتناب ما تعارضت فيه الأدلة، أو أقاويل العلماء، أو وقع الشكّ في إباحة عينه، ورع، والأمر للندب وقد يكون للوجوب. قاله الشيخ التاودي.

<sup>(1)</sup> الفتح (1/127).

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل، وهو خطأ. والصواب: "الحسن بن علي".

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي. عن الحسن بن علي (221/7 تحفة)، قال في الفتح (293/4): وأخرجه النسائي، وأحمد، وابن حبان، والحاكم، من حديث الحسن بن علي.

ح2052 امرأة أنه الله الم تسمّ. أَرْضَعَتْهُما: يعني عُقبة وزوجه. كبف: تبقى معها. وقد قبل : إنها أختك. أي اتركها لأنها صارت مشكوكاً فيها، هل هي أجنبية فتباح، أو أخت فتمنع وتركها ورع لأجل الخروج مِن الشبهة ". قال الشيخ خليل: "لا بامرأة و إن فشا، وندب التنزه "(1).

ح2053 هُو لَكَيا عَبْدُ: أي هو أخوك كما في "المغازي". ابن وَلِيدَة وَمْعَة (2): اسمه عبد الرحمن، الْولَدُ لِلْفِرَاشِ: أي لصاحبه، زوجًا كان أو سيدًا. وَلِلْعَاهِو: الزاني. الْمَجَودُ: يعني الرّجم، وقيل: الخيْبَة. المُتَجِيبِي مِنْهُ: هذا محل الشاهد، لِأنَّ المشبّهات ما أَشْبَهَتُ الحلالَ مِن وجه، والحرامَ مِن وجه، وبيانه هنا أَنَّ إلحاق الولد بـ"زمعة" يقتضي ألا تحتجب منه سودة، وشَبَهِهِ بِعُنْبَة، يقتضي أَنْ تَحتجب منه، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب احتياطاً، وخروجاً مِن الشّبهة.

قال الإمام الشافعي: "رؤيةُ ابنِ زمعة لسودة مباحة، لكنه صلى الله عليه وسلم كرهها للشبهة، وأمرها بالتنزّه عنه اختيارًا". نقله في الكواكب.

وقال ابنُ المنيِّر: "احتجابُ سودة مِن الورع الخاص، وهو واجبٌ عليها كغيرِها مِن أزواج النبي الله للخلط الحجاب في حقّهن، ولو اتفق مثل ذلك لغيرهن لم يتوجّه الخطاب به، فلو شكت امرأة في أخيها ونحوه لوقوع تهمة وظهور شِبْهِهِ بغير الأب، وحكمنا بالأُخُوَّةِ، لَمَا وَجَبَ على المرأة أَنْ تحتجب مِن أخيها ونحوه بذلك، ولا أرى الفقهاء يندبون إلى رعاية مثل هذا". هـ نقله في المصابيح وأقرّه (3).

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص117). بالمعنى.

<sup>(2)</sup> هذه الجملة من صحيح البخاري حقّها أن تكون قبل الجملة السابقة من صحيح البخاري: «هو لك يا عبد»، لمراعاة ترتيب الحديث (2053).

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم (2054).

ح2054 الْمِعْرَاضِ: هو عصى رقيق الطرفين، عريض الوسط. وَقبهدُّ: أي موقوذ وهو المقتول بغير محدد، لاَ تَأْكُلُّ: "الترك هنا واجب للشكِّ في المبيح، كما هو صريح الحديث. إذ لم يدر ما الذي قتله، هل هو الكلبُ المرسلُ المسمّى عليه؟ أو كلبُ غيرُ مرسلِ؟ أو غيرُ مسمًّى عليه؟ أو كلبُ مُشْرِكٍ؟ فوجب تركه لذلك، فالترك للشكِّ تارة يكون واجبًا كما هنا، وتارة وَرَعاً كما سبق. والمصنِّفُ لم يتعرض لحكم الترك وإنما ترجم لما يفيد تعريف المشبّهات وضبطها". قاله ابن زكري. (1)

### 4 بَاب مَا يُتَنَزَّهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

ح 2055 حَدَّثَنَا قبيصَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ أَنس، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: «لُولًا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا». وقالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَجِدُ تَمْرَةُ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي». [الحديث 2055-طرنه ني: 243]. [م- ك-13، ب-50، ح-1071، ا-1411].

4 باب ما بتنفزَّهُ مِنَ الشُّبُ مَاتِ: أي ما يجتنب منها على جهة التنزه والندبية.

ح5205 مَسْقُوطٌ<sup>(2)</sup>: مفعول بمعنى فاعل نحو: ﴿حِجَاباً مَسْتُورًا﴾<sup>(3)</sup>. عَلَى فِرَاشِيهِ: محلّ الشاهد في بقيته، وهو قوله: «فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثم أخشى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا». أَيْ لاحتمال أنها تعلّقت بثوبه صلى اللّه عليه وسلم مِن تمر الصَّدقة لَمَّا كان يقسمه، فَسَقَطَتْ على فراشه، أَوْ مِنْ تَمْرٍ حُمِلَ إليه ليقسمه، فبقيت منه بقية فتركها صلى اللّه عليه وسلم احتياطًا.

قال القاضي في الإِكمال: "هذا على طريقِ الورع والتنزّه، وَأَمَّا طريقُ الإباحة والفتوى

<sup>(1)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م29/ ص2) بتصرف.

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (71/3): «مسقوطة» وفي هامشه: «مُسْقَطَة».

<sup>(3)</sup> آية 45 من سورة الإسراء.

فالحكم للغالبِ وللأكثر". هـ(1). يعنى لِأَنَّ تمرَ الصَّدقةِ بالنسبة لغيره قليل جِدًّا.

### 5 بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحُوهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ

ح2056 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَة عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ: شُكِي إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقَطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْئًا أَوْ يَجِدَ ريحًا». وقَالَ أَبْنُ أَبِي حَقْصَة عَنْ الزُّهْرِيِّ: لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. الطَّرِيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَوْتَ. الطَّرِيحَ أَوْ

ح7507 حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّقَاوِيُّ حَدَّتَنَا هِشِنَامُ بْنُ عُرُورَةً عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أنَّ قُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قُومًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ». وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هنه وَكُلُوهُ». الحديث طرفاه في: 5507، 7398].

5 باب من لمن التنطع في الورع، وهو ورع الموسوسين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال يكره مِن التنطع في الورع، وهو ورع الموسوسين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم مِن غير قيام دليل، كمن يترك شراء ما يحتاج إليه مِن مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام، وليس هناك علامة تدل على الحرمة، وكمن يترك تناول الشيء لِخَبرورد فيه، متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل إباحته قوياً، وتأويله ممتنع أو مستبعد، وغير ذلك.

ح2056 عَنْ عَمِّهِ: هو عبد الله بن زيد، بَيْدِدُ فِيهِ الصَّلَةِ شَبِيْقًا: تقدَّم في الوضوء: «يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشَّيء» وهو أظهر في مقصودِ الترجمة. وَلَعَلَّ المُصَنِّفَ أشار إليه على عَادَتِهِ في تقديمِ الأخفى على الأَجْلَى، إذ المراد بقوله: «يخيّل» مطلق الوهم، وهو غير مؤثِّر في الوضوء، حتى عند المالكية لِأَنَّ اتَّبَاعَه والعمل عليه وسوسة، فالحديث

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم (625/3).

غيرُ واردٍ علينا كما أوضحناه تُمَّه. فيما وجدت: «ما» مصدرية: أي في (3/2) وجودك الرِّيحَ، أو سَمَاعِكَ الصَّوْتَ.

ح7205 أَنَّ قَوْمًا مِن المسلمين، سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ: ولا تتركوه لاحتمال تركِ التَّسمية، ففيه تحسينُ الظَّنِّ بالمسلمين، وَأَنَّ أمورهم محمولة على الكمال. والفرقُ بينه وبين حديث عَدِيًّ السابق، أَنَّ في هذا صدور الفعل مِن المسلم، وفي حديث عَدِيً صدوره مِن الكلب، فيحتمل أنه ذهب بغير إرسال، أو أَنَّ مرسله كافرٌ.

6 بَابِ قُولِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةُ أَوْ لَهُوّا الْفَضُوا النّهَا ﴾ [الجمعة:11] حـ2058 حَدَّتَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ حَدَّتَنَا زَائِدَهُ عَنْ حُصنَيْنِ عَنْ سَالِمِ قَالَ: حَدَّتَنِي جَايِرٌ، رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصلِّي مَعَ النّبِيِّ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالتَقْتُوا النّها حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النّبِيِّ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا اثْنَا عَشرَ رَجُلًا، فَنَزلَتُ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةُ أَوْ لَهُوا انْقَضُوا النّها ﴾. [انظر الحديث 360 وطرفيه].

6 باب تَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَمُوّا الْقَضُواْ إِلَيْماً)(1): أي إلى التجارة، لأنها مطلوبهم دون اللهو. أي بيان سبب نزولها، وأشار بها إلى أنَّ التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها مِن مكاسب الحلال، فإنها قد تُذَمُّ إذا قدِّمت على ما يجب تقديمه عليها.

ح8205 نُصَلِّي: أي الجمعة، فَالْتَفَتُوا: خرجوا إليها، أي بعد الفراغ من الصلاة، وقبل الخطبة، لأن الخطبة كانت مؤخرة في صدر الإسلام، وهذه الواقعة هي السبب في تقديمها، راجع باب الجمعة. إلا ثُنا عَشُورَ رَجُلاً: "هم العشرة، وبلال، وابن مسعود". قاله السهيلي(2). وفي "مسلم"، عن جابر أنه قال: «أنا منهم»(3).

<sup>(1)</sup> آية 11 من سورة الجمعة.

<sup>(2)</sup> نقله في الفتح (424/2).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم. كتاب الجمعة. باب (35) (36) صحيح مسلم.

## 7 بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

ح 2059 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ». التَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ». الحديث 2059- طرفه في 2083.

7 بابُ مَنْ لَمْ بِبُالِ أَيْنَ كَسَبَ الْمَالَ: أي بيان حاله، وأشار بالترجمة إلى ذُمِّ ترك التَّحَرِّي في المكاسب.

ح2059 مَا أَخَذَ مِنْهُ: ضميره لـ«ما»، أي لا يبالي بما أخذ منه، أَمِنَ الْمَلاَلِ أَمْ مِنَ الْمَوْل أَمْ مِنَ الْمُرين، وإلا فَالأَخْذُ مِن الحلال، ليس مذمومًا من حيث هو.

### 8 بَابِ النِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ

وَقُولِهِ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور:37]. وقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقُومُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

ح2060- 2061 حَدَّتنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ: اخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي الْمِثْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَالْتُ زَيْدَ بْنَ ارْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... (ح). أَرْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... (ح). وحَدَّتنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّتنا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ؛ وَحَدَّرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَعَامِرُ بْنُ مُصنَّعَبِ النَّهُمَا سَمِعًا أَبَا الْمِثْهَالِ يَقُولُ؛ لَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ قَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَرْفِ قَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدِ قَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً قَلَا يَصِلْحُ». وَسَلَّمَ عَنْ الصَرْفِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدِ قَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً قَلَا يَصِلْحُ». [الحيث 2060- المراف في: 2181، 2493، 2493]. [الحيث 2061- المراف في: 2181، 2498، 2498]. [الحيث 2061- المراف في: 2181، 2498، 2499].

8 بابُ التَّجَارَةِ فِي البَرِّ وَعَبْرِهِ: قال ابنُ حجر: "اختُلِفَ في ضبطِه، والأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يَدُلُ عليه بخصوصه، بل بطريق عموم المكاسب

المباحة، وَصَوَّبَ ابنُ عساكر أنه -بالراء- وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب. وهي باب التجارة في البحر".هـ(١).

والْبَزُّ: نوعٌ مِن الثياب. وقيل: "الثياب خاصة مِن أمتعة البيت". قاله في المصباح (2). ابنُ العربي: "إنما بَوَّبَ البخاري على التجارة في البزردًّا على الذين يكرهون التوسعة في الدنيا، ويقولون: يجزئ الخَلِقُ والثوب الواحد هـ. (تِجَارَةٌ): شراء. (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ): المراد به الصلاة وغيرُها مِن الحقوق.

روى عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر: «أنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة، فأغلقوا حوانيتهم، ودخلوا المسجد، قال ابن عمر: "فيهم نزلت هذه الآية». ذكره في الفتح. (3) وقال ابن بطال: "رأيتُ في تفسير الآية، قال: كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة، أو غَرَزَ الإِشْفَى وسمع الأذان، لم يوقع المطرقة بل يرمي بها، ولم يُخْرج الإشْفَى، وقام إلى الصلاة". (4)

ح 2061-2060 أبي المِنْهَالِ: عبدالرحمن بن مطعم. كُنَّا تَاجِرَبْنِ: هذا محل الترجمة، بَدًا يببَدٍ: أي ناجزًا مقبوضاً في المجلس، نسيبقًا: متأخّرًا.

## 9 بَابِ الْخُرُوجِ فِي الْتَجَارَةِ

وقول الله تَعَالَى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ ﴾ [الجمعة:10] ح2062 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَلْمُ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَالَّهُ كَانَ مَشْغُولًا عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَلْمُ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَالَّهُ كَانَ مَشْغُولًا -

<sup>(1)</sup> الفتح (297/4).

<sup>(2)</sup> المصباح المنير للفيومي، مادة بزز.

<sup>(3)</sup> الفتح (4/267).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (173/6).

فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقْرَعْ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّهِ بْن قَيْسٍ؟ الْذَنُوا لَهُ. قِيلَ قَدْ رَجَعَ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ! فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ!! فَانْطَلْقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَالَهُم. فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ!! فَانْطَلْقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَالَهُم. فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا إِلّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْذُريُّ مَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، الْهَانِي الصَّقْقُ إِلَى تِجَارَةٍ -. الحديث 2062 طرناه ني: 6245، 6253].

9 بابُ الْفُرُومِ فِي التِّجَارَةِ: أي لأجلها. أيْ أنَّ ذلك لا يخلّ بالدِّين، ولا ينقص المروءة، (وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ): يشمل التجارة.

ح 2062 عَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ: هو أبو موسى. فُوْمَرُ يِذَلِكَ: أي بالرجوع إذا لم يؤذن لنا على ذلك الأمر بالرجوع. يِالْبِبَيِّنَةِ: سَدًّا للذريعة، لئلا يتقوَّلَ النَّاسُ على رسول الله ما لم يقله، لا إلغاءً لخبر الواحد، فَذَهَبَ أبو موسى. بأيه ستَعِيدٍ: إلى عمر فأخبره بيصِدْقِ أبي موسى. أَلْمَائِي: أيْ شغلني عَنْ دَوَامٍ ملازمة النبي هُمُ لا عن مُطْلَقِها.

## 10 بَابِ النَّجَارَةِ فِي الْبَحْر

وَقَالَ مَطَرِّ: لَا بَاسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا يِحَقِّ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ﴾. وَالْقُلْكُ: السُّقُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّقُنُ الرِّيحَ وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنْ السُّقُنَ إِلَّا الْعَظَامُ. الْعَظَامُ.

ح2063 وقالَ اللَّيْتُ: حَدَّتَنِي جَعْقَرُ بْنُ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ ذَكَرَ: «رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ إِلَى الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ...» وَسَاقَ الْحَدِيثَ حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّتْنِي اللَّيْثُ بِهَذَا. الله بن صَالِح قالَ حَدَّتْنِي اللَّيْثُ بِهَذَا. الله بن صَالِح قالَ حَدَّتْنِي اللَّيْثُ بِهَذَا.

10 بابُ النَّجَارَةِ فِي البَعْرِ: أي إباحة ركوب البحر للتجارة، مَطَرُ: هو الوَرَاق، وللحَمُّويِّي «مطرف»: وهو تصحيف. لا بَأْسَ بِهِ: أي بركوب البحر. ثُمَّ تلاً:

﴿وَتَوَى الْعَلْكِ﴾... إلخ، الدُّلِيلُ مِن الآيةِ أَنْ ذلك سِيقَ مساق الامتنان، فَدَلُّ على جواز ركوب البحر. قال العلماء: إلا في وقت هيجانه إذا أخبرَ أهلُ (4/2)/ المعرفة بغلبة عطبه، فركوبه في هذه الحالة حرام بالإجماع، حكاه ابنُ المُعلَّى عن صاحب الإكمال. ونقل الحطاب عن الداودي أَنْ مَن ركبه عند سقوط الثريا بَرِيءٌ مِن اللَّه تعالى. الواحِد والمَوبيعُ سَوَاءٌ. قال تعالى: ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون﴾ (1)، وقال: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَلَمَشْحُون﴾ (1)، وقال: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ (2). تَمْخَرُ السَّفُنُ الوِّيم ... إلخ: إذا أُسْنِدَ الفعلُ للسُّفُن، فمعناه تستقبل الريح وتشُقُّهُ، وإذا أُسْنِدَ للرِّيح فمعناه تُسيِّرُها، أَيْ تُسيِّرُ الرِّيحُ السفنَ، فالسُّفُن إما فاعل أو مفعول، والريحُ كذلك. ولا تَمْفَرُ الرِّيم ... إلخ: هو بالوجهين أيضا كالذي قبله، فاعل أو مفعول، والريحُ كذلك. ولا تَمْفَرُ الرِّيح، ورفعَ الفلك، إذ الفلك العظام هي التي تستقبل لكن تَقْييدَه بالعظام، يرجِّحُ نصبَ الريح، ورفعَ الفلك، إذ الفلك العظام هي التي تستقبل الريح، وتشقّه دون الصغار، وأما العكس المفسر بتسيير الريح للفلك فغير خاص بالعظام، فإن الريح تُسَيِّرُ الصِّغَار بالأحروية.

ح2063 بصدا: أي بالحديث الآتي بعده، ففيه التصريح بوصل التعليق المذكور.

وكلَّما قَالَ البخاري عن اللَّيث، فإنما سمعه من عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ.

قاله أبو ذر. وساق الحديث الآتي في "الكفالة". والشاهدُ منه تقريرُه صلى الله عليه وسلم لبما ذكر حين حكايته، إذ لو كان منسوخًا لذكره.

11 بَابِ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: 11].

وَقُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور:37]. وقالَ قَنَادَهُ: كَانَ الْقُومُ يَنَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَا لَهُ عُنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.

<sup>(1)</sup> آيـة 41 من سورة يـس.

<sup>(2)</sup> آيـة 22 من سـورة يونس.

ح2064 حَدَّتنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّتنِي مُحَمَّدُ بن فضيلٍ عَن حُصينٍ عَنْ سَالِم بن أبي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَة، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ وقرَلَتُ فَائِمًا ﴾ والمعتذال. النظر الحديث 366 وطرنيه].

11 باب (وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا): كذا ثبت هذا الباب مع ما اشتمل عليه مكرَّرًا للمستملي، وسقط لغيره إلا النَّسَفي، فإنه ذكره هنا وحذفه فيما مضى، وهذا يؤيِّد قولَ أبي ذُرِّ أَنَّ أصلَ البخاري كان عند الفربري، وكان فيه إلحاقات بالهوامش وغيرها، فكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقاً به، فَمِنْ ثَمَّ وقع الخلاف في التقديم والتأخير، وبعضهم احتاط هنا فكتب الملحق في موضعين، فنشأ عنه التُكْرَار. قاله ابن حجر (1).

12 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267].

ح 2065 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْقَقَتُ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْقَقَتُ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ أَجْرُهَا بِمَا أَنْقَقَتُ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ أَجْرُ بَعْضِ شَيْئًا». [انظر الحديث 1425 واطرافه].

ح6206 حُدَّتْنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَر حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلْهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». [الحديث 2066- اطرافه ني: 519، 519، 536].

12 بابُ قَوْلِهِ: كُلُوا مِنْ طَبِبَاتِ مَا كَسَبُنْتُمْ: قال في المشارق: "كذا عند كَافَتِهِمْ. وعند المستملى: ﴿أَنْفِقُوا﴾ على الصواب.هـ(2).

<sup>(1)</sup> النتح (300/4).

<sup>(2)</sup> المشارق (331/2).

ابنُ حجر: "وتقدَّم عن مجاهد أنه قال في تفسيرها: إن المراد به التجارة"(1)، وقوله: (طيبات) أي حلال أو جياد... إلخ.

ح2065 ون ْطَعَامِ بَبْنِهَا: وكذا مِن غيره إذا كان بإذن كما يأتي. بِهَا كَسَبَت (2): هذا موضع الترجمة. وَلِلْفَازِنِ: أي حافظ الطعام، أي المسلم الأمين المؤدِّي ما أُمِر به كاملا، طَيَّبًا به نفسه. لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَبِيْتًا: فهم في الأجر سواء وإن اختلف مقداره. انظر كتاب الزكاة، و«شيئا» مفعول مطلق. قاله الدماميني (3). أي نقصا شيئاً. قاله الفاسى.

ح2066 مِنْ (4) غُبِو أَمْوِهِ: أَيْ الصريح في ذلك القدر المعين، وإلا فلا بُدّ أن يكون معهم إِذْنٌ عام سابق متناول بهذا القدر وغيره، إما بالصراحة أو بالمفهوم مِن قرائن الأحوال، فإن لم يكن شيء مِن ذلك كان تصرُّفها على وجه الظلم والعدوان، وكانت مأزورة لا مأجورة. قاله الدماميني (5) وغيرُه، وهذا في غير الرُّطَبِ. أَمَّا الرُّطَبُ كاللبن واللحم والخبز، فلا تحتاج فيه لإذن كما قدَّمناه في الزكاة، فراجعه.

ح2066 فله: أي الزوج. نبطف أُجْرِهِ: قال الزركشي: "الصحيح أنه بمعنى الجزء والصنف، والمراد المشاركة في أصل الثواب، وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة"(6).

13 بَابِ مَنْ أَحَبُّ الْبَسْطُ فِي الرِّزق

ح2067 حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثْنَا حَسَّانُ حَدَّثْنَا يُونُسُ قَالَ: مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(1)</sup> الفتح (301/4).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (73/3): «بـما كـُسَبّ».

<sup>(3)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم 2065.

<sup>(4)</sup> في صحيح البخاري (3/37): «عـن».

<sup>(5)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم (2066) (بتصرف).

<sup>(6)</sup> التنقيم (328/2).

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي الرّهِ فَلْيَصِيلُ رَحِمَهُ». [الحديث 2067-طرفه في: 5986]. [م- 245، ب-6، م-2557].

13 بابُ مَنْ أَهَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ: أي التوسّع فيه، وجوابُهُ مأخوذٌ مِن الحديث، أيْ « فَلْيَصِلْ رحمه».

ح7007أو بينساً: يؤخر. في أنتره: بقية عمره. فأبيَصِلْ رَهِمَهُ: بالإحسان إلى ذويه. قال العلماء: معناه حصول البركة في الرِّزق، حتى يسدّ القليل مسدّ الكثير، وفي العمر حتى يوفق في الزمن القصير لِما يفعله غيره في الطويل. أو يبقى ثناؤه الجميلُ على الألسنة، فكأنه لم يَمُت، أو معناه أنه يكتب فيما يظهر للملائكة أنَّ فلاناً إذا وصَلَ رَحِمَه، فَرِزْقُه كذا، وعمره كذا، وإلا فأقلّ مِن ذلك، وفي باطن العلم تقدير ما يكون مِن ذلك على التعيين. وبه يجمع بين هذا (5/2)، الحديث، وحديث «يكتب رزقه، وأجله في بطن أمه»، هذا محصّل ما عند الدماميني (أ)، والسيوطي (2)، والقسطلاني (3)، وابن زكري (4). وراجع كتاب الأدب ولابد.

# 14 بَابِ شِرَاءِ النَّبِيِّ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ

َ ح 2068 حَدَّتَنَا مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ: دَكَرْنَا عِبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ: دَكَرْنَا عِبْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَم، فقالَ: حَدَّتْنِي الْأَسُودُ عَنْ عَائِشْنَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْنَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. الحديث 2068- اطرافه في: 2096، 2200، 2251، 2252، 2380، ورَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. الحديث 2068- اطرافه في: 2096، 2000، 2251، 2252، 2360، 2509، 2513، 2609.

<sup>(1)</sup> انظر مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم (2067).

<sup>(2)</sup> التوشيح (4/1509).

<sup>(3)</sup> إرشاد الساري (17/4).

<sup>(4)</sup> حاشية ابن زكري (مج2/ م29/ ص6).

- 2069 حَدَّتَنَا مُسْلِمٌ حَدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ (ح). حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَوْشَبِ حَدَّتَنَا أُسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُ حَدَّتَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَشَى إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُبْرُ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَا لَهُ يَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ يَالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ مَا عُرْهُ لَيْسُعَ نِسُوةٍ وَلَا صَاعً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٌ وَلَا صَاعُ حَبِّهُ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسُوةٍ وَ الحديث 2069 طرفه في: 2508.

14 باب شُوراء النَّبي صلى الله عليه بالنَّسِيئَةِ: أي بالأجل، يعني أنَّ ذلك لا ينافي قصر الأمل، وكمال الزهد. قال ابن بطال: "الشِّرَاءُ بالنسيئة جائزٌ إجماعاً"(١).

ح2068 عند إبْرَاهيم: هو النخعي. في السّلّم: تَجَوَّزَ فيه، فأطلقه على مطلق العقد المؤجل. وقال ابنُ حجر: "أراد به السّلف، ولم يُرِدْ السّلَم العُرْفِ"(2). الشّنَرَى طَعَامًا: قدره ثلاثون صاعًا مِن شعير، كما عند المُصَنِّف في الجهاد، بيَحُودِيٍّ: هو أبو الشحم. الى أَجَلِ: قدره «سنة» والثمن «دينار»، كما لابن حبان(3). وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ: قيل: هي ذات الفضول، وإنما لم يرهنها صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، لأنهم يبذلون له ما رهنها فيه مجانًا.

#### تنبيه:

قال في "العارضة": "مُدَايَنَةُ النبي ﷺ لليهود مع أنهم يأكلون الرِّبا كما أخبر الله عنهم، وقد نُهُوا عنه، دليلٌ على أنَّ الله تعالى عفا لنا عمّا يعتقدونه، وجعله في حقِّنا حلالاً. وَإِنْ كان في حقّهم حرامًا، بانتقاله إلينا بالوجه الجائز بيننا وبينهم. والانتقالات في التملّكات تتخالف بين المحلّلات والمحرَّمات، كَشَاةِ بَريرة، لَمًا انتقلتْ حلَّت. وهم

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (177/6).

<sup>(2)</sup> الفتح (302/4).

<sup>(3)</sup> انظر صحيح ابن حبان مع الاحسان (263/13) (ح5937) و(264/13) (ح5938).

عندنا مخاطبُون بفروع الشريعة على كل حال".هـ(1).

وقال في الإكمال: "فيه -أيْ في حديث الباب- معاملة اليهود، وأهل الذمة، وسائر الكفار، وحِلُّ ما يؤخذ منهم مع تيقن خبث مكاسبهم ومعاملاتهم. وجواز ادخار القوت، وجواز التجارة معهم بالنقد والنسيئة، لأنها إذا جازت بالنسيئة فهي بالنقد أجوز. وجواز شراء الطعام بالنسيئة إذا لم يكن الثمن طعاماً "(2).

ثم قال: قال القاضي: "أجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذمة، وجواز معاملة المسركين إلا ما يتقوّى به أهلُ الحرب على محاربة المسلمين كالسلاح، وما لا يجوز تملّكه لهم، كالمُسلم والمُصحف".هـ(3).

وقال ابنُ بطال: فيه معاملةُ مَن يُخَالِطُ مَالَه الحرام ومبايعتُه، لِأَنَّ اللَّه تعالى ذكر أَنَّ اليهودَ أَكَّالُون للسُّحْت (4)، وهذا إنَّمَا يتمشى على القول بأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة، وأما إذا بَنَى أنهم غير مخاطبين بها، فلا يقاس عليهم المسلم العامل بالربا والحرام.

ح9069 وَإِهَالَةٍ: مَا أُذِيبَ مِن الشَّحم. سَنِفَةٍ: متغيرة الرائحة مِن طُول المكث. ولَقَدْ سَمِعْتُهُ بِقُول: قال ابن حجر: "هذا كلامُ أنس، والضمير في «سمعتُه» للنبي الله أي قال ذلك لمن رهن الدِّرْعَ مُظْهِرًا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل مَن زعم أنه كلامُ قتادة، وَجَعَلَ الضميرَ لِأَنَس لأنه أَخْرَجَ السِّياق عن ظاهره بغير دليل". هـ(5) وتعقّبه

<sup>(1)</sup> العارضة: (3/175).

<sup>(2)</sup> إكمال المعلم (303/5)، وفيه: "... مع قيض، حيث مكاسبهم ومعاملاتهم..." ولا يخفى غلطه.

<sup>(3)</sup> إكمال المعلم (304/5).

<sup>(4)</sup> شرح ابن بطال (177/6).

<sup>(5)</sup> الفتح (303/4).

وأجَابَ عنه الحافظ بقوله: "إذا قاله صلى الله عليه وسلم تواضعًا، وَمُعَرِّفًا لخادمه عن السبب في ذلك، لا يستلزم الشكوى، وما لا يصحّ أنْ ينسب إلى النبي انه قاله في حق نفسه، لا يصحّ أن ينسب إلى أنس أنه قاله في حق النبي الله هذ. مِن انتقاض الاعتراض (2). قلتُ: ما سلكه الكرماني (3)، عليه جرى البرماوي أيضًا. وما سلكه ابنُ حجر، ببه شَرَحَ القسطلاني (4)، واعتمده ابن زكري (5)، وهو الصواب، لأنه جاء مُصَرّحًا به عند ابن ماجه. ولفظه: «أنبأنا شيبان عن قَتَادَةَ عَنْ أنس بن مالك قال: سمعتُ رسول الله يقولُ مِرَارًا: «والذي نفسُ محمّد بيده ما أصبح عِنْدَ آلِ مُحَمّدٍ صَاعُ حَبٍ وَلاَ صَاعُ تمر وإن له يومئذ تسمّع نِسْوَقٍ"».هـ(6).

فارتفع النزاع بهذه الرواية -والحمد لله-، وهو محمولٌ كما قَالَهُ الحافظ وغيرُه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ضجراً، ولا شكايةً -حاشاه من ذلك- بل قاله تواضعًا وإعلامًا، وحتًّا على التقلُّل مِن الدنيا والزهد فيها، وأنَّ ذلك مِن نعم الله عليه التي يتعين التحدُّثُ بها.

### 15 بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

ح2070 حَدَّثَنَا اسِمُاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشْنَة، رَضييَ اللَّهُ عَنْهَا، ابْن شيهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشْنَة، رَضييَ اللَّهُ عَنْهَا،

<sup>(1)</sup> عمدة القارئ (8/327).

<sup>(2)</sup> انتقاض الاعتراض (2/59).

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (مج4 ج9 ص197).

<sup>(4)</sup> إرشاد الساري (4/184).

<sup>(5)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م29/ ص7).

<sup>(6)</sup> سنن ابن ماجه كتاب الزهد، باب معيشة ال محمد صلى الله عليه وسلم (ح4147).

قَالْتَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قَالَ: لقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَنُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأَكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

ح2071 حَدَّثني مُحَمَّدٌ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو ٱلْأُسْوَدِ عَنْ عُرِنُوَةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِييَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ أَصَنَّحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهُمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلَتُمْ؟ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة.

[انظر الحديث 903].

ح2072 حَدَّتْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ تُورْ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».

ح2073 حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَاوُدَ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

[الحديث 2073 - طرفاه في: 3417، 4713].

ح2074 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيْلِ عَنْ ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِّي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضييَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَة عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ».

[انظر الحديث 1470 وطرفيه]. [م- ك-12، ب-35، ح-1042، ا-9875].

ح2075 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّام، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَأَنْ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ أَحْبُلُهُ ﴾. [انظر الحديث 1471 واطرافه].

15 بِلَبُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيبَدِهِ: مِن عطف الأَخَصَّ، وخصَّه بالذكر إشارة لتفضيله.

ح2070 قومي: قريش، أو جميع المسلمين. أنَّ هِرْفَقِيمِ: أي جهة كسبي، وهي التجارة، وهذا كقول الصحابي: «كنا نفعل كذا على عهد النبي ، فَهُوَ مِن قَبِيل الـمرفوع، وهو شاهد الترجمة، آلُ أَبِي بَكْرِ: أَيْ نفسه، ومَن تلزمه نفقته. وهذا اجتهاد منه،

وافقه عليه الصحابة، أو اجتهادُ منهم وافقهم هو عليه.

قالَ ابنُ سعد: «لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثوابٌ يَتَّجر بها، فلقيه عمرُ بنُ الخطاب وأبو عبيدة بنُ الجرَّاح، فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ؟ قال: فَمِنْ أَيْن أَطْعِمُ عِيَالِي؟ قالوا: نَفْرِضُ لك، ففرضوا له كلّ يوم شطر شاة».هـ(1).

ابنُ زكري: "وكلّ مَن شَغَلَتْهُ مصالحُ المسلمين مِنْ قاضِ ومُفْتِ ومدرِّس كذلك".هـ(2)، وَأَهْتَرِكُ لِلْمُسْلِمِينَ: أي أدفعُ مَالَهُمْ لِمن يَتَّجر فيه، والربح لهم، وهذا تبرُّعُ منه، ولا يجب ذلك على الإمام.

ح2071 هدثني مُعَمَّدٌ: قال ابن حجر: "هو البخاري"(3).

أَرْواَمْ: جمع ريح، (6/2) أي كريهة. لَوِ اغْتَسَلْتُمْ: لذهاب تلك الروائح الكريهة. أي لشهود الجمعة.

ح2072 غَيْرًا: صفة لـمصدر محذوف. أَيْ أَكُلاً خَيْرًا وِنْ أَنْ بِبَأْكُلَ وِنْ عَمَلِ بِيَدِهِ، زاد في رواية: «ومن بات كالاً من عَمَلِهِ بات مغفورًا له» (4). داود عَلَيهِ السَّلاَمُ: خصّه بالذكر، لأَنَّ ما فعله لم يكن مِن حاجة، لأنه كان خليفةً ولكنه آثر الأفضل، وكان نبيننا صلى الله عليه وسلم يأكلُ مِن سَعْيهِ الذي يكسبه مِن أموال الكفار بالجهاد، وهو أفضلُ المكاسِبِ على الإطلاق كما يأتي. وفي المستدرك عن ابن عباس: «كان داودُ زَرَّادًا، وكان آدم حَرَّاتًا، وكان نوح نَجًّارًا، وكان إدريسُ خَيَّاطًا، وكان موسى راعيًا» (5).

<sup>(1)</sup> طبقات ابن سعد (184/3).

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري على البخاري (مج2/ م29/س7).

<sup>(3)</sup> الفتح (4/305).

<sup>(4)</sup> رواه الطبراني في الأوسط (289/7) (ح7520)، قال الهيثمي في المجمع (63/4): فيه جماعة لم أعرفهم".

<sup>(5)</sup> رواه الحاكم موقوفًا على ابن عباس (596/2)، وعلَّق عليه الذهبي بقوله: عبد الـمنعم سَاقِطُ.

# ح2074 مُزْمَةً عَلَى ظَمْرِهِ: فيبيعها، فيأكل ويتصدّق، خَبْرٌ له مِنْ أَنْ بَسْأَلَ.

#### تنبيهان:

الأول: اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماورْدي: "أُصُول المكاسب الزراعةُ والتجارةُ والصّنعة. وأطيبُها عندي الزَّراعة، لأنها أقرب للتوكل".هـ(1). ونحوه للكرماني، ونصُّه": "الصحيحُ أنَّ أفضلَها الزِّرَاعَةُ"هـ.

وقال النووي: "أطيبها عمل اليد" (2). لحديث المِقْدَام، أي المذكور هنا. "فإن كان زرّاعًا فأطيب وأطيب لِمَا اشتمل عليه مِن عمل اليد، والتوكّل، والنفع العامّ للآدمي والدوابّ. وفوق ذلك ما يكتسب مِن أموال الكفار بالجهاد، وهو مَكْسَبُ نبينا صلى اللّه عليه وسلم، فهو أشرف المكاسب على الإطلاق، لِمَا فيه من إعلاء كلمة اللّه، وخذلان كلمة أعدائه، والنفع الأخروي، قال: "ومن لم يعمل بيده، فالزراعة في حقّه أفضلُ لما ذكرناه"هـ. (3) ابن حجر: "والصوابُ أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص" (4).

الثاني: قال النووي أيضًا: "اتفق العلماء على النَّهْيِ عن السؤالِ لغيرِ ضرورة، واختُلِفَ في مسألة القادر على الكسب، والأصح التحريم. وقيل: يباح بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فُقِد شرطٌ مِن هذه الشروط، فهي حرام بالاتفاق".هـ(5). وراجع كتاب الزكاة ولابد.

<sup>(1)</sup> انظر: الروضة للنووي (281/3).

<sup>(2)</sup> المجموع شرح المهذب: (54/9) قال: فالصواب ما نصُّ عليه رسول الله وهو عمل اليد.

<sup>(3)</sup> المجموع شرح المهذب (54/9).

<sup>(4)</sup> الفتح (307/4).

<sup>(5)</sup> شرح النووي على مسلم (7/127).

16 بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشُّرَاءِ وَالبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطَلَبْهُ فِي عَفَافٍ حَ 2076 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُلكَدِر عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

16 بابُ السُّمُولَةِ: ضد الصعوبة. وَالسَّمَاهَةِ: معناها قريبٌ مِن الأول، فهو كالتأكيد اللفظي. فِي الشِّراءِ وَالْببَيْعِ، ومَنْ طَلَبَ مَقًّا فَلْيطْلبُهُ فِي عَفَافٍ، أي كفّ عمّا لا يحلّ. وأشار بالترجمة إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا: «مَن طلب حقًّا، فليطلبه في عفافٍ وافٍ أو غير واف»(١).

ح2076 رَهِمَ اللهُ رَجُلاً: يحتمل الدعاء، والخبر. وبالأول جزم ابنُ حبيب، وابنُ بطال<sup>(2)</sup>، ورجّحه الداودي، ويؤيده قرينة الاستقبال المستفاد مِن «إذا». سَعَمْمًا: سهلا. وَإِذَا النّفَيَنَى: طلب قضاء حقّه.

### 17 بَاب مَنْ أَنْظُرَ مُوسِرًا

ح 2077 حَدَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا رُهَيْرٌ حَدَّتُنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رَبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّتَهُ أَنَ حُدَيْقَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّتَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ: «تَلَقَّتُ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّن كَانَ قَبْلَحُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الْمُوسِرِ» الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِثْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُوسِرِ» قَالَ: «فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو مَالِكِ عَنْ رَبْعِيِّ: «فَقَلَ أَبُو عَنْ رَبْعِيٍّ: وَقَالَ أَبُو عَوَانَة عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ عَنْ رَبْعِيٍّ «أَنْظِرُ الْمُوسِرِ» وَأَنْظِرُ الْمُوسِرِ». وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ عَنْ رَبْعِيٍّ. وقَالَ أَبُو عَوَانَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيٍّ «أَنْظِرُ الْمُوسِرِ» وَأَنْظِرُ الْمُوسِرِ، وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ «أَنْظِرُ الْمُوسِرِ» وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ. «فَاقْبَلُ مِنْ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ. «فَاقْبَلُ مِنْ الْمُوسِرِ». وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ: «فَاقْبَلُ مِنْ الْمُوسِرِ». وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ: «فَاقْبَلُ مِنْ الْمُوسِرِ». وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ. وَقَالَ الْمُعْسِرِ». وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِذِدٍ عَنْ رَبْعِيٍّ. وَالْمُؤْرِ عَنْ الْمُعْسِرِ». وَقَالَ نُعْيْمُ بْنُ أَبِي هُلِا وَالْمَالِكِ عَنْ رَبْعِيٍّ ( الْمُؤْلِدُ وَالْمَالِكِ عَنْ رَبْعِيُّ وَلَا الْمُعْسِرِ». وَقَالَ لُكُورِهُ مَالِكُ عَنْ رَبْعِيْ وَلَا لَالْمُعْسِرِ». وَقَالَ لُكُورُهُ مِنْ أَلَالْمُ لَلْهُ مُنْ أَلْمُعْسِرِ». وَقَالَ لُكُورُهُ الْمُعْسِرِ الْمُؤْلِلُ الْمُعْسِرِ الْمَالِكُ فَلَا لَعْمُ مُنْ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْسِلِهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْسِلِ الْمُلِكِ عَنْ مَنْ الْمُعْسِلِهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف (ح2421). قلتُ: لم أجده في سنن الترمذي.

<sup>(2)</sup> شرح ابن بطال (180/6).

17 باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا: أَيْ بيان فضله. واختلف العلماء في حدّ الموسر والمعسر. ابنُ حجر: "والمعتمد أنهما يرجعان إلى العُرف، فَمَنْ كان حالُه بالنِّسبة إلى غيره يُعَدُّ يَسَارًا فهو مُوسِر، وعكسه عكسه"(١).

ح 2077 تلَقَّتِ الهَلاَئِكَةُ: استقبلت روحه عند الموت، عَولْتَ (2): أَيْ أَعَمِلْتَ، فِتْبَانِي: جَمعُ فَتَى، هو الخادم حرًّا كانَ أَوْ عَبْدًا. يَنْظِرُوا: يمهلوا، ويؤخِّروا. ويَنْجَاوَزُوا: يسامحوا في الاستيفاء. أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ: هذه الرواية أولى الروايات بالصواب.

### 18 بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

18 بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا: أي فضله. روى "مسلم" عن أبي اليَسَر رفعه: «مَن أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أُظلَّه اللّه في ظِلّ عرشه»<sup>(3)</sup>. وعن أبي قتادة مرفوعًا: «مَن سرَّه أَنْ ينجيه اللّه مِن كرب يوم القيامة، فلينفسُ عن مُعْسِر، أو يضع عنه»<sup>(4)</sup>.

ح2078 تَجَاوَزُوا عَنْهُ: يدخل فيه الإنظار والوضيعة، وحسن التقاضي، وبه يطابق الترجمة.

<sup>(1)</sup> الفتح (308/4).

<sup>(2)</sup> في صحيح البخاري (75/3): «أَعَمِلُت».

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق باب 18 (ح3006).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم. كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل انظار المعسر (ح1563).

تكسميل: قال في العارضة: "إنظارُ المعسرِ أمرُ يوجبه الحقّ ويقتضيه الحكم، فكيف فيه هذا الفضل العظيم، والأمر الجسيم؟ والتحقيق فيه أنَّ الأجر العظيم، إنما يكون في امتثالِ الفرائض، وثوابِها، أكثرُ مِن ثواب النوافل، ولكن ذلك الأجر إنما يكون له إذا فعله مِن قِبل نفسه، دون أنْ يُحْوِجَه إلى إثباتٍ، وحكم حاكمٍ، فَإِنْ رفعه حتى أثبت وحكم له بذلك، لم يكن له فيه ثواب". هـ(1).

وقال في المصابيح: "حكى القرافي<sup>(2)</sup> وغيرُه أَنَّ إِبْرَاءَ المؤمنِ أفضلُ مِن إنظاره، لقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَّدُقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ (3) ، وجعلوا ذلك ممّا استثني مِن قاعدة كون الفرض أفضل من النفل، لِأَنَّ إِنْظارَه واجبٌ، وَإِبْرَاءَهُ مستحبّ. وردَّ ذلك تقيُّ الدين السبكي بقوله: "الإبراءُ يشتمل على الإنظار اشتمالَ الأَخَصَّ على الأعمّ"، وبحث فيه وَلُدُه تاجُ الدِّين فذكر بحثه. انظر المصابيح (4). وقد استوعب نقله منها صاحب الإرشاد فانظره (5).

وقال ابنُ زكري: "واستثنى أيضًا الوضوء قبل الوقت، والابتداء بالسلام"(6). والجوابُ أَنَّ المندوبَ في الأُوَّلِ كونُه قبل. وأما هو فَفَرْضٌ، والمبتدِئُ بالسَّلاَمِ له مدخلية في الفرض تتسبّبُه فيه، وَمِنْ ثَمَّ قال صلى اللَّه عليه وسلم: «لَأَنْ يهديَ اللَّه بكَ رجلاً خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس»"(7).

<sup>(1)</sup> العبارضة (280/3).

<sup>(2)</sup> الذخيرة (5/295).

<sup>(3)</sup> آية 280 من سورة البقرة.

<sup>(4)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم (2077).

<sup>(5)</sup> إرشاد الساري (23/4).

<sup>(6)</sup> حاشية ابن زكري (مج2/ م29/ ص8).

<sup>(7)</sup> رواه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (315/1) (ح930) و(960/3) (ح995)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (334/5) : رجاله ثقات. وعزاه في كنز العمال (156/10) (ح28802) إلى الطبراني وحده. وانفرد الهيثمي بعزوه الى أحمد، ولم أجده فيه. وأخرجه البخاري (ح309)، ومسلم (ح2406) بلفظ: «خيير لك من حُمُر النَّعم».

## 19 بَابِ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْثُمَا وَنَصَحَا

وَيُدْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْن خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْن خَالِدِ بَيْعَ الْمُسلِمِ الشَّرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْن خَالِدِ بَيْعَ الْمُسلِمِ مِنْ الْمُسلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خَبِثَةً وَلَا غَائِلةً». وقالَ قَتَادَةُ: الْعَائِلةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ. وقيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَاسِينَ يُسمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ وَالْمَرْقُ فَيُولُ: جَاءَ أَمْس مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيةً شَديدَةً. وقالَ عُقْبَهُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجِلُ لِامْرِئَ بَيِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ.

ح2079 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفْعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقًا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَقَرَّقًا قَانِ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وكَذَبَا مُحِقَّتُ بَركَهُ بَيْعِهِمَا». [الحديث 2079-واطرافه في: 2082، 2108، 2110، 2111].

[م=ك=21، ب=10، ح=1532، أ=15324].

19 باب إذا بين البيعان ولم بيكتما: تفسير لما قبله، أيْ بيّنا العيب وفصّلاه. في بورك لهما في بيْعهما. ابن بطال: "أصلُ هذا الباب أنَّ نصيحة المسلم واجبة". (1) كَتَبَ: أَيْ أَمَر مَن يَكْتب. هذا ما الشّترَى مُحَمّد رَسُولُ الله: قال القاضي في المشارق: "العدّاء هو يكتب. هذا ما النبي الشّية. هـ(2). ونحوه للزركشي نقلا عن المُطَرِّزِي وغيرِه، قال: "وهو عكس ما ذكره البخارى هنا". هـ(3).

قال القاضي: "ويخرج على أن شرى واشترى، و باع وابتاع بمعنًى، يستعملان في الوجهين جميعا هـ. (4)

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (182/6).

<sup>(2)</sup> المشارق (314/2).

<sup>(3)</sup> التنقيح (3/33).

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم (582/5)، والمشارق (314/2).

زاد الدماميني: "أو يحمل على تعدد الواقعة، فلا تعارض".هـ<sup>(1)</sup>.

ابنُ زكري: "والظاهر أن هذا لفظ الوثيقة المكتوبة المشتملة على بيان الثمن والمثمن"(2). بَيْعَ: خبر لمحذوف، أي هو بيع. لاَ هَاءَ: أي مكتوم، والمراد بالداء عيب الخَلق -بفتح الخاء- وَلاَ خِبْثُنة : أي مكتومة، والمراد بها عيب الخَلق -بالضم-كالإباق. وَلا غَائِلَةً: أي مكتومة، والمراد بها الفجور في الرقيق، فهي أخصّ، فلو كان في المبيع شيء ممَّا ذكر، وبيّنه تفصيلا لا إجمالا، كان من بَيْع المُسْلِم أيضًا، وإنما المضر كتمه، أو بيانه على وجه الإجمال، وقال قتادة: الغائلة... إلخ: قال ابن قُرقول(3): "الظاهر أنَّ تفسير قتادة يرجع إلى الخِبْثة والغائلة معاً" (4). **النَّفَّاسِينَ**: الدُّلاَلِين، أُرَى: كذا في نسخنا. قال في المشارق: "وقع عند المروزي: «أرَى» -بفتح الهمزة والراء- مثل دعا، وليس بشيء".هـ(5). وقال ابن حجر: "هي تصحيف، والذي في أكثر الروايات: «آريُّ» بفتح الهمزة الـممدودة، وكسر الراء، وتشديد التحتية، وهو الصواب كما للقاضي عياض". والمراد به مَرْبط الدواب. قال عياض: "وَأَظُنُّه سقط منه لفظ: "دوابهم"، والمعنى أنَّ النَّخَّاسين كانوا يسمّون مربط دوابهم بأسماء البلدان البعيدة، ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك، ويوهموه أنه مجلوب من خراسان وسجستان ونحوهما، ويسوغ لهم الحلف عليه، فيرغب فيها"(6)، خُراً سَالَ: مفعول ثان

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الباب رقم 19 من كتاب البيوع.

<sup>(2)</sup> حاشية ابن زكري (مج2/ م30 /ص1).

<sup>(3)</sup> إبراهيم بن يوسف، أبو إسحاق ابن قرقول، الوهراني، الحمزي، ولد سنة (505هـ). عالم بالحديث، من أدباء الأندلس. قال عنه بن الأبار: "كان نظاراً أديباً حافظاً يبصر بالحديث ورجاله، وقد صنف وألف مع براعة الخطوحسن الوراقة". له "مطالع الأنوار على صحاح الأثار". توفي بفاس سنة 569هـ الأعلام (82/1).

<sup>(4)</sup> الفتح (310/4).

<sup>(5)</sup> المشارق (28/1).

<sup>(6)</sup> الفتح (310/4) بالمعنى.

ب «يُسَمِّي» إقليم معروف. وَسِمِسْتَانَ: بلد معروف، جَاءً: أي هذا الفرس مثلا، فَكَرِهَهُ: لما فيه مِن الغش والخديعة. مَاءً: أي عيبًا. إلاَّ أَخْبَرَهُ: أي أخبر المشتري به. قال في المختصر: "وإذا علمه بيّن أنه به ووصفه، أو أراه له، ولم يُجمله"(1)، أي مع غيره، فإن أجمله كقوله: سارق زان وهو سارق فقط، لم يكفه ذلك لاحتمال علم المشتري بسلامته من الثاني، فيظن أن الأول كذلك.

ح 2079 مَا لَمْ بِتَقَوَّقًا: بالقول. قَإِنْ صَدَقًا: معًا فيما يتعلّق بالمبيع ثمنًا ووصفًا. وَبَيّنَا: ما يحتاج إلى البيان مِن عيب ونحوه. بُورِكَ لَهُمَا: معًا، أي كثر نفع الثمن والمثمن، وَإِنْ كَثُمَا: معًا. مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا: أي ذهبت زيادته ونماؤه، وإن فعله أحدهما فقط محقت بركة شَيْئِهِ فقط.

## 20 بَاب بَيْع الْخِلْطِ مِنْ النَّمْر

ح2080 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْع -وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ النَّمْر - وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْن بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَاعَيْن بِصَاعٍ وَلَا دِرْهُمَيْن بِدِرْهُم». [م-ك-22، ب-18، ح-1595، ا-11485].

20 باب بينع الْدِلْطِ مِن التَّمْوِ: أي جوازه. وَالْخِلْطُ: هو التمر المجتمع مِن أنواع متفرقة، أوهو نوع رديء.

ح2080 نُوزَقُ: نعطي صاعين منه بصاع جيد، لا صاعبين بصاع إلى لا تبيعوا صاعين بصاع لما فيه مِن التفاضل في الجنس الواحد. والشاهد منه أنَّ النهيَّ إنما وقع عن التفاضل لا عن أصل البيع فهو جائز، وليس هذا مِن خَلْطِ الرَّدِيء بالجيد الذي فيه تفصيل عند الفقهاء، فإنهم هنا قبضوه مخلوطًا، ولم يخلطوه هم، وكذلك مَن رفعه كذلك

<sup>(1)</sup> مختصر الشيخ خليل (ص183).

مِن أرضه، فإنه لا تفصيل في جواز بيعه، لأنه ليس من فعله، فلم يقصد دلسة مع أنه متميّز ظاهر، فإن لم يتميّز بأن كان في أوعية يظهر جيّدها، ويخفى رديئها، فإن ذلك تدليس لا يجوز. قاله ابن المنير<sup>(1)</sup>.

## 21 بَاب مَا قِيلَ فِي اللَّمَّام وَالْجَزَّارِ

ح2081 حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَقْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُقِيقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَة، قَانِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَانِّي قَدْ عَرَقْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَذَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شَيْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا تَبَعَنَا، فَإِنْ شَيْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا تَبَعَنَا، فَإِنْ شَيْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا تَبَعَنَا، فَإِنْ شَيْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [الحديث 2081- اطراف ني: 2456، 5434، 546].

[م- ك-36، ب-19، ح-2036، أ-14807].

21 باب مَا قِبلَ فِي اللَّمَامِ وَالْجَزَّادِ: اللَّحَامُ: بائع اللَّحم. والْجَزَّارُ: الذي يَذبح، ويَنحر. أَيْ إِنَّ فعلهما مباح مأذون فيه.

ح 2081 لِغُلَامٍ: لم يسمّ. قَصَّابٍ: فسّر باللَّحام وبالجزار، وهو محلّ الشاهد، لإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك. هَامِسَ: حال رجل لم يسمّ هو، ولا الأربعة. هَإِنْ شَعِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ: إنما استأذنه صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذن غيره كأبي طلحة وجابر (8/2)، لأنه حصر العِدّة في خَمْسَةٍ، وأطلع الله نبيه عليه، ففيه عَلَمٌ مِن أعلام النبوءة، أو لأنه ليس من خَاصَّة النبي عَلِيْ.

### 22 بَاب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِثْمَانُ فِي الْبَيْعِ

ح2082 حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّيِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقًا عَنْ النَّيْسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقًا

<sup>(1)</sup> انظر مصابيح الجامع الصحيح عند باب 20 من كتاب البيوع.

-أو قالَ حَتَّى يَتَقَرَّقًا - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَثَبَا مُحِقَّتُ بَرْكَهُ بَيْعِهِمَا». [انظر الحديث 2079 واطرافه].

22 باب ما يَهْمَلُ الْكَذِب : في أوصاف المبيع. وَالْكِتْمَانُ: لعيوبه، فِي الْبَيْعِ: أي مِن البركة.

23 بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَصْعَاقا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [ال عدان:130].

ح2083 حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ». [انظر الحديث 2059].

23 بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بَا أَبُهَا اللَّذِينَ آمِنُوا لاَ تَاكُلُواْ ٱلرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة، وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِمُونَ ﴾ (1): أصل الربا الزيادة إمّا في نفس الشيء، كقوله تعالى: ﴿ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ (2)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين، وصار في الثاني حقيقة شرعية، قاله ابن سريج (3).

وقوله تعالى: ﴿أَضَعَافَا مَضَاعَفَة﴾ حال، أيْ حال كونه مقصودًا به التوصل بالقليل إلى الكثير بالباطل، وهو حال لازمه لا تقييد للنهي، أي لا تزيدوا زيادات مكررة بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل، وتؤخِّروا الطلب. وتناوله بأيّ وجه كان، حرام إجماعًا. قال أبو عمر في "الكافي": "المكاسبُ المجمع على تحريمها: الربا، ومهورُ البغايا، والسّحتُ، والرشاء، وأخذُ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة، وادِّعاء الغيب، وأخبار السماء، وعلى الزمر، واللعب، والباطل كله".هـ(4). مِن تفسير القرطبي (5).

<sup>(1)</sup> آية 130 من سورة آل عمران.

<sup>(2)</sup> آية 5 من سورة الحج.

<sup>(3)</sup> الفتح (313/4).

<sup>(4)</sup> الكافي (ص191) باب مختصر القول في المكاسب.

<sup>(5)</sup> الجامع لأحكام القرآن (3/7).

ح2083 أمْ مِنْ هَرَامٍ: وهو شامل للربا، فحصلت المطابقة.

### 24 بَابِ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِيهِ

وقورِّلهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ يِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَكَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ قَاوِلَئِكَ أَصِحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البتره: 275].

ح2084 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقْرَةِ قَرَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ حَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ حَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ، [انظر الحبيث 459 واطرافه].

ح 2085 حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَ أَيْتُ اللَّيْلَةُ رَجُلَيْن أَتِيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أُرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَلَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَر مِنْ نَمْ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَر رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَاقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَر، فَإِذَا أُرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى يَدِيْهِ حِجَارَةٌ، فَاقْبَلَ الرَّجُلُ أَلْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بَيْنَ فِيهِ فِرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَر فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَر فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَ أَلِيَّهُ فِي النَّهَر آكِلُ الرِّبَا». إنظر الحديث 845 واطرافه.

24 بابُ آكِلِ الرِّبَا: قال القسطلاني: بالمدُ<sup>(1)</sup>. وَشَاهِدِهِ وَكَاتِيهِ: أي بيان حكمه، أو إثمه، أو ذمِّه. (الذين باكلون الربا): أي يأخذونه، وعبر عنه بالأكل لأنه أعظم مقاصده (لا بَقُومُونَ) مِن قبورهم (2). (إلا كَمَا بَقُومُ الَّذِي بَنَغَبَّطُهُ): يصرعه. (الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ): الجنون، فَ(مِن) متعلَّقة بـ (يَتَخَبَّطُهُ) أيْ إلا قيامًا كقيام المصروع.

<sup>(1)</sup> إرشاد الساري (26/4).

<sup>(2)</sup> بل في الدنيا، وهو مشاهدٌ لمن نور الله بصيرته، وألبسه لباس الورع.

قال قتادة: "تلك علامة أهل الربا يوم القيامة، يبعثون وبهم خبل". وقيل: معناه أنَّ الناسَ ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً ﴾ (١) غير آكل الربا يربو الربا في بطنه فيريد الإسراع فيسقط، فيصير بمنزلة المتخبط من الجنون" (2). إلى وَ ﴿ هُمْ فِيهِمَا خَالِدون ﴾: التلاوة بلا واو.

ح2084 آخر البقرة: ﴿الذين يأكلون الربا﴾... إلخ. ثُمَّ هَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْفَوْرِ: أي أَكُد تحريمها، لأنها حُرِّمت قبل ذلك.

ح2085 رَجُلَيْنِ: أَيْ مَلَكين هما: جبريل وميكائيل. مُقَدَّسَةٍ: مباركة. وَعَلَى وَسَطِ النَّهُو: قال القاضي: "كذا لهم"، وعند ابن السكن: «وعلى شط النهر» وهو الصواب. وَالَّذِي يسبح فِي النَّهُر هو آكلُ الرِّبَا، والذي يرميه هو الذي على شطه".هـ(3).

ابنُ التين: "ليس في حَدِيتَيْ الباب ذكر لكاتب الربا، وشاهده، وأجيب بأنه ذُكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك"(4).

ابنُ حَجر: "ولعلُّ البخاري أشار إلى ما ورد فيهما صريحاً". ففي مسلم وغيره عن جابر: «لعن رسول اللَّه ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء».هـ(٥). ونحوه للدماميني: "وفيه أنَّ الكاتبَ غير الشاهد، فدل على أنهما وظيفتان". قاله ابن المنير(٥). قال الدماميني: "وعلى ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب".هـ(٦).

<sup>(1)</sup> آيـة 43 من سورة المعارج.

<sup>(2)</sup> الفتح (314/4).

<sup>(3)</sup> المشارق (251/2).

<sup>(4)</sup> الفتح (314/4).

<sup>(5)</sup> الفتح (314/4)، والحديث رواه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله (ح1598).

<sup>(6)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند الباب 24 من كتاب البيوع.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

25 بَابِ مُوكِلِ الرِّبَا لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح2086 حَدَّثَنَا الْبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْقَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي الشُّرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ قَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَتُمَن الدَّم وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِ. [الحديث 2086- اطرافه في: 2238، 5347، 5945].

25 بابُ مُوكِلِ الرِّبَا: أي مطعمه للغير، أي بيان إثمه وذمّه. هذه آخر آية... إلخ: يعني قوله تعالى: ﴿وَاتَّـقُواْ يَـوْمًا تُرْجَعُونَ فِيـهِ إِلَى اللَّهِ﴾(١). لأنها من جملة الآية المشار إليها.

ح 2086 عَبْدًا هَبَّامًا: لم يسمّ. زاد في آخر البيوع «بكسر محاجمه»، فَسَأَلْتُهُ عن سبب كسر محاجمه، هَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ: الغير المأذون في اتخاذه. وثَمَنِ الدَّمِ: أجرة الحجام، ويأتي أنَّ النهي عنه منسوخ. وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ: أي عن فعلهما، وآكِلِ ويأتي أنَّ النهي عنه منسوخ. ونهم عَنِ الْوَاشِمةِ وَالْمَوْشُومَةِ: أي عن فعلهما، وآكِلِ الرّبا، وسيأتي في آخر البيوع، والطلاق، بلفظ: «ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله». ولَعَنَ المُصَوِّرَ: أي للحيوان ذي الظل.

26 بَابِ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَقَارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة:26].

ح2087 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْن شِهَابٍ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مُنْقَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمْحِقة لِلْبَرَكَةِ». [م-2-22ب-27-606]. ا-2260].

<sup>(1)</sup> آية 281 من سورة البقرة.

26 بابُ (بَهْمَاقُ اللهُ الرِّبَا): يُذْهِبُ بَرَكَتَهُ، وَيُهْلِكُ المَالَ الذي يدخل فيه بتسليط الجوائح، فيعود إلى قِلَّه.

روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن الربا وإن كَتْرَ، عاقبته إلى قُلّ». (1) وروى عبدالرزاق عن معمر قال: "سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعين سنة حتى يمحق". (2) ﴿وَبَرُدِيمِ العَمْلَقَاتِ ﴾: يضاعف ثوابها، ويبارك فيها. ﴿وَاللّهُ لاَ بَهِبُ كُلُّ يَمِعَ كُلًّا كُلًّا لَا يَعْمِهُ وَاللّهُ لاَ مَا عَلَى الربا. ﴿أَثِيمٍ ﴾: فاجر بأكله.

ح7208 الْمَلِفُ: أي اليمين الكاذبة. مُنَفَقَةٌ: مِن النَّفَاق، وهو الرواج<sup>(3)</sup>، ضد الكساد. مُمْفِقَةٌ: المحقُ: النقص والإبطال. ومناسبة الحديث للآية كما لابن المُنيِّر أنه أتى (9/2) به كالتفسير لها<sup>(4)</sup>، وبيان أن الممحوق هو البركة، حتى لا يشكل اجتماع الزيادة، والنقص في الشيء الواحد، فكما اجتمع النَّفاق ومحق البركة مع اليمين الكاذبة، كذلك اجتمعت الزيادة ومحق البركة مع الرباحتى يصل إلى قُلٍّ أو اضمحلال بالكلية.

### 27 بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

ح2088 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوقِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوق، قَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَنَرَلَتُ ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا وَرَجُلًا مِنْ المُسْلِمِينَ، فَنَرَلَتْ ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا وَلِيلًا ﴾ [ال عمران:77]. [الحديث 2088-طرفاه في: 2675، 4551].

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا (ح2279)، وأحمد في مسنده (ح3754) واللفظ ك.

<sup>(2)</sup> الفتح (315/4).

 <sup>(3)</sup> نَفَقَ البيعُ ينفُقُ -بالضمّ- نَفَاقًا: راج. ويقال نفقت المرأة: كثُر خُطَّابُهَا. مختار الصحاح مادة ن ف ق.
 ونَفَقَ الشيءُ نَفْقاً: نَفِذَ. يقال: نَفَقَ الزاد، ونفقت الدراهم.

<sup>(4)</sup> المتواري على تراجم أبواب البخاري (ص238).

27 بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَلِفِ فِي الْبَيْعِ: أي مطلقًا، فإن كان كذبًا، فكراهة تحريم، وإن كان صادقًا، فتنزيه.

ح808 رَجُلاً: لم يسم. أعطَى: بالبناء للفاعل، أيْ دفع فيها. أو للمفعول. أيْ سُووم ويها. أو للمفعول. أيْ سُووم فيها. ونَ الْمُسْلِوبِينَ أو مَن أضيف إليهم كالذَّمِيِّين. (بِيَشْتَرُونَ): يستبدلون (بِعَمْدِ فيها. ونَ الْمُسْلِوبِينَ أو مَن أضيف إليهم كالذَّمِيِّين. (بِيَشْتَرُونَ): يستبدلون (بِعَمْدِ اللّهِ): بما عاهدوا عليه مِن الإيمان، والوفاء بالأمانات. (وأبْمَانِهِمْ) مِن عطف الأعم. (ثُمَنًا قَلْبِلاً) متاع الحياة الدنيا.

## 28 بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ

وقالَ طاوُسٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». وقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

 28 بَابُ مَا قِبِلَ فِي الصَّوَّاغِ: مَن يعمل الصياغة. قال ابنُ المنيِّر: "أشار بتراجم الصناعات تَنْبِيهًا على أنَّ ذلك كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأقرَّه مع العلمِ به، فيكون كالنَّصِّ على جوازه، وما عداه يؤخذ بالقياس.

وفي معاملة عَلِي الصَّوَاغ تنبيه على أنها صنعة جيدة لا تجتنب معاملة صاحبها، لا من حيث الدِّين، ولا المروءة، وربما كثر الفساد في صنعة وتعاطاها أرذال الناس، كتعاطي اليهود، فما ذاك بالذي يقدح في المسلم إذا تناولها، ولا يحط من درجته في العدالة "(1). قال الدماميني إثر نقله: قلتُ "الظاهر أن الصناعة التي يصير تعاطيها عند أهل العرف، علمًا على دناءة الهمة وسقوط المروءة، قادحة في عدالة مَن تعاطاها في زمن تقرر ذلك العرف وَمَكانِه". وقد قال ابن محرز من أصحابنا: "لا ترد شهادة ذوي الحرف الدنية كالكناس، والدباغ، والحجام، والحائك، إلا من رضيها اختيارًا ممن لا تليقُ به، لأنها تدل على خبل في عقله "هـ من مصابيحه (2).

ح2090 لاَ بُكْنَلَى خَلاَها: لا يقطع حشيشها. الْإِذْخِرَ: نبت معروف «لِقَيْنِهِمْ» حدًادٍأو صائغ.

ح2089 شَارِفُ: ناقة مسنّة مِن المغنم ببدر. وِنَ الْفُهُسِ: مِن غَنيمة بدر أيضًا. أَبْتَغِيم بِفَاطِهَةَ: أدخل بها. رَجُلاً صَوَّاعًا: لم يسمّ. وِنْ بَغِيم قَيْنُكُقَاعٍ: رهط من اليهود. ح2090 سَاعَةً وِنْ نَهَارٍ: مِن الشروق إلى العصر.

#### 29 بَابِ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

ح 2091 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِي الْجَاهِلِيَّةِ

<sup>(1)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند باب رقم (28) من كتاب البيوع.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

وكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَأَنَيْتُهُ أَنَقَاضَاهُ قَالَ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى يَكُونُ لِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِينَكَ اللّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُمُوتَ وَأَبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ. فَنَزلَتُ لَبُعَثَ قَالَ: وَقَلْدًا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ التَّخَذُ عِنْدَ الْوَرَائِينَ اللّهُ لَا وَيَلِدًا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ التَّخَذُ عِنْدَ الرّحْمَن عَهْدًا ﴾ [مريم: 77-78]. [الحديث 2091- اطرافه في: 2275، 2425، 4734، 4734، 4734، 4735].

29 بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ: أي الْحَدَّادِ.

ح2091 الْعَاصِي: هو والد عَمْرو الصحابي الجليل. دَينْ: ثمن سيف صنعه له. أَتَقَاضَاهُ: هذا دليل الجواز. لاَ أَكُفُرُ هَنَّى بيُوبِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبُعْثَ: أي والكفر بعد ذلك غير ممكن، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. وأيضًا العاصي لا يقرّ بالبعث فكأن خَبَّابًا علَق له على محال.

### 30 بَابِ ذِكْرِ الْخَيَّاطِ

ح2092 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ ابِي طَلْحَة اللَّهُ سَمِعَ انَسَ بْنَ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ، قالَ أنسُ بْنُ مَالِكِ: قَدْهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبًاءٌ وقديدٌ، قرأيتُ النَّبِيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبًّاءٌ وقديدٌ، قرأيتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَيَّعُ الدُبًّاءَ مِنْ حَوَالَيْ القصْعَةِ، قالَ: قلمْ أَزَلَ أُحِبُ الدُبًّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. الحسِنْ 1905 اطرافه في: 2275، 2425، 4734، 4733، 4734، 4735]. المدبّاء من يَوْمِئِذٍ. الحسِنْ 1905 اطرافه في: 2275، 2425، 4734، 4734، 4735].

30 باب الْفَباط. الخطابي: "في حديث الباب دلالة على جواز الإجارة في الخياطة. وفيها معنى زائد، لِأَنَّ الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآلة، وكان القياس ألا تصح إذ لا يتميز أحدهما مِن الآخر غالباً، لكن الشارع أقرّه لِمَا فيه مِن الإرفاق. واستقر عمل الناس عليه".هـ(1).

<sup>(1)</sup> أعلام الحديث (1019/2).

قال العارف: "وهو موافق لما في المدونة عن مالك مِن جواز الاستنجار على بناء الدار والآجُر والجص مِن عند المستأجَر -بفتح الجيم-".هـ(1).

ح2092 هَبِّاطًا: لم يسم، ويأتي أنه كان غلامًا للنبي ﷺ. هُبْزًا مِن شعير، دُبَّاءً: قرع. وَقَدِيدد: لحم مُيَبَّسُ.

### 31 بَاب ذِكْر النَّسَّاج

ح 2093 حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَارَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهِلَ بْنَ سَعْد، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتُ امْرَأَهُ يَبُرْدَةٍ -قَالَ الْتَدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ! هِيَ الشَّمْلَةُ مَسْوَجٌ فِي يَبُرْدَةٍ -قَالَ الْتَدُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ! هِيَ الشَّمْلَةُ مَسْوَحَهَا، فَاخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا، فَخَرَجَ إلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ. فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا، فقالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْسُنِيهَا، فقالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْسُنِيهَا، فقالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ، فقالَ الرَّجُلُ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ، فقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا سَائِلُهُ إِلَا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ الْمُوتُ. قالَ سَهَلٌ: فَكَانَتُ كَفَنَهُ. اللَّهُ اللَّهِ الْمُوتُ . قالَ سَهَلٌ: فَكَانَتُ كَفْنَهُ.

31 بابُ النسَّاجِ: بالنون والمهملة، آخره جيم.

ح2093 امْرَأَةٌ: لم تسمّ. بِبُرْدَةٍ: كساء مربع. مَنْسُومٌ فِيهِ مَاشِبِبَتِمَا: أي منسوجة فيها حاشيتها، فهو من باب القلب. قاله الكرماني<sup>(2)</sup>. مُعْتَامُ: أي وهو محتاج. رَجُلُ: هو عبد الرحمن بن عوف.

#### 32 بَابِ النَّجَّارِ

ح2094 حَدَّتَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَى رَجَالٌ إلى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ

<sup>(1)</sup> حاشية العارف الغاسى (مج2/ م30/ص6) وانظر المدونة (413/11).

<sup>(2)</sup> الكواكب الدراري (مج4 ج9 ص212).

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُلَانَة -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهَلَّ- أَنْ مُرِي عُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ. [انظر الحديث 377 واطرائه].

حُوكُوكُ حَدَّتُنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي عُلَامًا نَجَّارًا! قَالَ: «إِنْ شَيْئَتِ». قَالَ: فَعَمِلْتُ لَهُ الْمِنْبَرِ، قَلْمًا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صَنْعَ، فَوَرَلَ النَّبِيُّ فَصَاحَتُ النَّذَلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشُقُ، فَنَزلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ الَّذِي صَنْعَ، فَوَرَلَ النَّبِيُّ فَصَاحَتُ النَّذَلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَيْنُ أَنِينَ الصَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ الَّذِي صَنْعَ، وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَذِينَ الصَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْمَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَيْنُ أَنِينَ الصَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ الدَّكُرِ». النَّذِي يُسَكَّتُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا كَانَتُ تَسْمَعُ مِنَ الدَّكُولِ». والنَّهُ الذِي يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَسَمْعُ مِنَ الدَّكُولِ».

32 مابُ النَّجَّادِ: بالنون والجيم.

ح2094 بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه إلَى فُلاَنةَ: فكيهة الأنصارية أو غيرها، أي بعدما طلبته هي أولا بذلك كما في الحديث الآتي، ثم أضرب عن قولها حتى رآه صوابًا، فَبَعَثَ إليها، وبه يجمع بين الحديثين. قاله الزركشي<sup>(1)</sup>. غُلاَمَكِ: باقوم أو غيره<sup>(2)</sup>.

ح2095 قَالَ: بَكَتْ: قائله النبي ﷺ. عَلَى هَا كَانَتْ تَسْمَعُهُ (3) وِنَ الذِّكْرِ: ولفراقه صلى الله عليه وسلم وبُعْدِهِ عنها.

33 بَاب شراء الإمام الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ

وقالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اشْتُرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ، وَاشْتُرَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَقْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن

<sup>(1)</sup> التنتيح (2/332).

<sup>(2)</sup> انظر إرشاد الساري (33/4).

<sup>(3)</sup> في صحيح البخاري (80/3): «تَسْمَعُ».

بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ يغَنَم فَاشْنَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَاةً، وَاشْنَرَى مِنْ جَابِرِ بَعِيرًا.

ح2096 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قالت: اشْئَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. النظر الحديث 2068 واطرافه.

33 باب شراء الْمَوائِم بِفَقْسِهِ: أي شراء الْإِمَامِ الحوائج بنفسه، كما في بعض النسخ، وعلى سقوطه لاَبُدَّ مِن تقديره، أي جواز ذلك، ولا يخلّ بمروءته.

ح2096 طَعَامًا: ثلاثين صاعًا مِن شعير. بِنَسِيئَةٍ: أجل للثمن، وقدره دينار واحد. درْعَهُ: ذات الفضول.

## 34 بَاب شِرَاء الدَّوَابِّ وَالْحُمُر

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّة أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟. وقَالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «يغنيهِ». يَغنِي جَمَلًا صَعْبًا.

ح 2097 حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَابُطا بِي جَمَلِي وَاعْيَا، فَاتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «جَايِرٌ» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا شَأَنُكَ» النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «جَايِرٌ» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا شَأَنُكَ» فُلْتُ: ابْطا عَلَيَّ جَمَلِي وَاعْيَا فَتَخَلَّقْتُ فَنْزلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ بُمَّ قَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بِكُرًا أَمْ تَيِّبًا» قُلْتُ: بَلْ تَيِّبًا. قَالَ: «اقلا قَالَ: «اقلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقلا أَمْ تَيِّبًا» قُلْتُ: بَلْ تَيِّبًا. قَالَ: «اقلا جَارِية لُلاعِبُهَا وَلُلاعِبُك؟» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخْوَاتٍ فَاحْبَنْتُ أَنْ أَنْ تَيِّبًا. قَالَ: «اقلا أَنْ يَرْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاقِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاقِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَلْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاقِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاقِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَرَنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوزَنَ فَاحْرَ بِلَالًا أَنْ يَرْنَ لَهُ أُوقِيَّةً. فَوزَنَ فَاذَلْلُ فَصَلِّ رَكُهُ أُوقِيَّةً. فَوزَنَ فَامَرَ بِلَالًا أَنْ يَرْنَ لَهُ أُوقِيَّةً. فَوزَنَ

لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ. فَقَالَ: «اذْعُ لِي جَايرًا» قُلْتُ: الْأَنَ يَرِدُ عَلَيَّ الْجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ الْبَغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: «خُدْ جَمَلَكَ وَلَكَ تَمَنُهُ». [نظر الحديث 443 اطرافه]. [م-ك-6، ب-11، ح-715].

34 باب (10/2) شَواء الدَّواب والْمُور: مِن عطف الخاص، أي جواز ذلك، وليس في حديثي الباب ذكر للحُمُر، وكأنه أشار إلى إلحاقها بالإبل، إذ لا اختصاص في الحكم المذكور بدابة دون دابة. وَهُوَ: أي البائع، راكب عَلَيْهِ هَلْ بَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا: نعم هو قبض كما يأتى إيضاحه قريباً.

ح7097 فِي غَزَاقٍ: هي «تبوك» كما للبخاري أو «الفتح»، كما لمسلم<sup>(1)</sup>. أو «ذات الرقاع»، كما لابن سعد وغيره، جَايِرٌ: أي أنت جابر، فهو خبر لمبتدإ محذوف. كذا في "النكت" (2)، فَفَزَلَ: صلى الله عليه وسلم. بيَعْجُنُهُ: حال، أي يطعنه، يِمِعْجَنِهِ: أي بعصاه المعوجة الرأس، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ: منصوب على الإغراء.

قال الخطابي: "الكينسُ شدة المحافظة على الشيء، فيكون قد أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة الأهل، مخافة أن تكون زوجته حائضاً، فيقدم عليها لطول الغيبة، وامتداد الغربة"هـ. نقله في الكواكب<sup>(3)</sup>. "وهو الظاهر مما قيل فيه". قاله العارف<sup>(4)</sup>، بأوقيبة أربعين درهماً.

35 بَابِ الْأُسُوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ حَقْ 2098 حَدَّثَنَا عَلْمُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنْ ابْن عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّهُ وَدُو الْمَجَازِ ابْن عَبَّاس، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّهُ وَدُو الْمُجَازِ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم كتاب البيوع (ح715) برقم (111).

<sup>(2)</sup> النكت المنسوب خطأ لتقى الدين السُّبْكى (ص236).

<sup>(3)</sup> الكواكب الدراري (مج4 ج9 ص216).

<sup>(4)</sup> حاشية العارف على البخاري (مج2/ م30/ص6).

ح2098 تَأَثَّمُوا: اعتقدوا الإثم في حضورها، ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً وَنْ رَبِّكُمْ ﴾ في مواسم الحج. قال المصنَّف: قُرَأً ابننُ عَبَّاسٍ كَذَا: بزيادة «في مواسم الحج»، وهي قراءة شاذة، وليست من القرآن". قاله ابن حجر(3).

<sup>(1)</sup> شرح ابن بطال (198/6).

<sup>(2)</sup> مصابيح الجامع الصحيح عند حديث رقم (2088).

<sup>(3)</sup> النتم (290/4).

## فهرس موضوعات السمجلد الخامس

| <u>لصفحة</u> | الموضوع ا                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 49 بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ                                                                                         |
| 2            | 50 بَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسُوَدِ                                                                      |
| 3            | 51 بَابِ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ                                         |
| 4            | 52 بَابِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ                                                                                |
| 5            | 53 بَابِ مَنْ لَمْ يَدْخُلُ الْكَعْبَةَ                                                                            |
| 5            | 54 بَابٍ مَنْ كُبُّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ                                                                     |
| 6            | 55 بَابِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ                                                                             |
| 7            | 56 بَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا            |
| 8            | 57 بَابِ الرَّمَلُ فِي الْحَجُّ وَالْعُمُرَةِ                                                                      |
| 10           |                                                                                                                    |
| 11           |                                                                                                                    |
| 12           | 60 بَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ                                                                                       |
| 14           | 61 بَابِ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكُن إِذَا أَتَى عَلَيْهِ                                                          |
| 14           | 62 بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْن                                                                              |
| 14           | 63 بَابِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ |
| 17           | 64 بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرُّجَال                                                                          |
| 18           | 65 بَابِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ                                                                                 |
| 20           | 66 بَابِ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ                                         |
| 20           | 67 بَابِ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ                                                  |
|              | 68 بَابِ إِذَا وَقَفَ فِي الطُّوَافِ                                                                               |
|              | 69 بَابِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْن                               |
|              | وَلَ بَابِ صَنَى اللَّبِي صَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لِسَبُوعِهِ رَحْعَلَيْنِ                                   |
|              | ١٠٠ باب من لم يعرب الدعبة ولم يطف حتى يحرج إلى عرصة ويرجع بعد السواح الدور.                                        |

| 23   | 71 بَاب مَنْ صَلَّى رَكُمْتَيْ الطُّوافِ خَارِجًا مِنْ الْمُسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | 72 بَابِ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ                                                                      |
| 25   | 73 بَابِ الطَّوَافِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ                                                                                  |
| 26   | 74 بَابِ الْمَرِيض يَطُوفُ رَاكِبًا                                                                                               |
| 27   | 75 بَاب سِقَايَةِ الْحَاجُ                                                                                                        |
| 29   | 76 بَابِ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ                                                                                                   |
| 31   | 77 بَاب طَوَافِ الْقَارِن                                                                                                         |
| 34   | 78 بَابِ الطَّوَافِ عَلَى وَضُوءٍ                                                                                                 |
| 35   | 79 بَابِ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ                                                           |
| 37   | 80 بَابِ مَا جَاءَ فِي السُّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ                                                                    |
| 40   | 81 بَابِ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كَلُّهَا ۚ إِلَّا الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ                                                 |
| 43   | 82 بَابِ الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى                            |
| 44   | 83 بَابِ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ                                                                            |
| 46   | 84 بَابِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                      |
| 47   | 85 بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ                                                                                                      |
| 48   | 86 بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ                                                       |
| 48   | 87 بَابِ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ                                                                                |
| 49   | 88 بَابِ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ                                                                                  |
| 51   | 89 بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن بِعَرَفَةَ                                                                                |
| 52   | 90 بَابِ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ                                                                                            |
| 52   | 91 بَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ                                                                                                    |
|      | 92 بَابِ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ                                                                                     |
|      | 93 بَابِ النُّزُولَ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْع                                                                                       |
| طِ56 | 94 بَابِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِيئَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إلَيْهِمْ بِالسَّوْ |
|      |                                                                                                                                   |

| 57 | 95 بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن بِالْمُزْدَلِفَةِ                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 96 بَابِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ                                                                          |
| 58 | 97 بَابِ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا                                                                  |
| 59 | 98 بَابِ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِلَيْل فَيَقِنُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ |
| 62 | 99 بَابِ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْع ً                                                                                  |
| 62 | 100 بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْع                                                                                           |
| 63 | 101 بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ             |
| 65 | 102 بَابِ ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾                                 |
| 66 | 103 بَاب رُكُوبِ الْبُدْن لِقَوْلِهِ:                                                                                        |
| 69 | 104 بَابِ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ                                                                                        |
| 71 | 105 بَابِ مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّريق                                                                              |
| 71 | 106 بَابِ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ                                                         |
| 73 | 107 بَابِ فَتْلِ الْقُلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ                                                                         |
| 73 | 108 بَابِ إِشْعَارِ الْبُدُنِ                                                                                                |
| 74 | 109 بَابِ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ                                                                                 |
| 74 | 110 بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ                                                                                                 |
| 76 | 111 بَابِ الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْن                                                                                         |
| 77 | 112 بَاب تَقْلِيدِ النَّعْل                                                                                                  |
| 77 |                                                                                                                              |
| 78 | 114 بَابِ مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلْدَهَا                                                                 |
| 79 | 115 بَابِ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِهِنَّ                                                  |
|    | 116 بَابِ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْى                                        |
|    | 117 بَابِ مَنْ نَحَرَ هَذْيَهُ بِيَدِهِ                                                                                      |
|    | 118 بَاب نَحْر الْإبل مُقَيَّدَةً                                                                                            |

| <b>32</b> | 119 بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | 120 بَاب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْي شَيْئًا                                                                          |
| 84        | 121 بَابِ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ                                                                                       |
| 84        | 122 بَابِ يُتَصَدَّقُ بِجِلَال الْبُدْن                                                                                         |
| 85        | 123 بساب ﴿ وَإِذْ مَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهُّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ |
| 85        | 124 وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْن وَمَا يَتَصَدَّقُ                                                                              |
| 87        | 125 بَابِ الدَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ                                                                                            |
| 89        | َ عَنْ اللَّهُ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ                                                                            |
| 90        | 127 بَابِ الْحَلْقَ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ                                                                          |
| 92        | 128 بَاب تَقْمِيرَ الْمُتَمَتَّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ                                                                             |
| 92        | 129 بَابِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                         |
| 95        | ٠٠٠ . وَدُورِ عَرِهِ<br>130 بَابِ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا        |
| 95        | 131 بَابِ الْفُتُيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ                                                                       |
| 96        |                                                                                                                                 |
| 100       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           |
| 101       |                                                                                                                                 |
| 103       | ب . ر . ي                                                                                                                       |
| 103       | 136 بَاب رَمْي الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ                                                                                    |
| 104       | 137 بَابِ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ                                                     |
| 104       | 138 بَابِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ                                                                                          |
|           | 139 بَابِ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،                       |
|           | 140 بَابِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْن يَتُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ                                                |
|           | 140 بَابِ رَفْع الْيُدَيَّن عِنْدَ جَمُّرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى                                                            |
|           | 141 باب رفع اليدين عِند جمرة الدنيا والوسطى                                                                                     |
| ± • /     | 142 باب المعادِ حِند الجمر مين                                                                                                  |

| 109       | 143 بَابِ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قِبْلَ الْإِفَاضَةِ                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110       | 144 بَابِ طُوَافِ الْوَدَاع                                                                                       |
| 111       |                                                                                                                   |
| 112       |                                                                                                                   |
| 113       | . ب ب ب و ب ب ع<br>147 بَاب الْمُحَصَّب                                                                           |
| يْنَةِ117 | 148 بَابِ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَ |
| 118       | 149 بَابِ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوُى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ                                                       |
| 118       | 150 بَابِ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ                             |
| 119       | 151 بَابِ الِلدِّلَاجِ مِنْ الْمُحَصَّبِ                                                                          |
| 121       | أَبْوَابُ الْعُمْرَةِأَبْوَابُ الْعُمْرَةِ                                                                        |
| 121       | 1 بَابِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا                                                                           |
| 123       | 2 بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ                                                                             |
| 123       | 3 بَابِ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                               |
| 126       | 4 بَابِ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ                                                                                    |
| 127       | 5 بَابِ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا                                                              |
| 128       | 6 بَابٍ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ                                                                                     |
| 130       | 7 بَابِ الِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجُّ بِغَيْرِ هَدْي                                                              |
| 131       | 8 بَابِ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ                                                                 |
| 132       | 9 بَابِ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟       |
| 133       | 10 بَابِ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ                                                       |
| 134       | 11 بَابِ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ                                                                              |
| 137       | 12 بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ                                   |
|           | 13 بَابِ اسْتِقْبَال الْحَاجُّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاتَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                                     |

| 139 | 14 بَابِ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | 15 بَابِ الدُّخُولُ بِالْعَشِيِّ                                                                                       |
| 140 | 16 بَابِ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيئَةَ                                                               |
| 140 | 17 بَابِ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ                                                             |
| 141 | 18 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ۚ ﴿ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾                                           |
| 142 | 19 بَابِ السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ الْعَذَابِ                                                                            |
| 143 | 20 بَابِ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ                                              |
| 143 | أَبْوَابُ الْهُدْصَرِ:أَبْوَابُ الْهُدْصَرِ:                                                                           |
| 144 | 1 بَابِ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ                                                                                   |
| 146 | 2 بَابِ الْإحْصَارِ فِي الْحَجِّ                                                                                       |
| 147 | 3 بَابِ النُّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ                                                                       |
| 148 | 4 بَابِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَر بَدَلُ                                                                     |
| 149 | 5 بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ |
| 150 | 6 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ                                 |
| 150 | 7 بَابِ الْإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعِ                                                                      |
| 151 | 8 بَابِ النُّسْكُ شَاةً                                                                                                |
| 151 | 9 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ ﴾                                                                      |
| 152 | 10 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجُّ ﴾                                    |
| 153 | باب جزاء الصيد ونحوه : كقطع شجر الحرم                                                                                  |
| 153 | 1 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَقُتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾  |
|     | 2 باب إذا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ                                                   |
|     | 3 بَابٍ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَّالُ                                             |
|     | 4 بَابِ لَا يُعِينُ الْمُحْرَمُ الْحَلَالَ فِي قَتْل الصَّيْدِ                                                         |

| 157          | 5 بَاب لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158          | 6 بَابِ إِذَا أَهْدَى لِلْمُخْرِمُ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ                                                                 |
| 160          | 7 بَابٍ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ                                                                                           |
| 163          | 8 بَابِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ                                                                                                       |
| 165          | 9 بَابِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ                                                                                                      |
| 167          | 10 بَاب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكِّةَ                                                                                                    |
| <b>170</b>   | 11 بَابِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                          |
| 172          | 12 بَاب تَزْويج الْمُحْرِم                                                                                                                  |
| 173          | 13 بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ                                                                             |
| 174          | 14 بَابِ الِاغْتِسَالَ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                         |
| 176.         | 15 بَاب لُبْس الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِم إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ                                                                       |
| 177          | 16 بَابِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاويلَ                                                                             |
| 178.         | 17 بَاب لُبْس السِّلَاح لِلْمُحْرِم                                                                                                         |
| 179.         | 18 بَابِ دُخُولَ الْحَرَمُ وَمَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَام                                                                                      |
| <b>180</b> . | 19 بَابِ إِذَا أَخْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أُ                                                                                      |
| 181.         | 20 بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ |
| <b>182</b> . | 21 بَاب سُنَّةِ الْمُحْرِم إِذَا مَاتَ                                                                                                      |
| <b>182</b> . | 22 بَابِ الْحَجُّ وَالنُّذُورَ عَنْ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ الْمَرْأَةِ                                                         |
| 183.         | 23 بَابِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ                                                                     |
| <b>184</b> . | 24 بَابِ حَجٍّ الْمَوْ أَةِ عَنْ الرَّجُل                                                                                                   |
| 185.         | 25 بَابِ حَجِّ الصَّبْيَان                                                                                                                  |
| <b>186</b> . | 26 بَابِ حَجُ النِّسَاءِ                                                                                                                    |
| 189.         | 27 بَابِ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ                                                                                            |

| 191 | فضائل المدينة                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196 | 1 بَاب حَرَم الْمَدِيئةِ                                                                      |
| 200 | 2 بَابِ فَضْلَ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ                                       |
| 205 | 3 بَابِ الْمَدِيئَةُ طَابَةً                                                                  |
| 206 | 4 بَاب لَابَتَيْ الْمَدِيئَةِ                                                                 |
| 206 | 5 بَابِ مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِيئَةِ                                                         |
| 208 | 6 بَابِ الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ                                               |
| 209 | 7 بَابِ إِثْمَ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ                                                 |
| 210 | 8 بَاب آَطَامُ الْمَدِينَةِ                                                                   |
| 210 | 9 بَابِ لَا يَذْخُلُ الدِّجَّالُ الْمَدِيئَةَ                                                 |
| 213 | 10 بَابِ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ                                                       |
| 215 | 11 بَابِ كَرَاهِيَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ   |
| 218 | كتاب العوم                                                                                    |
| 218 | 1 بَاب وُجُوبِ صَوْم رَمَضَانَ                                                                |
| 220 | 2 بَابِ فَضْل الصَّوْم                                                                        |
| 224 | 3 بَابِ الصَّوْمُ كَفَّارَةً                                                                  |
| 225 | 4 بَابِ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ                                                            |
| 227 | 5 بَابِ هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا         |
| 230 | 6 بَابِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً                                |
| 231 | 7 بَابِ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ |
| 232 |                                                                                               |
| 233 | 9 بَابِ هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ؟                                            |
| 234 | 10 بَابِ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ                                    |

| 235        | 11 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» . |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240        | 12 بَابِ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ                                                                                                     |
| 241        | 13 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»                                                |
| 241        | 14 بَابِ لَا يَتَعَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ                                                                        |
| 242        | 15 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ ﴾            |
| 244        | 16 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾      |
| 246        | 17 بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالِ»                        |
| 247        | 18 بَاب تَأْخِيرِ السَّحُورِ                                                                                                               |
| 247        | 19 بَابِ قَدْرٍ كُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرَ                                                                                 |
| 247        | 20 بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لِأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ                        |
| 249        | 21 بَابِ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا                                                                                                  |
| <b>250</b> | 22 بَابِ الْصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا                                                                                                      |
| 252        | 23 بَابِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ                                                                                                        |
| <b>253</b> | 24 بَابِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ                                                                                                           |
| 254        | 25 بَابِ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ                                                                                                             |
| 256        | 26 بَابِ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا                                                                                       |
| 258        | 27 بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسَ لِلصَّائِمِ                                                                                         |
| <b>260</b> | 28 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»                     |
| 262        | 29 بَابِ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ                                                                                                       |
| 264        | 30 بَابٍ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءُ فَتُصُدَّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ                                          |
| 267        | 31 بَابِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟                                    |
|            | 32 بَابِ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ                                                                                              |
|            | 33 بَابِ الصَّوْم فِي السَّفَر وَالْإِفْطَارِ                                                                                              |
|            | 34 بَابِ إِذَا صَامُ أَيُّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمُّ سَافَرَ                                                                                |

| 273        | 35 بـاب                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274        | 36 بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ                    |
| 275        | 37 بَابِ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ |
| 276        | 38 بَابِ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ                                                                     |
| 277        | 39 بَابِ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِنْيَةً ﴾                                                                        |
| 278        | 40 بَابِ مَتَى يُتَّضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ                                                                                   |
| 279        | 41 بَابِ الْحَائِض تَقْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ                                                                          |
| 280        | 42 بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ                                                                                        |
| 282        | 43 بَابِ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ                                                                                    |
| 283        | 44 بَابِ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ                                                               |
| 284        | 45 بَابِ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ                                                                                             |
| 285        | 46 بَابِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ                                                              |
| 286        | 47 بَاب صَوْم الصِّبْيَان                                                                                                   |
| 288        | 48 بَابِ الْوِصَالَِ                                                                                                        |
| 290        | 49 بَابِ التَّنْكِيلُ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوصَالَ                                                                             |
| 291        | 50 بَابِ الْوصَالَ إِلَى السَّحَرِ                                                                                          |
| 291        | 51 بَابِ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ    |
| 293        | 52 بَاب صَوْم شَعْبَانَ                                                                                                     |
| 294        | 53 بَابِ مَا يُذَكِّرُ مِنْ صَوْمٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ                               |
| 295        | 54 بَابِ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ                                                                                      |
| 296        | 55 بَابِ حَقِّ الْجِسْم فِي الصَّوْم                                                                                        |
| <b>297</b> | 56 بَاب صَوْم الدَّهْر                                                                                                      |
| 300        | 57 بَابِ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ                                                                                      |

| 301 | 58 بَاب صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | 59 بَاب صَوْمَ دَاوُدً عَلَيْهِ السَّلَأُم                                                               |
| 302 | 60 بَابِ صِيَامٍ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً                |
| 303 | 61 بَابِ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُغْطِرْ عِنْدَهُمْ                                                   |
| 305 | 62 بَابِ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ                                                                  |
| 306 | 63 بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ |
| 308 | 64 بَابِ هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الْأَيَّامِ                                                           |
| 309 | 65 بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ                                                                             |
| 311 | 66 بَاب صَوْم يَوْم الْفِطْر                                                                             |
| 312 | 67 بَاب صَوْمٍ يَوْمٍ النَّحْرِ                                                                          |
| 313 | 68 بَاب صِيَامٍ أَيًّامٍ التَّشُرِيقِ                                                                    |
| 314 | 69 بَاب صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ                                                                       |
| 320 | كِتَابُ صَلَاَةِ التَّرَاوِيمِكِتَابُ صَلَاَةِ التَّرَاوِيمِ                                             |
| 320 | 1 بَابِ فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ                                                                      |
| 325 | كتاب فضل ليلة القدركتاب فضل ليلة القدر                                                                   |
| 325 | 1 بَابِ فَضْلٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                                                        |
| 326 | 2 بَابِ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ                                         |
| 329 | 3 بَابِ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ                            |
| 335 | 4 بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَكَاحِي النَّاسِ                                          |
|     | 5 بَابِ الْعَمَّلِ فِيَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ                                            |
| 337 | بواب الاعتكاف                                                                                            |
| 337 | 1 بَابِ الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا               |

| 339        | 2 بَابِ الْحَائِض تُرَجَّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 340        | 3 بَاب لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ                                                  |
| 341        | 4 بَاب غَسْل الْمُعْتَكِفِ                                                                      |
| 341        | 5 بَابِ الِاعْتِكَافِ لَيْلًا                                                                   |
| 342        | 6 بَابِ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ                                                                   |
| 344        | 7 بَابِ الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                                           |
| 344        | 8 بَابِ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ                       |
| 347        | 9 بَابِ الِاعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ |
| 348        | 10 بَابِ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ                                                            |
| 348        | 11 بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ                                        |
| 349        | 12 بَابِ هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ                                              |
| 349        | 13 بَابِ مَنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ                                         |
| <b>351</b> | 14 بَابِ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّال                                                              |
| 351        | 15 بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ                                        |
| 352        | 16 بَابِ إِذَا نَذُرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ                        |
| <b>353</b> | 17 بَابِ اللاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ                                 |
| <b>353</b> | 18 بَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ                            |
| 354        | 19 بَابِ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْل                                    |
| 356        | كتاب البيومكتاب البيوم                                                                          |
| <b>356</b> | 1 بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                  |
| <b>360</b> | 2 بَابِ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتُ                     |
| 362        | 3 بَاب تَفْسِير الْمُشَبَّهَاتِ                                                                 |
| 365        | 4 نَابِ مَا نُتَنَّةُ مَنْ الشُّيْهَاتِ                                                         |

| 366 | 5 بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367 | 6 بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾                |
| 368 | 7 بَابٍ مَنْ لَمْ يُبَال مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ                                                            |
| 368 | 8 بَابِ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ                                                                    |
| 369 | 9 بَابِ الْخُرُوجِ فِي التَّجَارَةِ                                                                             |
| 370 | 10 بَابِ التَّجَارَةِ فِي الْبُحْرِ                                                                             |
| 371 | 11 بَابِ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾.                                        |
| 372 | 12 بَابِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾                                 |
| 373 | 13 بَابِ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْق                                                                    |
| 374 | 14 بَاب شِرَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ                                     |
| 377 | 15 بَابِ كَسْبِ الرَّجُل وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ                                                                    |
| 381 | 16 بَابِ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ |
| 381 | 17 بَابِ مَنْ أَنْظُرَ مُوسِرًا                                                                                 |
| 382 | 18 بَابِ مَنْ أَنْظُرَ مُعْسِرًا                                                                                |
| 384 | 19 بَابِ إِذَا بَيِّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا                                                 |
| 386 | 20 بَاب بَيْع الْخِلْطِ مِنْ التَّمْر                                                                           |
| 387 | عرِ<br>21 بَاب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ                                                          |
| 387 | 22 بَابَ مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ                                                    |
| 388 |                                                                                                                 |
| 389 | 24 بَابِ آكِلُ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ                                                                 |
| 391 | 25 بَابٍ مُوكِلِ الرَّبَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                            |
| 391 |                                                                                                                 |
| 392 | . · · · ـ ـ · و . و.او.ي                                                                                        |
| 393 | 28 بَاب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغ                                                                                |
|     |                                                                                                                 |

| 394 | 29 بَابِ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّابِ                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 395 | 30 بَابِ ذِكْرُ الْخَيُّاطِ                                                                           |
| 396 | 31 بَابِ ذِكْرَ النَّسَّاجِ                                                                           |
| 396 | 32 بَابِ النَّجُّارِ                                                                                  |
| 397 | 33 بَاب شِرَاءِ الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ                                                    |
| 398 | 34 بَاب شِرَاءِ الدَّوَابُّ وَالْحُمُر                                                                |
| 399 | 35 بَابِ الْأَسْوَاقِ النَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَام |
| 401 | فمرس الموضوعات                                                                                        |